

تاليف اكحافظ نۇرالدين علي بن أي بكربن سكلمان الهيت في المصري المترفى سنة ١٨٨ه

محميعبدالقادرالحميطيا

أبجُ زُ الثَّامِن

يحتوي علحے الكتب الدالية: الأدب رالبروالصلة رُ ذكرالأنبياء رعلاما مسالنبرة

> مستودات المركب إلى بيهائ المستورات المستورات



جميع الحقوق محفوظة

Copyright © All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقوق اللكية الادبية والفنية محفوظة الحار الكفر العلمية بسيروت بالبسنان ويحظر طبع أو تصويسر أو ترجمة أو إعسادة تضيد الكتاب كامالاً أو مجزاً أو تسجيله على أشسرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتسر أو برمجته على اسطوانات ضوفية إلا بموافقة برمجته على الناش، خطساً.

**Exclusive Rights by** 

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Droits Exclusifs à

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban II est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D., ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

الطبعة الأوُلى ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م

#### دار الكنب العلميـــة

بيروت ـ لبنان

رمل الظريف. شـــارع البحتري، بنايــة ملكـارت هاتف وفاكس: ٣٦٤٣٩ -٣٦١٢٥ ـ ٢٧٥٥٢ (٩٦١ ١) صندوق بريد: ١١٠٩٤٢٤ بيروت. لبنــــان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bldg., 1st Floor Tel. & Fax: 00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 P.O.Box: 11 - 9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban Ramel Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1ére Étage Tel. & Fax : 00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 B.P.: 11 - 9424 Beyrouth - Liban



# ١ - باب توقير الكبير ورحمة الصغير

• ١٢٦١ – عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَن رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَيْس مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَـمْ يُحِلِّ كَبِيرِنا، ويوْحمْ صغيرنا ويعْرِفْ لِعالِمِنا حقّهُ (١).

رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن.

١٢٦١١ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ يرفعه إِلَى النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْكَبِيرَ، وَيَوْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ» (٢).

رواه أهمد، والبزار بنحوه، والطبراني باختصار، وزاد: «ويعرف لنا حقنا»، وَفِي أحد إسنادى البزار قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثورى وضعفه غيرهما، وبقية رجاله ثقات. وَفِي إسناد أحمد ليث بن أبي سليم، وَهُوَ مدلس.

١٢٦١٢ – وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ كَبِيرِنا، ويُرْحمْ صغِيرِنا» (٣).

رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، وزاد: «ويؤاخي فينا ويزور». وَفِي إسناد أبي يعلى يوسف بن عطية وَهُوَ متروك وَفِي إسناد الطبراني غير واحد ضعيف.

١٢٦١٣ - وَعَن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَـمْ يُوَقِّرِ كِبِيرِنـا،

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (١٧٦)، والحاكم في المستدرك (١٢٢/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰۷/۱)، والطبراني في الكبير برقم (۱۱۰۸۳)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۹۲۰)، وفي كشف الأستار برقم (۱۹۰۵، ۱۹۰۹)، والمصنف في زوائد المسندري (۲۹۲۱، ۲۰۲/۳)، والدر المنثور للسيوطي (۲۱/۱۷)، وتفسير القرطبي (۲۱/۱۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٨١٢).

ع ------ كتاب الأدب

ويرْحمْ صغِيرنا<sub>»</sub>(١).

رواه الطبراني في الأوسط وَفِيهِ مبارك بن فضالة وثقه العجلي وغيره ولكنه مدلس، وَفِيهِ ضعف وسهل بن تمام ثقة يخطئ.

رواه الطبراني والزهري لم يسمع من واثلة.

۱۲۲۱٥ – وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَـمْ يُحـل كبِيرنـا، ويرْحمْ صغِيرنا» (٣).

رواه الطبراني وَفِيهِ عفير بن معدان، وَهُوَ ضعيف جدًا.

الْجَرَّاحِ فِي نفر من أصحابه، إذ أتى بقدح فِيهِ شراب، فناوله رَسُول الله عَبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ فِي نفر من أصحابه، إذ أتى بقدح فِيهِ شراب، فناوله رَسُول الله عَبَيْدَةً القدح، قَالَ لَهُ قبل فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: أَنْت أولى بهِ يا نَبى الله، قَالَ: «خذ» فأخذ أَبُو عُبَيْدَةَ القدح، قَالَ لَهُ قبل أن يشرب: خذ يا نَبى الله، فَقَالَ نَبى الله عَلَىٰ «اشرب، فإن البركة مع أكابرنا، فمن لم يرحم صغيرنا، ويجل كبيرنا، فليس منا» (٤).

رواه الطبراني وَفِيهِ عَلى بن يزيد الألهاني، وَهُوَ ضعيف.

١٢٦١٧ – وَعَن جَابِر أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «الكُبَرِ، الكُبَرِ، الكُبَرِ».

رواه الطبراني في الأوسط وَفِيهِ محمد بن أبى ليلى، وَهُوَ سيىء الحفظ، ورواه البزار.

#### ٢ - باب الخير والبركة مع الأكابر

١٢٦١٨ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «الخير مع أكابركم» (٦).

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الأوسط برقم (٩٢٧ه)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا مبارك بن فضالة، تفرد به: سهل بن تمام بن بزيع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٨٩٥).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٥٨).

رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه، قَالَ: «البركة مع أكابركم»، وَفِي إسناد البزار نعيم بن حماد وثقه جماعة، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

#### ٣ - باب إكرام الكريم

رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط، وَفِيهِ عون بن عمرو القيسي، وَهُوَ ضعيف.

• ١٢٦٢ – وَعَنْهُ، قَالَ: لما بعث النَّبِي ﷺ أتيته فَقَـالَ لِي: «يـا جَرِيـرِ لأى شَـَىْء حِتنا»؟ قُلْتُ: لأسلم عَلَى يديك يا رَسُولَ الله، فألقى إِلَى كساءه، ثُمَّ أقبلَ عَلَى أصحابه فَقَالَ: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ حصين بن عمر، وَهُوَ متروك.

۱۲۲۲ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، أَن جَرِيرِ بن عبد الله دخل البيت وَهُوَ مُملوء، فلم يجد مجلسًا فرمى إليه رَسُول الله ﷺ بإزاره أَوْ بردائه، وَقَالَ: «اجلس عَلَى هذا» فأخذه فقبله وضمه إليه، وَقَالَ: أكرمك الله يا رَسُول الله ﷺ كما أكرمتنى، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ وأذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» (٣).

رُواه الطبراني فِي الأوسط والبزار باختصار كثير، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

الله ﷺ «ليس منا منا مورق عن عبد الله بن ضميرة عن أبيه، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا، وليس منا من غشنا، ولا يكون المؤمن مؤمنا

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٩١)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٩٧)، والحاكم في المستدرك (٦٢/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الصغير (١٢/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٢٦٦، ٢٣٥٨)، وفي الأوسط برقم (٦٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٦١٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد الجريري إلا عوين بن عمرو، ولم يروه عن عبد الله بن بريدة إلا الجريري، ولا رواه عن يحيى بن يعمر إلا عبد الله بن بريدة. وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٥٩).

٦ ----- كتاب الأدب

حَتّى يحب للمؤمنين مَا يحب لنفسه (١).

رواه الطبراني، وحسين بن عبد الله بن ضميرة كذاب.

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وَفِي إسناد الكبير عيينة بن يقظان وثقه ابن حبان وكذلك مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث، وفيهما ضعف، وبقية رجال الكبير ثقات.

النبي عَبَّاس، قَالَ: دخل عيينة بن حصن عَلَى النبي عَبَّاس، قَالَ: دخل عيينة بن حصن عَلَى النبي عَبُّ وعنده أبو بكر وعمر، وهم حلوس جميعًا عَلَى الأَرْضِ، فدعا لعيينة بنمرقة فأجلسه عليها، وَقَالَ: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

م ١٢٢٥ - وَعَن حَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله على «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» (أنا).

رواه الطبراني، وَفِيهِ الحسن بن عمارة، وَهُوَ ضعيف، وَقَالَ عيسى بن يونس: شيخ صالح.

١٢٦٢٦ - وَعَن مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إذا أتاكم كبير قوم فأكرموه» (°).

رواه الطبراني، وشهر لم يدرك معادًا، وعبد الله بن حراش ضعيف، وقد وثقه ابن حبان، وَقَالَ: ربما أخطأ.

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (١٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٨١١)، وفي الأوسط برقم (٥٨٢)، وقال: لـم يـرو هـذا الحديث عن ابن حريج إلا محمد بن مروان، تفرد به: حسين بن يوسف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٦٠/١٧).

<sup>(</sup>٤) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٢٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠).

كتاب الأدب ----- ٧

## ٤ - باب إكرام المسلم

مسلمًا، فإنما يكرم الله هذاً . و عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله على: «من أكرم أمرًا مسلمًا، فإنما يكرم الله هذاً .

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ بحر بن كثير وَهُوَ متروك.

﴿ ١٢٦٢٨ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رفعه، قَالَ: ﴿إِذَا أَكُرُمُ الرَّحِلُ أَخَاهُ، فَإِنْمَا يُكُرُمُ رِبِهِ ﴿ (٢).

رواه البزار، وَفِيهِ الحجاج بن أرطاة ومصعب بن سلام وهمـا ضعيفـان، وقـد وثقـا، وبقية رجاله رجال الصحيح. ويأتى فِي البر والصلة فِي حق المسلم، ورحمة النَّاس.

۱۲**۲۲۹** – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من أمسـك بركـاب أخيـه المسلم لا يرجوه، ولا يخافه غفر الله له» (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ حفص بن عمر المازني ولم أعرفه، وبقية رجاله قات.

# ٥ – باب مُداراة النَّاس وَمَن لاَ يُؤمن شَره

• ١٢٦٣٠ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «مداراة النَّاس صدقة» (٤).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ يوسف بن محمد بن المنكدر، وَهُــوَ متروك، وَقَـالَ ابن عدى: أرجو أنه لا بأس بهِ.

١٣٦٣١ - وَعَن عَائِشَة، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى، فَقَـالَ: «بِئُـسَ ابْـنُ الْعَشِيرَةِ» فَلَمَّا دَخَلَ هَشَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُــلُ آخَـرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «نِعْمَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ» فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَنْبَسِطْ إِلَيْهِ، وَلَـمْ يَهَـشَّ لَـهُ كَمَـا هَـشَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٦٤٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا بحــر، ولا عن بحر إلا إبراهيم، تفرد به: الليث.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنّف في كشف الأستار برقم (١٩٠٥).

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الأوسط برقم (١٠١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٦٣)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن يوسف بن محمد إلا موسى بن عيسي.

لِلآخَرِ، فَلمَا خَرَجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَأْذَنَ فُلاَنْ فَقُلْتَ لَـهُ مَا قُلْتُ، ثُـمَّ هَشَشْتَ وَالْبَسَطْتَ إِلَيْهِ، وَقُلْتَ لِفُلاَنِ مَا قُلْتُ وَلَمْ أَرَكَ صَنَعْتَ بِهِ مَا صَنَعْتَ لِلآخَـرِ؟ فَقَـالَ: «يَـا عَائِشَهُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنِ اتَّقِىَ لِفُحْشِهِ» (١).

قُلْتُ: فِي الصحيح بعضه.

رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح.

٢٣٣٧ \_ وعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنْ رَجَلاً أَقْبِلَ إِلَى النَّبِي النَّبِي فَأَنْنُوا عَلَيْهِ شَرًا، فرحب بهِ النَّبِي عَلَيْ وَقَالَ: «إِن شر النَّاس منزلة عند الله يَوْمَ القِيَامَةِ من يخاف النَّاس شره» (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عثمان بن مطير، وَهُوَ ضعيف حدًا.

وَعَن بريدة، قَالَ: كنا عند رَسُول الله وَ فَاقبل رَجُل من قريس، فأدناه رَسُول الله وَ فَاقبل رَجُل من قريس، فأدناه رَسُول الله وَ وقربه، فلما قام، قَالَ: «يا بريدة أتعرف هذا»؟ قُلْتُ: نعم، هَذَا أُوسط قريش حسبًا وأكثرهم مالاً ثلاثًا، فَقُلْتُ: يا رَسُول الله، قد أنبأتك بعلمى فِيه، فأنت أعلم، فَقَالَ: «هذا ممن لا يقيم الله لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وزنًا» (٣).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عون بن عمارة، وَهُوَ ضعيف.

الله التودد إلى الناس (٤). هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس (٤).

رواه البزار، وَفِيهِ عبيد الله بن عمرو أَوْ ابْنِ عُمَرَ القيسى، وَهُـوَ ضعيف، ويـأتى حديث عَلى فِي باب العقل.

١٧٦٣٥ \_ وَعَن حَابِرِ أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «سيأتيكم ركب مبغضون، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥٨/٦، ١٥٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٤٩٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٥٣٠٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ثـابت البنـاني إلا عثمان بن مطر، ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٢٨٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن واصل إلا هشام، تفرد به: عون.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٤٥).

كتاب الأدب -------

جاءوكم فرحبوا بهم». قُلْتُ: فذكر الحديث (١).

رواه البزار، وقد تقدم في باب رضا المصدق فِي الزكاة، ورحاله ثقات، ورواه البزار

# ٦ - باب من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه

١٢٦٣٦ - عَن حسين بن عَلى بن أبى طالب، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مِنْ
 حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ» (٢).

٧ُ ٣٦ ٢ أَ ۚ وَفِي رُواية: ﴿إِنَّا مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ قِلَّةَ الْكَلاَمِ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِۥ (٣).

رواه أحمد، والطبراني فِي الثلاثة بالرواية الأولى، ورجال أحمد والكبير ثقات.

١٢٦٣٨ - وَعَن زيد بن ثابت، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَـرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ، (٤).

رواه الطبراني فِي الصغير، وَفِيهِ محمد بن كثير بن مروان، وَهُوَ ضعيف.

### ٧ - باب مَا جَاء فِي الرفق

اللّه عَلَى بن أبى طالب، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعظِى عَلَى الْعُنْفِ» (٥).
 الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ» (٥).

رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، وأبو خليفة لم يضعفه أحد، وبقية رجاله ثقات.

• ١٢٦٤ - وَعَن أَنْس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ (٦).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٤٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰۱/۱)، والطبراني فـي الكبـير برقـم (۲۸۸٦)، وفـي الصغـير برقم (۱۰۸۰)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۹۳۹).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٤٠)، وراجع التحريج السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الصغير (٢/٢)، ١١١).

<sup>(</sup>٥) أحرجه الإمام أحمد في المسند (١١٢/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٢٣)، وفي كشف الأستار برقم (١٩٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٩٣٤)، وفي الصغير برقم (٢٢١)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٦١، ١٩٦٢).

رواه البزار، والطبراني في الأوسط والصغير، وأحد إسنادي البزار ثقات، وَفِي بعضهم خلاف.

ا ۱۲۲۶ – وَعَن أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَا كَانَ الرفق فِي شَـَىْء قـط إلا زانه، ولا كَانَ الحرق فِي شَـَىْء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق»(١).

رواه البزار، وَفِيهِ كثير بن حبيب وثقه ابن أبي حاتم، وَفِيهِ لين، وبقية رجاله ثقات.

الرِّفْقَ عَلَى الرِّفْق مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ (٢).

رواه البزار، وَفِيهِ عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني، وَهُوَ ضعيف.

الله عَنْ عَرِيرِ بن عبد الله أن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «إن الله، عَزَّ وَحَـلَّ، ليعطى عَلَى الرفق مَا لا يعطى عَلَى الخرق، وَإِذَا أحب الله عبدًا أعطاه الرفق، مَا من أَهْـل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا، (٣).

قُلْتُ: لَهُ فِي الصحيح: «من يحرم الرفق يحرم الخير» فقط.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

كَا ٢٦٤٤ – وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «الرِّفْقُ فِيهِ الزِّيـادَةُ وَالبَرَكَـةُ، وَمَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ» (٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عمر بن ثابت وَهُوَ متروك.

• ١٢٦٤٥ – وَعَن حالد بن معدان، عَن أبيه، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «إِن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عَلَيْهِ مَا لا يعين عَلى العنف»، فذكر الحديث (٥٠).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

١٢٦٤٦ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إذا كانت الأَرْضِ مخصبة فتقصروا فِي السير،

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٢/٩٤٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٣٦٥).

وأعطوا الركاب حقها، فإن الله رفيق يحب الرفق»(١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم يسم.

الرفق، ويرضاه، ويعين عَلَيْهِ مَا لا يعين عَلى العنف» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم الرازى وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات.

الله عَلَيْ قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي، فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا اللهِ عَلَيْشَةُ ارْفُقِي، فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا دَلَّهُمْ عَلَى بَابِ الرِّفْقِ».

٢٦٢٤ - وَفِي رُواية: ﴿إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ﴾.

رواه أحمد، ورجال الثانية رجال الصحيح.

• • ١ ٢ ٦ - وَعَن عَائِشَة قَالَتْ: أعطاني رَسُول الله ﷺ ناقة سوداء، كأنها فحمة ضعيفة لم تخطم فمسحها، ثُمَّ دعا لِي عليها بالبركة، ثُمَّ قَالَ: «يا عَائِشَة اركبي وارفقي» (٤). وَفِي رواية: «فجعلت أضربها».

رواه البزار بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح.

١٢٦٥١ – وَعَن جَابِرِ أَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَقُـوم حَيرًا أَدْحَـلُ عَلَيْهُـم الرفق﴾(٥).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

١٢٦٥٢ - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «التأنى من الله والعجلة من الشيطان، وَمَا أحد أكثر معاذير من الله، وَمَا من شَيْء أحب إِلَى الله من الحمد» (٦).

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٠٨١).

<sup>(</sup>٢) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٢٥).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٦٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٢٤٠).

الرفق بمن، «الرفق بمن عُبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «الرفق بمن، والخرق شؤم» (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط ، وَفِيهِ المعلى بن عرفان وَهُوَ متروك.

الرفق إلا ﴿ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَن رَسُولِ الله ﷺ ، قَالَ: «مَا أَعْطَى أَهْلَ بيت الرفق إلا نفعهم» (٢٠).

رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وَهُوَ ثقة.

١٢٢٥٥ - وعَن عقبة بن عامر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مـن تـأنى أصـاب، أو كاد» (٣).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن شيخه بكر بن سهل وَهُوَ مقارب الحال وضعفه النسائي، وابن لهيعة فيهِ ضعف. وقد تقدم حديث حَابِرِ وأُنْسِ فِي البيع فِي السماحة فِي البيع.

## ٨ - باب الرفق فِي السير

النَّبِيُّ وَهُـنَّ يَسُوقُ بِهِـنَّ سَوَّاقٌ مَع نساء النَّبِيُ فَهُـنَّ يَسُوقُ بِهِـنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ فَيَّ : «أَىْ أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ» (أَعُ).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

# ٩ - باب مَا جَاء فِي حُسن الخُلق

١٢٦٥٧ - عَن عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُ: : «اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ حَلْقِسَى فَأَحْسِنْ خُلُقِي»(٥).

رواه أحمد ، ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٠٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٢٦١).

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الكبير (٣١٠/١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٦/٦)، والطبراني في الكبير (١٢١/٢٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٨/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٢٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٣٤٢).

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط ، وَفِيهِ عمرو بن الحصين وَهُوَ متروك.

٩ ٢ ٢ ٩ - وَعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، يُحدث عَن النَّبِي رَسُول الله ﷺ، عَن حبريل عَن الله تعالى: «أن هَذَا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلح لَهُ إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما مَا منحتموه ﴾ (١).

رواه الطبراني في الأوسط ، وَفِيهِ إبراهيم بن أبى بكر بن المنكدر، وَهُو ضعيف، وكذلك مقدام بن داود.

• ١٢٦٦ - وَعَن عِمْرَانَ بن الحصين، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهﷺ: «إن الله استخلص هَذَا الدين لنفسه ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق، ألا توفين بهما» (٢).

رواه الطبراني ، وَفِيهِ عمرو بن الحصين وَهُوَ متروك.

۱۲۲۲۱ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﴿ اللَّهِ الْأَخْلَاقُ مَن الله، فَمِن أَراد الله بِهِ خيرًا منحه خلقًا حسنًا، ومن أراد بِهِ سوء منحه سيئًا ﴿ (٣) .

رواه الطبراني في الأوسط ، وَفِيهِ مسلمة بن عَلَى، وَهُوَ ضعيف.

٧٣٦٦٧ - وَعَنْهُ أَن رَسُول اللّه عَلَىٰ ، قَالَ: «أوحى اللّه إِلَى إبراهيم: يا حليلى، حسن خلقك ولو مع الكفار، تدخل مدخل الأبرار، وإن كلمتى سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت عرشى، وأن أسقيه من حظيرة قدسى، وأن أدنيه من حوارى» (٤).

رواه الطبراني فِي الأوسط ، وَفِيهِ مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي، وَهُوَ ضعيف.

وخلقه فيطعمه النار أبدًا (°).

<sup>(</sup>١) أحرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٩٢٠)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن حابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عبد الملك بن مسلمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/٩٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٦٢١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا مسلمة بن على، تفرد به: عمران بن هارون.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٧٨٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن داود بـن فراهيج=

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عبد الله بن سد البكري، وَهُوَ ضعيف.

١٢٦٦٤ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «إِنمَا يهدى أحسن الأخلاق، ويصرف سيتها هو» (١).

رواه الطبراني.

1770 - وَعَن أَبِي تَعلَبَة الحَشنَى، قَـالَ: قَـالَ رَسُولِ اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَىَّ وَأَثْرَبَكُمْ مِنِّى فِي الآخِـرَةِ مَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَىَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنَّى فِي الآخِـرَةِ مَسَاوِيكُمْ أَخْلاَقًا الثَّرْقَارُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ ﴿ ' ' .

رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

١٢٦٦٦ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنه سمع النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَى اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنه سمع النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «أَلاَ أَخْبِرُكُمْ بِأَحْبِّكُمْ الْقَيَامَةِ؟» فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا» (٣).

قُلْتُ: لَـهُ فِى الصحيح: «إن من أحبكم إلى أحسنكم حلقًا»، فقط. رواه أهمد، وإسناده جيد.

١٢٦٦٧ – وَعَن عبد الله، يَعْنِى ابن مسسعود، رفعه، قَـالَ: «إِن أَحبكُم إِلَى يَـوْمَ القِيَامَةِ المتشدقون المتفيهقون». القِيَامَةِ أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إِلَى يَوْمَ القِيَامَةِ المتشدقون المتفيهقون».

قُلْتُ لابن بهدلة: مَا المتفيهقون؟ قَالَ: المتكبرون.

رواه الطبراني والبزار، ولفظه، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أَلا أَنبِتُكُم بخياركم»؟ قَالُوا: بلي، قَالَ: «الموطنون أكنافًا» (٤٠).

وَفِي إسناد البزار صدقة بن موسى، وَهُـوَ ضعيف، وَفِي إسناد الطبراني عبد الله الرمادي، ولم أعرفه.

<sup>=</sup> إلا أبو غَسان، ولا عن أبي غسان إلا عبد الله بن يزيد البكرى، تفرد به: هشام بن عمار.

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (١٠٨٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٣/٤)، والطبراني في الكبير (١٥٨/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٥/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٣٠).

<sup>(</sup>٤) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٤٢٤)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٠٤٣).

رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وَفِيهِ صالح بن بشير المرى، وَهُوَ ضعيف.

١٢٦٦٩ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحاسنهم أخلاقًا، الموطئون أكنافًا، الذين يألفون ويؤلفون، وليس منا من لا يألف ولا يؤلف» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط والصغير بنحوه، وَفِيهِ يعقوب بن أبي عباد القلزمي ولم

١٢٦٧٠ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللَّهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ وَكَرَمِ ضَرِيبَتِهِ (٣).

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ ابن لهيعة، وَفِيهِ ضعف، وبقية رحاله رحال الصحيح.

١٢٦٧١ - وعَن رافع بن مِكِيْث، وَكَانَ شهد الحديبية، أن رَسُول الله عَلَى، قَالَ: «حُسْنُ الْخُلُقِ نَمَاء، وَسُوءُ الْخُلُقِ شُؤمٌ، وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ، وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السَّوْء» (3). السَّوْء» (3).

قُلْتُ: روى لَهُ أبو داود: «سوء الخلق شؤم»، فقط. رواه أحمد من طريق بعض بنى رافع، ولم يسمه، وبقية رجاله ثقات.

١٢٦٧٢ - وَعَن أَنْسِ، قَالَ: لقى رَسُول الله ﷺ أبا ذر، فَقَالَ: «يا أبا ذر ألا أدلـك عَلى خصلتين هما أخف عَلى الظهر، وأثقل فِي الميزان من غيرهما»؟ قَالَ: بلى يا رَسُول

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٦٩٥)، وفي الصغير برقم (٨٣٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٤٤٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عيينة إلا يعقوب بن أبي عباد. وفي الصغير برقم (٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٧/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٣٢)، وزاد المصنف هناك: «... وكرم ضريبته»، وفي المسند أيضًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد فيالمسند (٣/٣٠٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٣٤).

الله، قَالَ: «عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فوالذى نفسى بيده مَا تحمل الخلائق عثلها» (١).

رواه أبو يعلى والطبراني فِي الأوسط، ورجال أبي يعلى ثقات.

" المحسنة عنه منه عنه عنه الله عنه الله عنه المؤمنين إيمانًا أحسنهم حلقًا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عَلى بن سعيد بن بشير، قَـالَ الدارقطني: لَيْسَ بذاك، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٢٦٧٤ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيَبْلُغُ الْعَبْدَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّوْم وَالصَّلَاةِ».

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه على بن سعيد بن بشير، قال الدارقطني: ليس بذاك، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٢٦٧٥ - وعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «إِنكم لن تسعوا النَّاسِ بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه»(٣).

رواه أبو يعلى، والبزار، وزاد: «وحسن الخلق»، وَفِيهِ عبد الله بن سعيد المقبرى، وَهُوَ ضعيف.

۱۲۲۷٦ – وَعَن أَنْس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أَلا أَنبتكم بخيـاركم»؟ قَـالُوا: بلى، قَالَ: «أحاسنكم أخلاقًا، أَوْ قَالَ: أحسنكم خلقًا» (٤٠).

رواه البزار، وَفِيهِ سهيل بن أبي حزم، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة.

١٢٦٧٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «خياركم أطولكم أعمارًا،

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٧١٠٣)، وقال: لم يرو هذين الحديثين عـن ثـابت إلا بشـار بن الحكم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٩٧٠).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٧٧)، وقال البزار: لم يتابع عبد الله بن سعيد على هذا وتفرد به.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٧٠).

كتاب الأدب ------ كتاب الأدب

وأحسنكم أخلاقًا<sub>» (1)</sub>. رواه البزار، وَفِيهِ ابن إسحاق، وَهُوَ مدلس.

۱۲۲۷۸ – وَعَن أَبَى الدرداء، عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «لا يوضع فِي المـيزان أثقـل مـن حسن الخلق، وإن حسن الخلق ليبلغ بصاحبه درجة الصوم والصلاة» (٢).

قُلْتُ: رواه الترمذي باحتصار. رواه البزار ورحاله ثقات.

۱۲۲۷۹ - وَعَن مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ وأنا زعيم ببيت فِي ربض الْجَنَّة، وببيت فِي أعلى الْجَنَّة لمن ترك المراء، وإن كَانَ معقًا، وترك الكذب، وإن كَانَ مازحًا، وحسن خلقه (٣).

رواه الطبراني في الثلاثة والبزار، وَفِي إسناد الطبراني محمد بن الحصين، ولم أعرفه، والظاهر أنه التميمي، وَهُوَ ثقة، وبقية رجاله ثقات.

• ١٢٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «أَنَا زَعِيم ببيت فِي رياضَ الْجَنَّة، وببيت فِي أَسْفُلُهَا، لَمْن تَرَكُ الْجَدَلُ وَهُوَ مَحْق، وترك الكذب، وَهُوَ الْعَب، وحسن خلقه (٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو حاتم سويد بن إبراهيم، ضعفه الجمهور، ووثقه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح.

الم ۱۲۹۸ - وَعَن أَنْسِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ «بيت فِي غرف الْجَنَّة، وبيت فِي فناء الْجَنَّة، وبيت فِي فناء الْجَنَّة، وبيت فِي وسط الْجَنَّة، لمن ترك الكذب وإن كَانَ محقا، ولمن حسن خلقه» (٥).

رواه البزار، وَفِيهِ عبد الواحد بن سليم وثقه ابن حبان وضعفه جماعة.

الله ﷺ فَقَالَ: يا رَسُول الله النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يا رَسُول الله النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يا رَسُول الله ﷺ إنى أحب الجمال، وانى أحب أن أحمد، كأنه يخاف عَلَى نفسه، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٧١).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٠٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٢٠)، وفي الصغير (١٦/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٧٦).

«وما يمنعك أن تحب أن تعيش حميدًا، وتموت سعيدًا، وإنما بعثت عَلى تمام محاسن الأخلاق» (١).

رواه الطبراني والبزار، إلا أنه، قَالَ: «إنما بعثت بمحاسن الأخلاق». وَفِيهِ عبد الرحمن ابن أبي بكر الجدعاني، وَهُوَ ضعيف.

رواه البزار، وَفِيهِ ابن لهيعة، وَفِيهِ لين، وبقية رجاله ثقات.

الله أوصنى، قَالَ: «اعبد الله لا تشرك به شيئًا»، قَالَ: يــا رَسُول الله زدنى، قَالَ: «إذا الله أوصنى، قَالَ: «اعبد الله لا تشرك به شيئًا»، قَالَ: يــا رَسُول الله زدنى، قَالَ: «إذا أسأت فأحسن»، قَالَ: يا رَسُولَ الله زدنى، قَالَ: «استقم، ولتحسن خلقك» (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عبد الله بن صالح وقد وثق وضعفه جماعة، وأبو السميط سعيد بن أبي مولى المهرى لم أعرفه.

1770 - وَعَن أَنْس، قَالَ: قَالَت أم حبيبة: يا رَسُول الله، المرأة يكون لَهَا زوجان، ثُمَّ تموت فتدخل الَّجَنَّة هي وزوجاها، لأيهما تكون للأول أو للآخر؟ قَالَ: «تخير أحسنهما خلقًا كَانَ معها فِي الدنيا، يكون زوجها فِي الْجَنَّة، يا أم حبيبة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة (أ).

رواه الطبراني والبزار باحتصار، وَفِيهِ عبيد بن إسحاق، وَهُوَ متروك، وقد رضيه أبو حاتم، وَهُوَ أسوء أهْل الإسناد حالاً، وقد تقدمت لهذا الحديث طرق فِي النكاح.

١٢٦٨٦ - وعَن عَلى بن أبي طالب، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «رأس العقل بعد

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٦٠)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٧٣).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٩/٢٠)، وفي الأوسط برقم (٨٧٤٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن المهرى إلا حرملة بن عمران.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٢٢/٢٣)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٨٠).

الإيمان بالله التحبب إلى الناس».

قَالَ: وَبِهِ قَالَ، قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «ثلاث من لم يكن فِيهِ واحدة منهن، فليس منى ولا من الله»، قِيلَ: ومَا هن يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «حلم يرد بِهِ جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش بِهِ فِي النَّاس، وورع يحجزه عَن معاصى الله»(١).

رواه كله الطبراني في الأوسط والصغير، وَفِيهِ جماعة لم أعرفهم.

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عبد الحميد بن عبيد الله بن حمزة، وَهُـوَ ضعيف حدًا.

١٢٦٨٨ - وَعَن أَبِي أُمَامَةً، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «أَفَاضَلَكُم أَحَاسَنَكُم أَحَلاقًا، وحسن الخلق من الإيمان»(٣).

رواه الطبراني فِي الأوسط والكبير بنحوه، وَفِيهِ سويد بن عبد العزيز وَهُوَ متروك.

١٢٦٨٩ - وَعَنْـهُ، عَـن النَّبِـي ﷺ: «وإن من أقربكـم إلى يَـوْمَ القِيَامَـةِ، أحاسـنكم علاقًا» (٤).

رواه الطبراني فِي حديث طويل بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.

• ١٢٦٩ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل» (٥٠).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ عيسى بن ميمون المدني، وَهُوَ ضعيف.

١٢٦٩١ – وَعَن أسامة بن شريك، قَالَ: كنا جلوسًا عند النَّبِي ﷺ كأنما عَلى

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٨٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٢٧٣)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن على، رضى الله عنه، إلا بهذا الإسناد، تفرد به: إسماعيل بن عياش.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٧٥٦)، وفي الأوسط برقم (٤٠٠٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن يحيي إلا سويد، تفرد به: محمد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٧٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٧٧٧).

رءوسنا الطير مَا يتكلم منا متكلم إذ جاءه ناس، فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قَالَ: «أحسنهم أخلاقًا»(١).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

۱۲۹۹۲ – وَعَن أَنْسِ، عَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «إن العبد ليبلغ بحسن حلقه عظيم درجات الآخرة وشريف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ بسوء حلقه أسفل درجة في جهنم» (۲).

رواه الطبراني عَن شيخه المقدام بن داود، وَهُوَ ضعيف، وَقَـالَ ابـن دقيـق العيـد فِـى الإمام: إنه وثق، وبقية رجاله ثقات.

الله النّبي على وسمرة، وأبو حابر بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْت فِي مجلس فِيهِ النّبِي على وسمرة، وأبو حاتم، فَقَالَ: «إِن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام فِي شَيْء، وان أحسن النّاس إسلامًا أحسنهم خلقًا» (٣).

رواه الطبراني، واللفظ لَهُ، وأحمد وابنه، وَقَــالَ: «وإن حـير النَّــاس إســلامًا أحســنهم حلقًا». وأبو يعلى بنحوه، ورحاله ثقات.

\* ١٢٦٩ – وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «إِن الرحل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، الظامئ بالهواجر» (٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عفير بن معدان، وَهُوَ ضعيف.

١٢٦٩ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُـئل رَسُول الله ﷺ: أى النَّاس خير؟
 قَالَ: «أحسنهم خلقًا».

رواه الطبراني ، وَفِيهِ من لم يوثق من رجال الكتب.

رَسُولَ الله أوصنى، قَالَ: «عليك بحسن الخلق، فإن أحسن النَّاس خلقاً أحسنهم دينًا» (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٧٠) ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٧٠٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/١٤٤).

رواه الطبراني ، وَفِيهِ عبد الغفار بن القاسم، وَهُوَ وضاع.

١٢٦٩٧ – وعَن عَائِشَة، عَن النَّبِي ﴿ ، قَالَ: «ما من بنى إلا لَهُ توبة، إلا صاحب سوء الخلق، فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه (١).

رواه الطبراني في الصغير ، وَفِيهِ عمرو بن جميع، وَهُوَ كذاب.

١٢٦٩٨ - وَعَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «الشؤم سوء الخلق» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط ، وَفِيهِ أبو بكر بن أبي مريم، وَهُوَ ضعيف.

١٢٦٩٩ – وَعَن جَابِر، قَالَ: قِيلَ: يا رَسُول الله مَا الشؤم؟ قَالَ: «سوء الخلق» (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ الفضل بن عيسى الرقاشي، وَهُوَ ضعيف، وقد تقدم حديث رافع بن مكيث، وَهُوَ عند ابن ماجة باختصار.

• • ١ ٢٧٠ – وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «شر النَّاسِ الضيق عَلَى أَهله»، قَالُوا: يا رَسُولِ الله، وكيف يكون ضيقا عَلَى أهله؟ قَالَ: «الرحل إِذَا دخل بيته خشعت امرأته، وهرب ولده وفر، فَإِذَا خرج ضحكت امرأته واستأنس أَهْلُ بيته» (٤٠).

رواه الطبراني فِي الأوسط ، وَفِيهِ عبد الله بن يزيد بن الصلت، وَهُوَ متروك.

# ١٠ - باب مَا يفعل بمن هُوَ سيء الخلق

۱۲۷۰۱ – عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَـالَ رَسُولِ الله ﷺ: «من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان فاقرءوا فِي أذنه: ﴿أَفَعَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ ﴾ [آل عِمْرَانَ: ﴿اللَّهِ يَبْغُونَ ﴾ [آل عِمْرَانَ: ٨٣]» (٥٠).

رواه الطبراني في الأوسط ، وَفِيهِ محمد بن عبد الله بن عقيل بن عمير، وَهُوَ متروك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الصغير برقم (٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٧٢٦)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن حابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الفضل بن عيسي.

<sup>(</sup>٤) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٨٧٩٨)، وقال: لا يروى هذا الحديث عـن رسـول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد، تفرد به: محمد بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٤)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا

٢٢ ----- كتاب الأدب

## ١١ - باب جدّة الخلق

۱۲۷۰۲ - عَن عَلى بن أبى طالب، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «حيار أمتى أحداؤهم، الذين إذا غضبوا رجعوا»(١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ يغنم بن سالم بن قنبر، وَهُوَ كذاب.

۱۲۷۰۳ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «تعترى الحدة حيار أمتى» (۲).

رواه الطبراني، وأبو يعلى، وَفِيهِ سلام بن مسلم.

## ١٢ - باب مَا جَاء فِي الحياء والنهي عَن الملاحاة

١٢٧٠٤ - عَن عَائِشَة، قَالَتْ: كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَبِي، فَأَضَعُ ثَوْبِي فَأَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلاَّ وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَى تَيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَر، رَضِي اللَّه عَنه (٣).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمر المقدمي، وَهُوَ ثقة.

١٢٧٠٦ - وعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «الحياء من الإيمان، والإيمان فِي الْحَنَّة، والبذاء من الجفاء، والجفاء فِي النار» (٥).

رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن موسى بن أبي نعيم، وثقه أبو حاتم وجماعة، وكذبه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٧٩٣)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن على إلا بهذا الإسناد، تفرد به: محمد بن عثمان الفراء.

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١١٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٦٠)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٦٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧٨/١٨).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الحميد بن سوار، وَهُوَ ضعيف.

١٢٧٠٨ - وَعَن عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «يـا عَائِشَـة، لَـوْ كَـانَ الحيـاء رجلاً كَانَ رجلاً كَانَ رجلاً كَانَ رجلاً كَانَ رجلاً كَانَ رجلاً

رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط، وَفِيهِ ابن لهيعة، وَهُوَ لين، وبقية رحاله رحــال الصحيح.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ جماعة لم أعرفهم. وقد تقدمت أحاديث فِي الحياء فِي كتاب الإيمان.

• ١ ٧٧١ – وَعَن أُمِّ سَلَمَةً، أَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: ﴿إِن كَانَ أُولَ مَا عَهِـدَ إِلَى فِيـهِ رَبَّى وَنَهَانَى عَنْهُ بَعْدَ عَبَادَةَ الأُوثَانَ، وشربُ الخمر، لملاحاة الرجالُ (°).

رواه الطبراني، وَفِيهِ يحيى بن المتوكل، وَهُوَ ضعيف عند الجمهور، ووثقه ابن معين فِي رواية.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي الأوسط: «داود بن مطرف».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٩ ٧١)، وقال: لا يروى هـذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عبد الله بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٥) أحرجه الطبراني في الكبير (٢٣/٢٥).

#### ١٣ - باب

النَّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْييِ فَاصْنَعْ مَا شِيْتَ ﴾ (الله ﷺ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِـنْ كلامْ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْييِ فَاصْنَعْ مَا شِيْتَ ﴾ (١).

١٢٧١٢ - وَفِي رواية: «إِنَّ آخِرَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ عَلَى النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُونَةِ النَّبُونَةِ النَّبُونَةِ عَلَى النَّبُونَةِ النَّائِقَةُ النَّائِقُةُ النَّائِقَةُ النَّائِقُةُ النَّائِقَةُ النَّائِقُةُ النَّائِقُةُ النَّائِقُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقَةُ الْمُعَالِقَةُ النَّائِقُةُ الْمُلْقُلُقُ اللَّهُ الْمُعَالِقَةُ الْمُعَالَقُةُ النَّائِقُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقِيقِيقُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعِلِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعِلِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَلِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعِلِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُولِي الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُولِ الْمُعَالِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعِلِقُةُ الْمُعِلِقُةُ الْمُعِلِقُةُ الْمُعَالِقُةُ الْمُعِلِقُلُولِي الْمُعِلِقُةُ الْمُعِلِقُةُ الْمُعِلِقُةُ الْمُعَالِقُولِ الْمُعَالِقُولِ الْمُعَالِقُلُولُ الْمُعَالِقُولِ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعَلِقُلُولُ الْمُعَالِقُولِ الْمُعَالِقُولِي الْمُعِلِقُلُولُ الْمُعِلِقُلُولُ الْمُعِلِقُةُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُ

رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح.

النَّاسُ مِنْ كلامْ النَّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحْى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» قَالَ: «كان يُقَالُ: إِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كلامْ النَّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحْى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» (أَنَّ).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

١٢٧١٤ - وَعَن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى أنه مر وصاحب لَـهُ، وفتية من قريش قد حلوا أزرهم، فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراة، قَالَ عبد الله: فلما مررنا بهم، قَالُوا: إِنَّ هَوُلاَء قِسِّيسُونَ فَدَعُوهُمْ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا مَرَنا بهم، قَالُوا: إِنَّ هَوُلاَء قِسِّيسُونَ فَدَعُوهُمْ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ تَبَدَّدُوا، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مُغْضَبًا حَتَّى دَخَلَ وَكُنْتُ [أَنَا] وَرَاءَ الْحُحْرَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ لاَ مِنَ اللَّهِ اسْتَحْيَوْا وَلاَ مِنْ رَسُولِهِ اسْتَتَرُوا»، وَأُمُّ أَيْمَنَ عِنْدَهُ تَقُولُ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبلأَى مَا أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَلهُمْ أَلهُمْ أَلهُ وَسُولَ اللَّهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبلأَى مَا أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَلهُمْ أَلهُ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ لَلْهُ مَا أَسْتَغُفِرُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبلأَى مَا أَسْتَغُفِرُ لَهُمْ أَلهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رواه أحمد، وأبو يعلى، قَالَ: قَالَ عبد الله، يَعْنِى ابن الحارث: فتأبى مَا استغفر لهـم، والبزار والطبراني، وأحد إسنادى الطبراني ثقات.

#### ١٤ - باب مَا جَاء فِي العقل والعقلاء

١٢٧١٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ ﴿ لَمَا خَلَقَ الله عَزَّ وَجَلَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۸۳/۰ ، ٤٠٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۱) (۲۰۲۸)، وفي كشف الأستار برقم (۲۰۲۸).

<sup>(</sup>٢) راجع التخريج السابق، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من المعجم الأوسط، وورد في الأصل «أم الطفيل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٤٠٠)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبـي الطفيـل إلا بهذا الإسناد، تفرد به: على بن سيابة.

<sup>(</sup>٥) أخرحه الإمام أحمد في المسند (١٩١/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٣٨)، وفي كشف الأستار برقم (٢٠٢٩).

العقل، قَالَ لَهُ: قم، فَقَامَ، فَقَالَ لَهُ: أدبر خلفك، فأدبر، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اقعد، فقعد، فَقَالَ لَهُ: وعزتى مَا خلقت خلقًا خيرًا منك، ولا أكرم منك، ولا أفضل منك، ولا أحسن، بك آخذ، وبك أعطى، وبك أعرف، وبك الثواب، وعليك العقاب»(١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ الفضل بن عيسى الرقاشي، وَهُوَ مجمع عَلَى ضعفه.

١٢٧١٦ - وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لما خلق الله العقل، قَالَ لَهُ: أُقبل، فأقبل، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أُدبر، فأدبر، فقالَ: وعزتى مَا خلقت خلقًا أعجب إلى منك، بك آخذ، وبك أعطى، وبك الثواب، وعليك العقاب» (٢).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ عمر بن أبي صالح، قَالَ الذهبي: لا يعرف.

۱۲۷۱۷ - وَعَن عَلَى بن أبى طالب، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «رأس العقل بعد الإيمان بالله التحبب إلى الناس» (٣).

رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

۱۲۷۱۸ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «رأس العقل بعد الإيمان بالله، التودد إلى الناس» (٤).

رواه البزار والطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عبيد الله بن عمرو أَوْ ابْنِ عُمَرَ القيسى، وَهُوَ ضعيف. وقد تقدمت أحاديث فِي التودد إِلَى النَّاس.

الصلاة والزكاة والحج والعمرة والجهاد، حُتَّى ذكر سهام الخير، وَمَا يجزى يَوْمَ القِيَامَةِ الا بقدر عقله، (٥).

رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وَفِيهِ منصور بن صقير قَـالَ ابـن معـين: لَيْسَ بالقوى، وسقط من الإسناد إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وَهُوَ متروك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٠٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٨٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٦٠٧٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الصغير (١٠٨/١)٠

• ٢٧٢٠ – وَعَن أَبِي أَيُوبِ الأَنصَارِي، قَـالَ: قَـالَ رَسُولَ اللّه ﷺ: «قلد يتوجه الرحلان إِلَى المسجد فينصرف أحدهما وصلاته أفضل من الآخر، إِذَا كَـانَ أفضلهما عقلاً، وينصرف الآخر وصلاته لا تبقى لَهُ ذرة (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن رجاء السحتياني ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۲۷۲۱ - وَعَن أَبِي الدرداء، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذَا بلغه عَن رَجُل شدة عبادة، سأل عَن عقله، فإن قَالُوا: حسن، قَالَ: «أرجو له»، وإن قَالُوا غير ذَلِكَ، قَالَ: «لا يبلغ صاحبكم حيث تظنون».

رواه الطبراني، وَفِيهِ مروان بن سالم، وَهُوَ متروك.

الله على الله عَنَّ الله عَنْ الله عَ

رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط، وَفِيهِ محمد بن عمر بن الرومي، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، وبقية رحاله ثقات.

## ١٥ - باب مَا جَاء فِي السَّلام وإفشائه وفضله

الكه عن هانىء بن يزيد أبى شريح، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، دلنى عَلى على عمل يدخلنى الْجَنَّة، قَالَ: «إن من موجبات المغفرة بذل السلام، وحسن الكلام» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بن عبد الله الأسجعي، روى عَنْهُ أحمد بن حنبل وغيره ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٢٧٢٤ - وعَن عبد الله، يَعْنِى ابْنِ مَسْعُودٍ، عَن النَّبِى عَلَىٰ، قَالَ: «السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه، فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم، فسلم عليهم فردوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم، فإن لم يردوا عَلَيْهِ رد عَلَيْهِ من هُوَ خير مِنْهُمْ وأطيب» (3).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٢/٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٣٩١)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٩٩).

رواه البزار بإسنادين، والطبراني بأسانيد، وأحدهما رحاله رحال الصحيح عند البزار والطبراني.

م ١ ٢ ٧ ٢ - وَعَن البراء بن عازب، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَيْ: «أَفْشُوا السَّلاَمَ تَسْلَمُوا وَالأَشْرَةُ أَشْرُهُ (١).

رواه أحمد وأبو يعلى، وَقَالَ: قَالَ أبو معاوية: الأشرة، يَعْنِي كثرة العتب، ورجالـه ثقات.

۱۲۷۲۹ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «السلام اسم من أسماء الله، وضعه فِي الأَرْضِ تحية لأهل ديننا، وأمانا لأهل ذمتنا» (٢).

رواه الطبراني في الصغير، وَفِيهِ عصمة بن محمد الأنصاري، وَهُوَ متروك.

٧٧٧٧ – وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «إن الله عَزَّ وَجَــلَّ جعل السلام تحية لأمتنا، وأمانًا لأهل ذمتنا» (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفه، وعمرو بن هاشم البيروتي وثق،

۱۲۷۲۸ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ «السلام اسم من أسماء الله، فأفشوه بينكم» (٤).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ بشر بن رافع، وَهُوَ ضعيف (\*^).

١٢٧٢٩ - وَعَن ابن [عُمَرً] (١)، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: ﴿أَفْشُوا السَّلَامِ، فإنه لله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۸٦/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۹۵)، والبخاري في الأدب المفرد (۷۸۷، ۹۷۹، ۲۲۲۱)، والمنذري في الترغيب والترهيب (۲۰/۳)، وأبو نعيم في تاريخ أصهبان (۲۷۷/۱)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (۲۲۷۲)، والمتقيلي في الضعفاء (۲۸۹/٤)، وإرواء الغليل (۲۳۹۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير برقم (٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٢١٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زياد إلا إدريس بن زياد، تفرد به: عمرو بن هاشم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٠٠٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبـى كثـير إلا بشر بن رافع، تفرد به: عبد الرزاق

<sup>(</sup>٥) قد جاء هذا الحديث في الأصل مكررًا، بسنده وبتعليق المصنف، وهو خطأ من الناسخ.

۲۸ ------ كتاب الأدب رضا» (۱).

رواه الطبراني فِي الأوسطه وَفِيهِ سالم بن عبد الأعلى أبُو الفيض وَهُوَ متروك.

• ١٢٧٣ - وَعَن عبد الله، يَعْنِى ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «لا تدخلوا الْحَنَّة حَتَّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حَتَّى تحابوا، ألا أدلكم عَلى شَيْء، إِذَا فعلتموه تحاببتم؟ إفشاء السلام بينكم (٢).

رواه الطبراني وَفِيهِ عطاء بن مسلم، وَهُوَ ثقة، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله ثقات.

۱۲۷۳۱ - وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِى، أنه سمع النَّبِي ﷺ فَهُولُ: «لن تؤمنوا حَتَّى تحابوا، ألا أدلكم عَلَى مَا تحابون عليه»؟ قَالُوا: بلى يا رَسُول الله، قَــالَ: «أفشــوا الســلام بينكم، وَالَّذِى نفسى بيده لا تدخلوا الْجَنَّة حَتَّى تراحموا»، قَالُوا: بلى يا رَسُول الله كلنــا رحيم، قَالَ: «إنه لَيْسَ برحمة أحدكم صاحبه، ولكن رحمة العامة».

رواه الطبراني وَفِيهِ عبد الله بن صالح، وقد وثق وضعفه جماعة، ولهذا الحديث طريق فِي كتاب التوبة.

البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة، لَيْسَ حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين، وَالَّذِي البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة، لَيْسَ حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين، وَالَّذِي نفسي بيده لا تدخلوا الْحَنَّة حَتَّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حَتَّى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذَلِك؟ أفشوا السلام بينكم (٣).

رواه البزار،وإسناده جيد.

۱۲۷۳۳ - وعَن أبي الدرداء، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ «أفشوا السلام كي تعلوا».

رواه الطبراني،وإسناده جيد.

# ١٦ - باب فيمن سلم عَلَى عشرين من المسلمين فِي يَوْم أَوْ ليلة

١٢٧٣٤ -عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَـن النَّبِي ﷺ قَـالَ: «مـن سـلم عَلى عشرين

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، وما أوردناه من الأوسط.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٦١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٠٢).

كتاب الأدب ------- ٢٩

رجلاً من المسلمين فِي يَوْم، جماعة أَوْ فرادى، ثُمَّ مات من يَوْمه ذَلِكَ، وجبت لَهُ الْجَنَّة، وَفِي ليلة مثل ذلك».

رواه الطبراني وَفِيهِ مسلمة بن عَلى، وَهُوَ ضعيف.

# ١٧ - باب أُجِر السلام

و ۱۲۷۳۵ – عَن عَلَى، يعنى ابن أبى طالب، قَالَ: دخلت المسجد، فَإِذَا أَنَا بِالنبى عَلَيْ عَصِبة مِن أَصِحَابِه، فَقُلْتُ: السلام عليكم، فَقَالَ: «وعليكم السلام ورحمة الله، فَقَالَ: «وعليكم السلام ورحمة الله، فَقَالَ: عشرون لِى وعشر لك»، قَالَ: فدخلت الثانية، فَقُلْتُ: السلام عليكم ورحمة الله، فَقَالَ: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثلاثون لِى، وعشرون لك»، فدخلت الثالثة، فقُلْتُ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فَقَالَ: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثلاثون لِى وثلاثون لك، أنا وأنت يا عَلى في السلام سواء، إنه يا عَلى مَا من رَجُل مر على مجلس فسلم عليهم إلا كتب الله لَهُ عشر حسنات، ومحى عَنْهُ عشر سيئات، ورفع لَهُ عشر درجات» (١٠).

رواه البزار، وَفِيهِ مختار بن نافع التيمي، وَهُوَ ضعيف، وَفِيهِ عبيد بن إسـحاق العطـار وَهُوَ متروك.

٢٧٣٦ – وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «السلام عليكم، فَقَالَ: «عشرون»، ثُمَّ جَاءَ أَخر فَقَالَ: السلام عليكم ورحمة الله، فَقَالَ: «عشرون»، ثُمَّ جَاءَ آخر، فَقَالَ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فَقَالَ النَّبِي ﷺ «ثلاثون».

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ أبو هارون العبدى عمارة بن حوين، وَهُوَ متروك.

۱۲۷۳۷ – وَعَن سهل بن حنيف، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ «من قَالَ: السلام عليكم كتب لَهُ عشرون عليكم كتب لَهُ عشرون عليكم كتب لَهُ عشرون حسنة، ومن قَالَ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتب لَهُ ثلاثون حسنة» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ موسى بن عبيدة الربذي، وَهُوَ ضعيف.

١٢٧٣٨ - وَعَن مالكِ بن التَّيهانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْ «من قَالَ: السلام

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٦٣).

عليكم، كتبت لَهُ عشر حسنات، ومن قَالَ: السلام عليكم ورحمة الله، كتبت لَهُ عشرون حسنة، ومن قَالَ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتبت لَهُ خمسون حسنة (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ موسى بن عبيدة الربذي، وَهُوَ ضعيف.

#### ١٨ - باب فيمن بخل بالسلام

الدعاء، وأبخل النَّاس من بخل بالسلام»(٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وَقَالَ: لا يروى عَن النَّبِي ﷺ إلا بهذا الإسناد، ورحالـه رحال الصحيح غير مسروق بن المرزبان، وَهُوَ ثقة.

• ١٧٧٤ - وَعَن حَابِرِ أَن رِجلا أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِفُلاَن فِي حَاثِطِي عَذْقًا، وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي، وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عَذْقِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "بِعْنِي عَذْق فِي الَّذِي وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي، وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عَذْقِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيْ فَقَالَ: "بِعْنِي عَذْق فِي الْجَنَّةِ»، فِي حَائِطِ فُلان ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَبْهُ لِي»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَبْهُ لِي»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَالُ مِنْكَ، إِلاَّ الَّذِي يَبْحَلُ بِالسَّلامِ» (٣).

رواه أهمد والبزار، وَفِيهِ عبد الله بن محمد بن عقيـل وحديثـه حسـن، وَفِيـهِ ضعـف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

#### ١٩ - باب فيمن لم يسلم إلا عَلى من يعرفه

ا ۱۲۷٤ حَن عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «لا تقوم الساعة حَتَّى يكون السلام عَلَى المعرفة، وإن هَذَا عرفني من بينكم، فيسلم على «لا تقوم الساعة حَتَّى يكون السلام عَلَى المعرفة، وإن هَذَا عرفني من بينكم، فيسلم على (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٩١ه)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عــاصـم إلا حفـص، تفرد به: مسروق، ولا يروى عن رسول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٨١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٥٨١٦)، والحاكم في المستدرك (٢٠/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (١٣٧٠)، والعجلوني في كشف الخفا (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٤) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٩٤٩٠).

كتاب الأدب ------

رواه الطبراني في حديث طويل تقدم في أمارات الساعة من حديثه وغيره.

## ٢٠ - باب فيمن سأل ولم يسلم

١٧٧٤٧ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «من بدأ بالسؤال قبل السلام، فلا تجيبوه» (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ هارون بن محمد أبو الطيب وَهُوَ كذاب.

٣٤٧٤ – وَعَن جَابِر، أَن نَبِي الله ﷺ، قَالَ: «لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام».

قُلْتُ: لَهُ حديث عند الترمذي بغير هَذَا السياق. رواه أبو يعلى، وَفِيهِ من لم أعرفه.

الله الله الله الله بن عطاء، عَن أَبِي هُرَيْرَة، أَشْنَكُ فِي رفعه، قَالَ: «لا يؤذن للمستأذن حَتَّى يبدأ بالسلام» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات إلا أن عبد الملك لم أحد لَـهُ سماعًا من أبي هُرَيْرَة. قَالَ ابن حبان: روى عَن يزيد بن الأصم.

#### ٢١ - باب البداءة بالسلام

• ١٧٧٤ - عَن أبى الدرداء، قَالَ: قُلْنَا: يا رَسُول الله إنا نلتقى، فأينا يبدأ بالسلام؟ قَالَ: «أطوعكم لله».

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

عند رَجُل من الأنصار، فمطلنى به، فكلمت فيه رَسُول الله وَ أَمر لِى بجزء من ثمر عند رَجُل من الأنصار، فمطلنى به، فكلمت فيه رَسُول الله وَ فَقَالَ: «أغد معه يا أبا بكر، فخذ لَهُ ثمره» فوعدنى أبو بكر المسجد إذا صلينا الصبح، فوجدته حيث وعدنى، فانطلقنا، فكلما رأى أبا بكر رَجُل من بعيد سلم عَلَيْهِ، فَقَالَ أبو بكر: أما ترى مَا يصيب القوم عَلَيْكَ من الفضل؟ لا يسبقك إلى السلام أحد، فكنا إذا طلع الرجل بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا (٣).

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الأوسط برقم (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٦٠٣)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بـن أبى سليمان إلا حفص بن غياثٍ، تفرد به: سحادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٧٩).

٣٢ ------ كتاب الأدب

رواه الطبراني فِي الكبير، ورجاله رجال الصحيح.

الناه كَانَ يسلم عَلَى كل من لقيه، قَالَ: فما علمت أحدًا سبقه بالسلام إلا يهوديًا مرة اختبأ لَهُ خلف اسطوانة، فخرج فسلم عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَمَامَةَ: ويحك يا يهودى مَا حملك عَلى مَا صنعت؟ قَالَ لَهُ: رأيتك رجلاً تكثر السلام، فعلمت أنه فضل، فأردت أن آخذ به، فقالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ: ويحك إنى سَمِعْت رَسُول الله عَلَى يَقُولُ: «إن الله جعل السلام تحية لأمتنا، وأمانًا لأهل ذمتنا» (1).

رواه الطبراني عَن شيخه بكر بن سهل الدمياطي، ضعفه النسائي، وَقَـالَ غـيره: مقارب الحديث.

## ۲۲ - باب حد السَّلام والرد

١٢٧٤٨ - عَن سلمان، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: السلام عَلَيْكَ يا رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: السلام ورحمة الله وبركاته»، ثُمَّ جَاءَ آخر فَقَالَ: السلام عَلَيْكَ يا رَسُول الله ورحمة الله، قَالَ: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته»، ثُمَّ جَاءَ آخر فَقَالَ الله وبركاته، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ: آخر فَقَالَ: السلام عَلَيْكَ يا رَسُول الله ورحمة الله وبركاته، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ: «وعليك»، فَقَالَ الرحل: يا رَسُول الله، أتاك فلان وفلان فحييتهما بأفضل مما حييتني، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: «إنك لن أوْ لم تدع شَيْئًا، قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦] فرددت عَلَيْكَ التحية ﴿ (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ هشام بن لاحق قواه النسائي وترك أحمد حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

السلام عليكم، فرد النبي عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ ثلاثة نفر إلى النبي عَلَى فَقَالَ أحدهم: السلام عليكم، فرد النبي عَلَى: «وعليك ورحمة الله» فَجَاءَ الثاني فَقَالَ: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عَلَيْهِ النبي عَلَى: «ورحمة الله وبركاته» وَجَاءَ الثالث فَقَالَ: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، فرد النبي عَلَى مثل مَا قَالَ، وأبو الفتي حالس مع النبي عَلَى عليكم ورحمة الله وبركاته»، فرد النبي عَلَى مثل مَا قَالَ، وأبو الفتي حالس مع النبي عَلَى فَقَالَ: «ما فَقَالَ: يا رَسُولَ الله وَدت فلانًا وفلانًا، ولم تزد ابني شَيْعًا، فَقَالَ رَسُولَ الله عَلى: «ما

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢١١٤).

كتاب الأدب ------ كتاب الأدب

وجدنا لَهُ من زيادة، فرددنا عَلَيْهِ مثل مَا قال»(١).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ نافع بن هرمز، وَهُوَ ضعيفَ حدًّا.

• ١٧٧٥ - وَعَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَهَا: «يا عَائِشَـة هَـذَا جبريل يقـرأ عَلَيْكَ السلام»، فَقُلْتُ: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وذهبت تزيـد، فَقَـالَ النّبِـى ﷺ: «إلى هَذَا انتهى السلام»، فَقَالَ: رحمة الله وبركاته عليكم أَهْل البيت (٢).

قُلْتُ: هُـوَ فِي الصحيح باختصار. رواه الطبراني فِي الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

#### ٢٣ - باب تكرار السلام عند اللقاء

۱۲۷۰۱ – عَن ابْنِ عُمَرَ، أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا لَقَى أَحَدَكُم أَحَاهُ مَرَارًا، فليسلم عليه ﴿٣).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، وَهُوَ كذاب.

١٢٧٥٢ – وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كنا إِذَا كنا مع رَسُول الله ﷺ فتفرق بيننا شجرة، فَإِذَا التقينا يسلم بعضنا عَلى بعض<sup>(٤)</sup>.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وإسناده حسن.

## ٢٤ - باب فيمن ردَّ السلام سرًا

ابن عبادة فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» فَقَالَ سَعْدٌ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَقَالَ سَعْدٌ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبِي عَلَيْ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَقَالَ سَعْدٌ ثَلاَثًا، وَلَمْ يُسْمِعُهُ فَرَجَعَ النَّبِي اللَّهِ وَلَمْ يُسْمِعُهُ فَرَجَعَ النَّبِي اللَّهِ وَاللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّلِي مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إلاَّ وَهِي بِأَذُنِي، وَاللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّلِي مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إلاَّ وَهِي بِأَذُنِي، وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْمِعْكَ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَكُثِرَ مِنْ سَلاَمِكَ وَمِنَ اللَّهِ وَمَا لَلْهُ عَلَيْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «أَكُلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَادُ، وَصَلَّتُ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «أَكُلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَادُ، وَصَلَّتُ

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (١٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٨٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن العلاء بن المسيب إلا عباد بن العوام.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) أحرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٩٨٧).

عَلَيْكُمُ الْمَلاَثِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ (١).

قُلْتُ: عند أبى داود بعضه. رواه أحمد والبزار، وقال عَن أنس: ولم يقل أوْ غيره، قال: كَانَ رَسُول الله على يزور الأنصار، فَإِذَا جَاءَ إِلى دور الأنصار جَاءَ صبيان الأنصار حوله، فيدعو لهم، ويمسح رؤوسهم ويسلم عليهم، فأتى النّبى على باب سعد، فسلم عليهم، فقال: «السلام عليكم ورحمة الله» فرد سعد، فلم يسمع النّبى على حتّى سلم ثلاث مرات، وكانَ النّبى على لا يزيد على ثلاث تسليمات، فإن أذن لَهُ، وإلا انصرف، فرجع (٢). فذكر نحوه، ورجالهما رجال الصحيح.

١٢٧٥٤ - وَعَن أَم طارق، مولاة سعد، قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى سَعْدٍ، فَاسْتَأْذَنَ فَسَكَتَ سَعْدٌ، ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَتْ: فَسَكَتَ سَعْدٌ، ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَتْ: فَلَرَكُ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَتْ: فَلَرَكُ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَتْ: فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهِ سَعْدٌ: أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَأْذَنَ لَكَ إِلاَّ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ تَزِيدَنَا أَنْ تَزِيدَنَا أَنْ تَزِيدَنَا أَنْ تَزِيدَنَا أَنْ اللَّهِ سَعْدٌ: أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَأْذَنَ لَكَ إِلاَّ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ تَزِيدَنَا أَنْ تَزِيدَنَا أَنْ اللَّهِ سَعْدٌ: أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَأْذَنَ لَكَ إِلاَّ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ تَزِيدَنَا أَنْ تَزِيدَنَا أَنْ اللَّهِ سَعْدٌ: أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَأَذَنَ لَكَ إِلاَّ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ تَزِيدَنَا أَنْ تَزِيدَنَا أَنْ تَزِيدَنَا أَنْ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

## ٢٥ - باب كيفية السلام والرد

١٢٧٥٥ – عَن أَبِي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَـالَ: «إن الله هُـوَ السـلام، فـلا تبـدؤوا بشىء قبله، فَإِذَا قِيلَ: السلام عليكم، فقولوا: السلام عليكم».

١٢٧٥٦ - وَفِي رواية: «إذا أراد أحدكم، فليقل: السلام عليكم، فإن الله هُوَ السلام، فلا تبدؤوا قبل الله بشيء».

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ عبد الله بن سعيد المقبرى، وَهُوَ ضعيف حدًا، وقد تقدمت أحاديث فِي حد السلام.

# ٢٦ - باب السلام عَلى من أتى جماعة أوْ فارقهم

١٢٧٥٧ – عَن مُعَاذَ بن أَنْس عَن رَسُول الله ﷺ أنه، قَالَ: «حَقَّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ» فَقَامَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَكَلَّمُ فَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَسْرَعَ مَا نَسِي» (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٨/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٥٦).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (٣٨/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٥٥ ٢٩).

رواه أحمد والطبراني، وَفِيهِ ابن لهيعة وزبان بن فائد، وقد ضعفا، وحسن حديثهما.

## ٧٧ - باب فِي الجماعة يسلم أحدهم والجماعة يرد أحدهم

الدار عن الحسن بن على، قَالَ: قِيلَ: يا رَسُول الله القوم يأتون الدار فيستأذن واحد مِنْهُمْ، أيجزئ عنهم جميعا؟ قَالَ: «نعم»، قِيلَ: فيرد رَجُل من القوم، أيجزئ عَن الجميع؟ قَالَ: «نعم»، قِيلَ: فالقوم يمرون، فيسلم واحد مِنْهُمْ أيجزئ عَن الجميع؟ قَالَ: «نعم»، قِيلَ: فيرد رَجُل من القوم، أيجزئ عَن الجميع؟ قَالَ: «نعم» أَيكَ: فيرد رَجُل من القوم، أيجزئ عَن الجميع؟ قَالَ: «نعم» أَيكَ.

رواه الطبراني، وَفِيهِ كثير بن يحيى، وَهُوَ ضعيف.

# ٢٨ - باب فيمن سلَّم عَلى قوم وهم فِي خير أَوْ غيره

٩ ٧٧٥٩ - عَن معاوية بن قرة، قَالَ: قَـالَ أبى: إِذَا مررت بمجلس، فسلم عَلى أهله، فإن يكونوا فِي خير كُنْت شريكهم، وإن يكونوا فِي غير ذَلِكَ كَانَ لك أجر، هكذا سَمِعْت رَسُول الله عَلَيْ يَقُولُ<sup>(٢)</sup>.

رُواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفه.

• ١٧٧٦ - وَعَن معاوية بن قرة، عَن أبيه، قَالَ: يا بنى، إِذَا كُنْت فِي محلس ترجو خيره، فعجلت بك حاجة، فقل: السلام عليكم، فإنك شريكهم فيما يغتنمون فِي ذَلِكَ المجلس (٣).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير بسطام بن مسلم، وَهُوَ ثقة.

#### ٢٩ - باب فيمن يسن البداءة بالسلام من الراكب وغيره

١٢٧٦١ - عَن حَابِرِ، قَالَ: قَـالَ رَسُولِ الله عَلَيْ: «يسلم الراكب عَلى الماشي، والماشي عَلى الماشي، والماشيان أيهما بدأ فَهُوَ أفضل (٤).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

١٢٧٦٢ - وَعَن أَبِي سَلامٍ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ شِبْلِ، أَنْ عَلِّم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) أحرحه الطبراني في الكبير (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الكبير (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٠٦).

النَّاسَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَمَعَهُمْ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَيَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَإِذَا عَلِمْتُمُ وهُ، فَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلاَ تَحْفُوا عَنْهُ، وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ، وَلاَ تَحْفُوا الله اليس قد أحل الله تَسْتَكْثِرُوا بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ التَّحَّارَ هُمُ الْفُحَّارُ». قَالُوا: يا رَسُول الله اليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قَالَ: «بلي، ولكنهم يحلفون ويأثمون»، ثُمَّ قَالَ: «إن الفساق هم أَهْلِ النار». قَالُوا: يا رَسُول الله من الفساق؟ قَالَ: «النساء» قَالُوا: أَوْ لَيْسَ أَمهاتنا وبناتنا وأخواتنا؟ قَالَ: «بلي، ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن وإن ابتلين لم يصبرن»، ثُمَّ قَالَ: «يسلم الراكب على الراجل، والراجل على الجالس، والأقل على الأكثر، فمن أحاب السلام كَانَ لَهُ، ومن لم يجب فلا شَيْء له».

رواه الطبراني واللفظ لَهُ، وأحمد، ورجالهما رجال الصحيح.

## ٣٠ – باب المصافحة والسلام ونحو ذلِكَ

- ١٢٧٦٣ - عَن جندب، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذَا لقى أصحابه لم يصافحهم، حَتَّى يسلم عليهم.

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

١٢٧٦٤ - وَعَن أَنْسِ، أَن نَبِي الله ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَحْضُرَ دُعَاءَهُمَا، وَلاَ يُفَرِّقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفَرَ لَهُمَا (١).

رواه أحمد والبزار وأبو يعلى إلا أنه قَالَ: «كان حقًا عَلى الله أن يجيب دعاءهما، ولا يرد أيديهما حَتَّى يغفر لهما». ورجال أحمد رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان، وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد.

• ١٢٧٦ - وَعَنْهُ: كَانَ أصحاب النَّبِي ﷺ إِذَا تلاقوا تصافحوا، وَإِذَا قدموا من سفر تعانقو ا<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/۳)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۹۰۸)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۲۸۳۹/۳)، والألباني في الصحيحة (۲۵)، والمنذري في الترغيب والترهيب (۲۳/۳)، وابن عدى في الكامل (۲۲۰۹/۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا عبد السلام ابن حرب، تفرد به: يحيى الجعفي.

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

١٢٧٦٦ - وَعَن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِن المؤمـن إِذَا لقـى المؤمـن فسلم عَلَيْهِ وأخذ بيده فصافحه، تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر» (١).

رواه الطبراني في الأوسط ويعقوب بن محمد بن الطحلاء، روى عَنْـهُ غير واحـد، ولم يضعفه أحد، وبقية رحاله ثقات.

۱۲۷۲۷ - وَعَن عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْ: ﴿إِذَا التَقَى الرجلانَ المسلمان فسلم أحدهما عَلَى صاحبه فإن أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا بصاحبه، فَإِذَا تصافحا نزلت عليهما مائة رحمة، للبادئ منهما تسعون، وللمصافح عشرة ﴿(٢).

رواه البزار، وَفِيهِ من لمُ أعرفهم.

۱۲۷۹۸ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي ﷺ لقى حُذَيْفَة، فأراد أَن يصافحه، فتنحى حُذَيْفَة فَقَالَ: إِن كُنْت جنبًا، فَقَالَ: إِن المسلَّم إِذَا صافح أخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر»(").

رواه البزار، وَفِيهِ مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان، وضعفه الجمهور.

١٢٧٦٩ \_ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إن المسلمين إِذَا التقيا فتصافحا وتسايلا، أنزل الله بينهما مائة رحمة، تسعة وتسعون لأبشهما، وأطلقهما وأبرهما وأحسنهما سايلة بأخيه (٤).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ الحسن بن كثير بن عدى، ولم أعرفه، وبقية رحاله رحال الصحيح.

• ١٢٧٧ - وَعَن أبى داود، قَالَ: لقينى البراء بن عازب فأخذ بيدى، وصافحنى وضحك فِي وجهى، ثُمَّ قَالَ: تدرى لم أخذت بيدك؟ قَالَ: إنى ظننت لم تفعله إلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٤٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الوليد بن أبي الوليد إلا موسى بن ربيعة.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٦٧٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبــي كثـيرٍ إلا ابنه عبد الله، ولا رواه عن عبد الله إلا يحيى بن مسمع، تفرد به: الحسن بن كثير.

لخير، فَقَالَ: إِن النَّبِي ﷺ لقيني ففعل بي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «تدرى لم فعلت بك ذلك»؟ قُلْتُ: لا، فَقَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «إِن المسلمين إِذَا التقيا وتصافحا وضحك كل واحد منهما فِي وجه صاحبه، لا يفعلان ذَلِكَ إلا لله، لم يتفرقا حَتَّى يغفر لهما» (١).

قُلْتُ: رواه أبو داود باختصار وواه الطبراني في الأوسط، وأبو داود الراوى عَن البراء متروك.

۱۷۷۱ \_ وَعَن سلمان الفارسي، أن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «إن المسلم إِذَا لقى أحماه المسلم، فأحذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عَن الشحرة اليابسة في يَوْم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر» (٢).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان، وَهُوَ ثقة.

١٢٧٧٢ \_ وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «إذا تصافح المسلمان لم تفرق أكفهما حَتَّى يغفر لهما» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ مهلب بن العلاء، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

# ٣١ - باب السلام عند دخول المنزل

۱۲۷۷۳ \_ عَن سلمان، يَعْنِي الفارسي، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «مـن سره أن لا يجـد الشيطان عنـده طعامًا، ولا مقيلًا، ولا مبيتًا، فليسلم إِذًا دخـل بيتـه، وليسـم عَلـي طعامه (٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو الصباح عبد الغفور، وَهُوَ متروك.

#### ٣٢ - باب السلام عَلَى النساء

١٢٧٧٤ - عَن جَرِيرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ (٥٠).

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وَفِي أحد إسنادي أحمد عَن شعبة، عَن جَـابِرٍ، عَـن طارق التميمي، وَفِي الآخر عَن شعبة، عَن جَابِرٍ، عَن طارق التميمي، عَن جَرِيـرِ وجَـابِرِ

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٧٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢١٠٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٧/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٥٩).

ابن طارق، ولم أعرفه، وجَابِرِ عَن طارق، فإن كَانَ جَابِرِ هُوَ الجعفي، فَهُوَ ضعيف.

# ٣٣ – باب فيمن يسلم عَلَيْهِ وَهُوَ يصلى

الصلاة، فرد النَّبي ﷺ إَشَارة، فلما سلم، قَالَ: كنا نرد السلام فنهينا عَن ذَلِكَ (١).

رواه الطبراني في الأوسطم وَفِيهِ عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد وثق، وضعفه جماعة، وبقية رحاله رحال الصحيح.

الله عَلَيْ وَهُوَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مررت عَلى رَسُول الله عَلَيْ وَهُوَ يَصلى، فسلمت عَلَيْهِ فأشار إلى (٢٠).

رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

۱۲۷۷ - وَعَن جَابِرِ، قَالَ: لَوْ دخلت عَلى قوم وهم يصلون مَا سلمت عليهم. رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

### ٣٤ – باب فيمن سلم عَلَى أحد وَهُوَ يبول

تقدم فِي الطهارة فِي باب ذكر الله تعالى للمحدث

# ٣٥ - باب مَا نَهي عَنْهُ مِن الإشارة فِي السلام

۱۲۷۸ - عَن جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ «تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها، فعل اليهود».

رواه أبو يعلى والطبراني فِي الأوسط، واللفظ لَهُ، ورحال أبي يعلى رحال الصحيح.

۱۲۷۷۹ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أظنه مرفوعًا، قَالَ: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى بالأكف، ولا تقصوا النواصى، واحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٦٣١)، وقال: لم يرو هـذا الحديث عن ابن عجلان إلا

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩١٨ه)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي هريرة، عن ابن مسعود إلا محمد بن سيرين، ولا عن ابن سيرين إلا هشام، ولا عن هشام إلا ابن رجاء، تفرد به: أبو يعلى التوزي.

. ٤ ----- كتاب الأدب

المساجد والأسواق وعليكم القمص، إلا وتحتها الأزر» (١١).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفه.

#### ٣٦ – باب النهي عَن السجود والإنحناء

• ۱۲۷۸ - عن عمرو بن أمية الضمرى، أن النّبي الله بعث ثلاثة نفر إلى قيصر، وإلى كسرى، وإلى صاحب الإسكندرية، وبعث عمرًا إلى النجاشى، فلما أتى عمرو النجاشى، وجد من كانَ عنده يدخلون مكفرين من خوخة، فلما رأى الخوخة ودخولهم عَلَيْهِ، أولاه ظهره، ثُمَّ دخل يمشى القهقرى، فلما دخل منها اعتدل، ففزعت الحبشة وهموا بقتله، قالُوا: مَا منعك أن تدخل كما دخلنا؟ قَالَ: لا نصنع ذَلِكَ بنبينا، فَهُوَ أحق أن نصنع ذَلِكَ بهِ، فَقَالَ النجاشى: اتركوه، صدق (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، ورحاله ثقات وَفِي بعضهم كلام لا يضر.

1 ۲۷۸۱ - وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَن رَسُول الله الله قَالَ للمسلمين بمكة حين شطت بهم عشائرهم: «تَفَرَّقُوا فِي الأَرْضِ» فتفرقوا إلى أرض الحبشة، فبعثت قريش عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بْنِ الْعَاص، فَكَانَ فيما قَالَ عمرو وعبد الله للنجاشي: لا يحيوك بالتحية التي يحييك بها من يدخل عَلَيْكَ منا، فَقَالَ لجعفر وأصحابه: مالكم مَا تحيوني كما يحيى أصحابكم؟ قَالَ: نحييكم بتحية نبينا الله الها تحية أَهْل الْجَنَّة (٣).

رواه الطبرانى في الأوسط، وَفِيهِ يعقوب بن محمد الزهرى، وثقه غير واحد وضعفه بسبب التدليس وقد صرح بالتحديث عن شيخ ثقة، وبقية رجاله ثقات. وقد تقدمت أحاديث في قوله: «لَوْ أمرت أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»، من طرق في النكاح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) أحرحه الطبراني في الأوسط برقم (٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم (٧٤٤٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الزهرى، عن سعيد ابن المسيب، وعبد الله بن وهب بن زمعة إلا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأمامى، من ولد أبى أمامة بن سهل بن حنيف الأنصارى، ولا رواه عنه إلا إسحاق بن حعفر بن محمد، تفرد به، يعقوب بن محمد الزهرى. ورواه محمد بن إسحاق: عن الزهرى، عن أبى بكر بن عبد الرحمن وحده.

كتاب الأدب --------- كتاب الأدب

## ٣٧ - باب مَا جَاء فِي القيام

١٢٧٨٢ – عَن عمرو بن مرة الجهني، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «من أحب أن يتمثل لَهُ الرجال بَيْنَ يديه قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار».

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، وَفِيهِ جماعة لم أعرفهم.

١٢٧٨٣ - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ «إنما هلك من كَانَ، قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم، بأن قاموا وقعدوا» (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ الحسن بن قتيبة، وَهُوَ متروك.

١٢٧٨٤ – وَعَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: حرج علينا رَسُول الله ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكُر رحمه الله: قوموا نستغيث إلى رَسُول الله ﷺ من هَذَا المنافق، فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ «لا يقام، إنما يقام لله تَبَارَك وَتَعَالَى» (٢).

رواه أحمله وَفِيهِ راو لم يسم، وابن لهيعة.

۱۲۷۸٥ – وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـول الله ﷺ «يقوم الرحـل مـن محلـه لأحيه، إلا بني هاشم لا يقومون لأحد» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ جعفر بن الزبير، وَهُوَ متروك.

١٢٧٨٦ – وَعَن محمد بن هلال، عَن أبيه، أن النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا خرج قمنا لَهُ حَتَّى يدخل بيته.

رواه البزار، وهكذا وحدته فيما جمعته، ولعله عَن محمد بن هلال عَن أبيه عَـن أبيه هُرَيْرَة وَهُوَ الظاهر فإن هلالا تابعى ثقة، أَوْ عَن محمد بن هلال بن أبــى هــلال عَـن أبيــه عَن حده وَهُوَ بعيد، ورجال البزار ثقات.

١٢٧٨٧ – وَعَن واثلة، يَعْنِى ابن الأسقع، قَالَ: دحل المسجد والنبى ﷺ فِيهِ وحده، فتزحزح لَهُ، فَقَالَ النَّبى ﷺ «إن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٦٨٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبسى كثير إلا الأوزاعي، ولا رواه عن الأوزاعي إلا سويد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٧/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٩٤٦).

٢٤ ----- كتاب الأدب

للمسلم حقًا $^{(1)}$ .

رواه الطبراني ، ورجاله ثقات، إلا أن أبا عمير عيسى بن محمد النحاس لم أحد لَـهُ سماعًا من أبي الأسود، والله أعلم.

### 77 - باب إرسال السلام

الْبَحَلِيِّ إِلَى سلمان الفارسي، فدخلا عَلَيْهِ فِي حصن فِي ناحية المدائن، فأتياه فسلما عَلَيْهِ وَحيياه، ثُمَّ قالا: أَنْت سلمان الفارسي؛ قال: نعم. قالا: أَنْت صاحب رَسُول الله وَ عَلَى وَحيياه، ثُمَّ قالا: أَنْت صاحب رَسُول الله وَ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَ الله وَ الله والله الله والله الله والله الله والله والله

رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح غير يحيى بن إبراهيم المسعودي، وَهُوَ ثقة.

# ٣٩ - باب السلام عَلَى أَهْل الذمة

١٢٧٨٩ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: من سلم عَلَيْكَ من خلق الله، فاردد عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ مِحوسيًّا، فإن الله يَقُـولُ: ﴿ وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦].

رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبى إسرائيل، وَهُوَ ثقة. • ١٧٧٩ – وَعَن تميم بن سلمة، قَالَ: مشى مع عبد الله ناس من أَهْل الشرك، فلما

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٠٥٨).

بلغ باب القصر سلم عليهم (١).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح إلا أن تميم بن سلمة لم يدرك ابْنِ مَسْعُودٍ.

١٢٧٩١ - وَعَنِ أَبِي بِصِرة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «إِنَّا مَارُونَ عَلَى يَهُودَ فَلاتبدؤهم بالسلام، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ (٢).

رواه أحمد والطبراني في الكبير، وزاد: فلما جئناهم سلموا علينا، فقلنا: وعليكم. وأحد إسنادي أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح.

١٢٧٩٢ - وَعَن أَنْسِ، قَالَ: نُهِينَا، أَوْ قَالَ: أُمِرْنَا، أَنْ لاَ نَزِيــدَ أَهْــلَ الْكِتَــابِ عَلَــيَّ
 وَعَلَيْكُمْ (٣).

رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح.

١٢٧٩٣ - وعَن أَنْس، قَالَ: جَاءَ رَجُــلٌ مِنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ فَسـَـلَّمَ عَلَـى النَّبِـيِّ ﷺ
 فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَالَ: «لاَ»<sup>(٤)</sup>.

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح خلا «استئذان عمر فِي قتله». رواه أحمل ورجاله رجال الصحيح.

عليهم، فرد عَلَيْهِ أصحاب رَسُول الله ﷺ قَالَ: هل تدرون مَا قال ؟ قَالُوا: نعم، سلم، عليهم، فرد عَلَيْهِ أصحاب رَسُول الله ﷺ قَالَ: «هل تدرون مَا قال » قَالُوا: نعم، سلم، قَالَ: «فإنه قَالَ: السام عليكم، أي تسامون دينكم، ردوه على »، فقالوا: كيف قُلْتُ ؟ فَقَالَ: السام عليكم، فَقَالَ النّبِي ﷺ «إذا سلم عليكم أهْل الكتاب، فقولوا: عليكم، أي عليكم مَا قلتم (°).

قُلْتُ: لأنس حديث فِي الصحيح غير هَذَا. رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٨/٦)، والطبراني في الكبير برقم (٢١٦٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١٣/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٠/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٦٥).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠١٠)، وقال البزار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلا قتادة ولا عنه إلا سعيد.

١٢٧٩٥ - وَعَن زيد بن أرقم، قَالَ: بينا أنا عند النّبي الله إذ أقبل رَجُل من اليه ود يُقالُ لَهُ: ثعلبة بن الحارث، فَقَالَ: السام عَلَيْكَ يا محمد، فَقَالَ: (وعليك)(١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد النور بن عبد الله، وَهُوَ كذاب.

۱۲۷۹٦ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لا تصافحوا اليهود والنصاري» (٢٠).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ سفيان بن وكيع، وَهُوَ ضعيف.

#### ٤٠ - باب قبلة اليد

۱۲۷۹۷ - عَن كعب بن مالك، أنه لما نزل عذره أتى النّبِي الله ، فأخذ بيده فقبلها (۳).

رواه الطبراني، وَفِيهِ يحيى بن عبد الحميد الحماني، وَهُوَ ضعيف.

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الملك القارى، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۲۷۹۹ - وَعَن عبد الرحمن بن رزين، عَن سلمة بن الأكوع، قَالَ: بايعت النّبيي ﷺ بيدي، هَذِهِ فقبلناها، فلم ينكر ذَلِكَ (٥٠).

قُلْتُ: فِي الصحيح مِنْهُ البيعة. رواه الطبراني فِي الأوسط، ورجاله ثقات.

• ١٢٨٠ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنه قَبَّلَ يد النَّبِي ﷺ .

رواه أبو يعلى ، وَفِيهِ يزيد بن أبى زياد، وَهُو لين الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٩٥/١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/٩٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٥٧)، وقال: لا يسروى هذا الحديث عن سلمة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عطاف.

كتاب الأدب ------- كتاب الأدب

#### ٤١ - باب قبلة الولد

١٢٨٠١ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذَا قدم من سفر قبل ابنته فاطمة (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، ورجاله ثقات وَفِي بعضهم ضعف لا يضر.

#### ٤٢ - باب قرع الباب

۲ ۱۲۸۰۲ - عَن أَنْسِ، قَالَ: كَانَ باب النَّبِي اللَّهِ يَقْرَع بالأظافير (۲). رواه البزار، وَفِيهِ ضرار بن صرد، وَهُوَ ضعيف.

#### ٤٣ - باب في الاستئذان وفيمن اطلع في دار بغير إذن

١٢٨٠٣ – عَنَ أَنْسِ أَن رِجلاً اطلع عَلَى النَّبِي ﷺ، ومع النَّبِي ﷺ عود فَقَالَ: «لو أعلم تنظرني لطعنت به فِي عينك»، أوْ نحو ذَلِك (٣).

رواه البزار، وَفِيهِ سويد بن إبراهيم أبو حاتم، وَهُوَ ضعيف ووثق.

١٢٨٠٤ - وَعَن أَبِي ذَرِّ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولِ الله ﷺ: ﴿أَيْمَا رَجُلِ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخُلَ بَصَرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً فَقَـا عَيْنَهُ لَهُدِرَتْ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى بَابٍ لاَ سِتْرَ لَهُ فَرَأَى عَـوْرَةَ أَهْلِهِ فَلاَ خَطِيعَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيعَةُ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيعَةُ عَلَيْ إِنَّمَا الْخَطِيعَةُ عَلَي أَهْلِ الْبَيْتِ» (٤).

قُلْتُ: عزاه إِلَى الترمذي، ولم أحده. رواه أحمد، وَفِيهِ ابن لهيعة، وَفِيهِ ضعف، وبقيـة رحاله رجال الصحيح.

من المدينة إلى الطائف، بينما النَّبِي ﷺ فِي حجرته إِذَا هُوَ بإنسان يطلع عَلَيْهِ، فَقَـالَ النَّبِي ﷺ والحكم، فَقَالَ النَّبِي ﷺ والحرح، لا تساكني فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤١٠٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن يزيـد النحـوى إلا الحسين بن واقد، ولا عن الحسين إلا أسود بن حفص وزيد بن الحباب.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٠٩)، وقال البزار: لا نعلم أحدًا رواه عن قتادة عـن أنس إلا سويد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨١/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٦٩).

المدينة مَا بقيت»، فنفاه إلى الطائف.

رواه الطبراني، وَفِيهِ مالك بن سليمان، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

٣٠٠١ - وَعَن أَبِي أُمَامَةَ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «من كَانَ يشهد أنى رَسُول الله فلا يدخل عَلَى أَهْ ل يشهد الصلاة حاقنا حَتَّى يتخفف، ومن كَانَ يشهد أنى رَسُول الله فلا يدخل عَلَى أَهْ ل بيت حَتَّى يستأنس ويسلم، فَإِذَا نظر فِي قعر البيت، فقد دخل».

۱۲۸۰۷ – وَفِي رواية: «ومن أدخل عينيه فِي بيت بغير إذن أهله فقــد دمــر، ومـن صلى بقوم فخص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم» (۱).

رواه الطبراني وأحمد بالرواية الثانية، وَفِي إسناد الأول السفر بن نسير، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وعبد الله بن رجاء الشيباني لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۲۸۰۸ – وَعَن سعد بن عبادة أنه استأذن، وَهُوَ مستقبل الباب، فَقَالَ لَـهُ النَّبِـى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٩ • ١٢٨٠٩ - وَفِى رواية، قَالَ: حَسَت إِلَى النَّبِي ﷺ وَهُوَ فِي بيت، فقمت مقابل الباب، فاستأذنت فأشار إِلَى أن تباعد، ثُمَّ حَسَت فاستأذنت، فَقَالَ: «وهـل الاستئذان إلا من أجل النظر»؟(٢).

رواه الطبراني، ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح.

• ١٢٨١ - وَعَن عبد الله بن بشر، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «لا تـأتوا البيوت من أبوابها ولكن ائتوها من جوانبها، فاستأذنوا، فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا».

قُلْتُ: لَهُ حديث رواه أبو داود غير هَـذَا. رواه الطبراني من طرق، ورحال هَـذَا رحال الصحيح غير محمد بن عبد الرحمن بن عرق، وَهُوَ ثقة.

۱۲۸۱۱ - وَعَن عُبَادَةً، يَعْنِى ابْنِ الصَّامِتِ، أَن رَسُول الله ﷺ سُتُل عَن الاستئذان فِي البيوت، فَقَالَ: «من دخلت عينه قبل أن يستأذن ويسلم، فلا إذن، وقد عصى ربه». رواه الطبراني، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٥٣٨٦).

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُم، أَيَدْخُلُ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُم، أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟ (١).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ أَشْيَاءَ قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِي تَصَلِّى الضَّحَى، فَقُلْتُ: أَقْعُدُ حَتَّى تَفْرُغَ، عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ أَشْيَاءَ قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِي تُصَلِّى الضَّحَى، فَقُلْتُ: أَقْعُدُ حَتَّى تَفْرُغَ، فَقَالَ: قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ فَقَالَ: قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلاَمُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْنٍ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فذكر الحديث (٢).

رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح.

قَالَ: فَأَبْطاً عَلَيْنَا الإِذْنُ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى جُحْرٍ فِى الْبَابِ فَجَعَلْتُ أَطَّلِعُ فِيهِ فَفَطِنَ بِى، قَالَ: فَأَبْطاً عَلَيْنَا الإِذْنُ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى جُحْرٍ فِى الْبَابِ فَجَعَلْتُ أَطَّلِعُ فِيهِ فَفَطِنَ بِى، فَلَمَّا أَذِنَ لَنَا جَلَسْنَا فَقَالَ: أَيُّكُم اطَّلَعَ آنِفًا فِى دَارِى؟ قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: بِأَى شَيْء الشَّحْلَلْتَ أَنْ تَطَلِعَ فِى دَارِى؟ قُلْتُ: أَبْطاً عَلَيْنَا الإِذْنُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَعَمَّدْ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ اللَّهُ عَنْ أَشْيَاءَ؟ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا تَقُولُ فِى الْجِهَادِ؟ قَالَ: ﴿ مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا لَهُ لِيَفْسِهِ ﴾ [العنكبوت: ٦] (٣).

رواه أحمد ، وأبو الأسود (٤) وبركة بن يعلى التميمي لم أعرفهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۷۷/۳)، والإمام النسائي في عمل اليوم والليلة (ح ٣٢١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٦٦)، والعقيلي في الضعفاء (٢٣٣/١)، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٣٣٩/١).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٢/٢، ٩٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٤) قلت: أبو الأسود ليس من رحال هذا الحديث بل هو: «أبو سويد»، فلعله تحريف من الناسخ، وبركة ليس مجهولاً بل ترجم له الحسيني في «الإكمال» (ص٤٤) برقم (٦٧) ونقل عن الذهبي في هامش الإكمال ترجمة الذهبي في الميزان (٤٠٤)، وقال: لا يعرف، وتعقب ابن حجر هذا في الميزان (٩/٢)، فقال: حديثه في مسند الإمام أحمد، وأخرج له من طريق أبي عقيل، عن بركة بن يعلى التميمي، عن أبي سويد العبدي، عن ابن عمر، رضى الله عنهما: حديث: «بني الإسلام على خمس»، وذكر أبو أحمد الحاكم في الكني في ترجمة أبي سويد: أن البخاري ذكر فيها أن وكيعًا روى عن بركة بن يعلى، عن أبي سويد العبدي، قال: «كنا بباب عمر».

• ١٢٨١٥ – وَعَن سهل بن حنيف، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: بينا رَسُول الله ﷺ فِي حجرته إذ اطلع رَسُول الله ﷺ من خصاص البيت، فنظر ومعه مدرى، فَقَالَ: «لو أعلم أنك تنظرني لقمت حَتَّى أدخل هَذَا فِي عينك، فإنما الإذن ليكف البصر» (١).

قُلْتُ: هكذا رواه الطبراني من رواية سفيان بن حسين، عَن الزهرى، وهي ضعيفة.

قَالَ: من هَذِهِ إِلَى جانبك؟ قَالَ: «عَائِشَة»، قَالَ: يا رَسُول الله، أَفلا أنزل لك عَن حير فَقَالَ: يا رَسُول الله، أَفلا أنزل لك عَن حير منها؟ يَعْنِي امرأته، فَقَالَ النَّبِي عَلَى: «لا»، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى: «احرج فاستأذن»، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى أَن لا أُستأذن على مضرى، فَقَالَت عَائِشَة: من هَذَا؟ فَقَالَ: «هذا أحمق متبع» (٢).

رواه الطبراني عَن شيخه عَلى بن سعيد بن بشير، وَهُوَ حافظ رحال، قِيلَ فِيهِ: لَيْـسَ بذاك، وبقية رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن محمد بن مطيع، وَهُوَ ثقة.

١٢٨١٧ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: بعث إلينا رَسُول الله ﷺ، فحئنا، فاستأذنا.

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل، وَهُوَ ثقة.

۱۲۸۱۸ – وَعَن سفينة، قَالَ: كُنْت عند النَّبِي ﷺ وَجَاءَ عَلَى، رَضِى الله عَنْـهُ يَستأذن، فدق الباب دِقًا خفيفًا، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «افتح له»(٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ ضرار بن صرد، وَهُوَ ضعيف.

۱۲۸۱۹ – وَعَن الحسن، قَالَ: اجتمع أشراف قريش عند باب عُمَرَ بْنِ الْخَطَّـابِ، فيهم الحارث بن هشام، وأبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، وتلك العبيد والمـوالى من أصحاب رَسُول الله ﷺ فخرج آذنه فأذن لبلال وصهيب وغيرهما وترك الآخرين،

<sup>-</sup> ومترجم له فى التعجيل برقم (٨٦) (ص٠٥)، وقال: لم أحد له ذكرًا عند البخارى، ولا أتباعه كأبى حاتم وابن حبان والعقيلى وابن عدى ولا فى غيرها من كتب الجرح والتعديل، ولكنى رأيت له ذكرًا فى الكنى للحاكم أبى أحمد فى ترجمة شيخه أبى سويد نقله عن الكنى للبخارى من رواية وكيع عن بركة بن يعلى التميمى كذا فيه، والذى فى المسند التميمى فلعل إحداهما تحرفت من الأحرى، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٦٤٣٦).

فَقَالَ أبو سفيان: لم أركاليوم، إنه أذن لهذه العبيد، وتركنا جلوسًا ببابه لا يأذن لنا، فَقَالَ سهيل بن عمرو، وكَانَ رجلا عاقلاً: أيها النَّاس، إنى والله لأرى الَّذِي فِي وجهكم، فإن كنتم غضابًا، فاغضبوا عَلى أنفسكم، دعى القوم ودعيتم، فأسرعوا وأبطأتم، ثُمَّ قَالَ: والله مَا سبقتم إليه من الفضل أشد عليكم فوتًا من بابكم الَّذِي تنافستم عَلَيْهِ، قَالَ الحسن: والله، لا يجعل الله عبدًا أسرع إليه، كعبد أبطأ عَنهُ (١).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن الحسن لم يسمع من عمر.

• ١٢٨٢ - وَعَن جندب بن سفيان، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا، فلم يؤذن لَهُ، فليرجع (٢٠).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير العباس بن محمد الدوري، وَهُوَ ثقة.

١٢٨٢١ – وَعَنِ أعين الجراميزي، قَالَ: أتيت أَنْسِ بْنِ مَـالِكٍ وَهُـوَ فِـى دهلـيز، فسلمت عَلَيْهِ، قُلْتُ: أدخل؟ قَالَ: هَذَا مكان لا يستأذن فِيهِ (٣). وأعين مجهول.

٢ ٢ ٨ ٢ ١ – وَعَن عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا دعوت الرجل، فقــد أذنت لَهُ (٤).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

الصبح، عَنْ رَجُل، قَالَ: استأذنا عَلى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بعد صلاة الصبح، فأذن لنا وألقى عَلى امرأته قطيفة، وَقَالَ: إنى كرهت أن أحبسكم (٥).

رواه الطبراني والرجل لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٢٨٢٤ – وَعَن سَهُلُ بَنْ سَعْد، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَدْخَلُوا بَيُوتُ أَهْـلُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَدْخُلُوا بِيُوتُ أَهْـلُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٥٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٧٩٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٨٥٠).

، ٥ ----- كتاب الأدب

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد المنعم بن بشير، وَهُوَ ضعيف.

# ٤٤ – باب مَا يَقُولُ إِذَا سُئِل عَن حالهِ

• ١٢٨٢٥ – عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ لرَجَل: «كيفَ أصبحت يا فلان»؟ قَالَ: أحمد الله إليك يا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «هذا الَّذِي أردت منك» (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ رشدين بن سعد، وَهُـوَ ضعيف، وَقَـالَ: لا يـروى عَن النَّبي ﷺ إلا بهذا الإسناد.

#### ٤٥ – باب الدخول عَلَى النساء

قَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى فَاطِمَةَ فَأَذِنَتْ لَهُ، قَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ، قَالُوا: نَعَمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدْنِي هَاهُنَا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ (٢).

قُلْتُ: رواه الترمذي، إلا أنه جعل مكان فاطمة أسماء. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا صالح لم يسمع من فاطمة، وقد سمع من عمرو.

## ٤٦ - باب الأسماء ومَا جَاء فِي الأسماء الحسنة

١٢٨٢٧ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُــولُ اللَّـهِ ﷺ يَتَفَـاءَلُ وَلاَ يَتَطَيَّرُ وَيَعْجِبُـهُ الرِسْمُ الْحَسَنُ<sup>(٣)</sup>.

رواه أحمد والطبراني، وَفِيهِ ليث بن أبي سليم، وَهُوَ ضعيف بغير كذب.

الرجل وَكَانَ حسنًا، عرف ذَلِكَ فِي وجهه، وإن كَانَ عَير ذَلِكَ كَرهه، فَإِذَا نزل بالقرية

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٣٧٧)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله إلا بهذا الإسناد، تفرد به: محمد بن أبي السرى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٥٠٠)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٧/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٧٦)، والزبيدي في اتحاف السادة المتقين (٠٦/١٠)، والمتقى الهندي في كسنز العمال برقم (١٨٣٧٣)، وابن عدى في الكامل (٥٤/١).

سأل عَن اسمها، فإن كَانَ اسمها حسنًا سر بذلك، وإن كَانَ غير ذَلِكَ رؤى فِي وجهه.

رواه الطبراني في الكبير والأوسطم ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن بشير، وَهُوَ ثقة، وَفِيهِ ضعف.

۱۲۸۲۹ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «إِنْ من حق الولد عَلى الوالد أَن يحسن اسمه، وأن يحسن أدبه» (١).

رواه البزار، وَفِيهِ عبد الله بن سعيد المقبرى، وَهُوَ متروك.

• ١٢٨٣٠ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ «إذا أبردتم إلى بريـدًا، فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم» (٢).

رواه البزار والطبراني في الأوسط، وَفِي إسناد الطبراني عمر بن راشد، وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله ثقات، وطرق البزار ضعيفة.

۱۲۸۳۱ - وَعَن يعيش الغفارى، قَالَ: دعا رَسُول الله ﷺ ناقة يَوْمًا، فَقَالَ: «من يَحلبها»؟ فَقَالَ رَجُل: أنا، فَقَالَ: «ما اسمك»؟ قَالَ: مرة، قَالَ: «اقعد» ثُمَّ قام آخر، فَقَالَ: «ما اسمك»؟ قَالَ: «ما اسمك»؟ قَالَ: يعيش، قَالَ: «ما اسمك»؟ قَالَ: يعيش، قَالَ: «احلبها» (٣٠).

رواه الطبراني وإسناده حسن.

۱۲۸۳۲ - وَعَن أَبِي حَدْرَد، أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «من يسوق إبلنا هـذه»؟ أَوْ: «من يبلغ إبلنا هذه»؟ فَقَامَ رَجُل، فَقَالَ: «ما اسمك»؟ قَالَ: فلان، قَالَ: «اجلس» ثُمَّ قام آخر، فَقَالَ: أنا، قَالَ: «ما اسمك»؟ قَالَ: «أنت لَهَا، فسقها» (٤).

رواه الطبراني من طريق أحمد بن بشير عَن عمه ولم أر فيهما حرحًا ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٧٤٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبى كثير إلا عمر بن راشد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٧/٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٥٣/٢٢).

# ٤٧ - باب مَا جَاء فِي اسْمِ النَّبِي ﷺ وكنيته

" ١٢٨٣٣ - عَن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عَن عمه أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «لاَ تَحْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيتِي» (١).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

۱۲۸۳٤ – وَعَن أَبِي حَمَيد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «من تسمى باسمى، فلا يكتنى بكنيتى» (٢).

رواه البزار، وَفِيهِ أبو بكر بن أبي سبرة، وَهُوَ متروك.

• ١٢٨٣٥ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «سموا باسمى، ولا تكنوا كنيتى» (٣).

رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات.

رواه الطبراني، وَفِيهِ يعقوب بن محمد الزهرى وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة، وبقية رحاله ثقات.

۱۲۸۳۷ – وَعَن أَبِي غزية الأنصاري، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لاَ تَحْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي» (°).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ٥٠)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۹۷۹)، وأبو نعيم في الحلية (۹۱/۷)، وابن عدى في الكامل (۲/۲۶۲۲)، وابن أبي شيبة (۸/۵۱)، والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (٤٥٢٥٤، ٤٢٢٥٤)، وابن سعد في الطبقات (۲/۱۲)، والكني والأسماء للدولابي (٥/١).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٩٠)، وقــال الـبزار: لا نعلـم لأبـي حميـد غـير هـذا الطريق، وابن أبي سبرة لين الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٥١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/١٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/٣٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ يزيد بن ربيعة الرحبي، وَهُوَ متروك.

۱۲۸۳۸ - وَعَن عبيد بن عازب، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لاَ تَحْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنيْتِي».

رواه الطبراني، وَفِيهِ حفصة بنت البراء ولم أعرفها ومن اختلف فِي الاحتجاج بهِ. العبراني، وَفِيهِ حفصة بنت البراء ولم أعرفها ومن اختلف فِي الاحتجاج بهِ. (١) عَن أُنْسِ، أن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «تسمونهم محمدًا، ثُمَّ تلعنونهم» (١).

رواه أبو يعلى والبزار، وَفِيهِ الحُكم بن عطية وثقه ابن معين، وضعفه غيره، وبقية رحاله رحال الصحيح.

• ١ ٢٨٤٠ – وَعَن أَبِي رَافِع، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِيتُم محمدًا فَلا تَضْرِبُوه، ولا تحرموه» (٢).

رواه البزار عَن شيخه غسان بن عبيد، وثقه ابن حبان وغيره، وَفِيهِ ضعف.

رواه الطبراني واللفظ لَهُ، وأحمد، ورجال أحمد رجال الصحيح.

الله ﷺ: «من ولد لَهُ ثلاثة فلم يسم عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهﷺ: «من ولد لَهُ ثلاثة فلم يسم أحدهم محمد، فقد جهل» (٤٠).

رواه الطبراني، وَفِيهِ مصعب بن سعيد، وَهُوَ ضعيف.

٣٤٨٤٣ - وَعَن واثلة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «من ولد لَهُ ثلاثة أولاد، لم يسم أحدهم محمدًا فقد جهل»(٥).

رُواه الطبراني ، وَفِيهِ عمر بن موسى بن وجيه وَهُوَ كذاب.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٠٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٩٤/٢٢، ٩٥).

ع ۱۲۸٤ - وَعَن عيسى بن طلحة، قَالَ: حدثنى ظئر محمد بن طلحة، قَالَ: لما ولد محمد بن طلحة أتيت بهِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «ما سميتموه»؟ قُلْنَا: محمد، قَالَ: «هذا اسمى، وكنيته أبو القاسم»(١).

رواه الطبراني وَفِيهِ إبراهيم بن عثمان أبو شيبة، وَهُوَ متروك، قَالَ الطبراني: محمد ابن طلحة بن عبيد الله، ولد فِي حياة رَسُول الله ﷺ وسماه محمدًا، وكناه أبا القاسم.

## ٤٨ – باب مَا يُستحب من الأسماء

• ١٢٨٤ – عَن أَنْسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ وأحب الأسماء إلى الله: عبـد اللـه وعبد الرحمن».

رواه أبو يعلى وَفِيهِ إسماعيل بن مسلم المكي، وَهُوَ ضعيف.

المجارة عَبْدَ الرَّحْمَنِ ذَهَبَ مَعَ عَبْدَ الرَّحْمَن بن سبرة، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ذَهَبَ مَعَ حَدِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَقَالَ اللَّهِ عَنْ «مَا اسْمُ ابْنِكَ» قَالَ: عَزِيزٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ «هَا اسْمُ ابْنِكَ» قَالَ: عَزِيزًا وَلَكِنْ سَمِّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ خَيْرَ الأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِثُ» (٢).

۱۲۸٤٧ - وَفِي رواية: عَن خيثمة، قَالَ: وَلَدَ لِحَدِّى غُلاَمًا فَسَمَّاهُ عَزِيزًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، قَالَ: «لاَ بَـلْ هُـوَ عَبْـدُ الرَّحْمَن» (٣). الرَّحْمَن (٣).

١٢٨٤٨ - وَفِي رواية: عَن حيثمة، عَن أبيه، قَــالَ: كَـانَ اسْـمُ أَبِـي فِــي الْجَاهِلِيَّـةِ عَزِيزًا، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ (٤٠).

رواه أحمد بأسانيد رحالها رحال الصحيح، ولكن ظاهر الروايتين الأوليين الإرسال. 17٨٤٩ – وَعَن خيثمة بن عبد الرحمن عَن أبيه، قَالَ: أتيت النَّبِي ﷺ مع أبي وأنا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨٧/٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٨/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٨١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٨/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٨٣)،
 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٣٨٨/٥)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٢٧٢٥٤)،
 والألباني في الصحيحة (٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٨/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٨٤).

غلام، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: «ما اسم ابنك هذا»؟ قَالَ: اسمه عزيزًا، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله على الله وعبد إلا تسمه عزيزًا، ولكن سمه عبد الرحمن، فإن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن».

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

«ما اسمك»؟ فَقُلْتُ: عبد العزى، قَالَ: «بل أَنْت عبد الرحمن».

رواه الطبراني، والبزار بنحوه إلا أنه، قَالَ: «ما اسمك»؟ قُلْتُ: عزيز، قَالَ: «الله العزيز» (١). ورجال الطبراني رجال الصحيح.

١٢٨٥١ - وَعَن سبرة بن أبى سبرة، عَن أبيه، أنه أتى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «مَا وَلَـدُك؟» قَالَ: فُلاَنُ وَغُبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّـهُ مِنْ أَحَقَّ قَالَ: فُلاَنُ وَفُلاَنُ وَعَبْدُ الْعُزَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُـوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّـهُ مِنْ أَحَقَّ أَسْمَائِكُمْ إِنْ سَمَّيْتُمْ». فذكر الجديث (٢).

رواه أهمد، وَفِيهِ الحجاج بن أرطاة، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٢٨٥٢ - وَعَن سَبْرَة بْن أَبِي سبرة، أَن أَبِاه أَتِي النَّبِي عَلَيْ، فَقَالَ: «مَا وَلَدُك؟»، فَقَالَ: عَبْدَ العزَّى، وَسبّم عَبْدَ اللهِ، فَإِنَّ عَبْدَ العزَّى، وَسَمِّ عَبْدَ اللهِ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ، فَاللهِ، فَاللهِ، وَعُبَيْدُ اللهِ، وَالحَارِث، وَهَمَّام»، ودعا لولده، فلم يزالوا في شرف إلى اليوم (٢).

رواه الطبراني، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. ٣٠٨٥ – وَعَن خيثمة بن عبد الرحمن عَن أبيه، قَالَ: دخلت عَلى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ لأبي: «هذا ابنك»؟ قُلْتُ: نعم، قَالَ: «ما اسمه»؟ قَالَ: الحباب، قَالَ: «لا تسمه الحباب، فإن الحباب شيطان، ولكن هُوَ عبد الرحمن». فذكر الحديث، وقد تقدم في النفقات.

رواه الطبراني، وَفِيهِ السِرى بن إسماعيل، وَهُوَ متروك.

١٢٨٥٤ - وَعَن أَبِي زهير الثقفي، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «إذا سميتم فعبدوا» (3).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٨/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٢٠).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو أمية بن يعلى، وَهُوَ ضعيف جدًا.

# ٤٩ – باب تغيير الأسماء وَمَا نُهيَ عَنْهُ فيها وَمَا يستحب

وقد تقدم قبله أحاديث، أي مِنْهُ.

١٢٨٥٥ – عَن ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «اشتد غضب الله عَلى من زعم أنه ملك الأملاك» (1).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو شيبة إبراهيم بن عثمان، وَهُوَ متروك.

رواه الطبراني فِي الأوسط والكبير، وَفِيهِ محمد بن محصن العكاشي، وَهُوَ متروك.

١٢٨٥٧ - وَعَن بريدة، قَالَ: نهي رَسُول الله ﷺ أن يسمى كلب أو كليب.

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، وَفِيهِ صالح بن حيان، وَهُوَ ضعيف.

١٢٨٥٨ – وَعَن مسلم بن عبد الله الأزدى، قَالَ: جَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَرَطَ الأزدى إِلَى النَّبِيَّ اللَّهِ بْنِ قَرَطَ اللَّهِ بْنِ قَرَطَ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ قَرَطَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُولِي الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الْمُؤْمِنُ الللللْهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الللْهُ الْمُؤْمِنُ الللْهُ الْمُؤْمِنِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الل

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

١٢٨٥٩ – وَعَن عبد الله بن قرط، أنه جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَـالَ لَـهُ: «مَـا اسْـمُكَ»؟ قَالَ: شَّيْطَانُ بْنِ قَرَطَ، قَالَ: شَّايْطَانُ بْنِ قَرَطَ، ثَالَ: شَّايْطَانُ بْنِ قَرَطَ، ثَالًا بِنْنِ قَرَطَ، ثَالًا اللهِ بْنِ قَرَطَ، ثَالًا اللهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَرَطَ، ثَالَا اللهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَرَطَ، ثَالَا اللهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْنِ عَرَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

• ١٢٨٦ – وَعَن عَائِشَة، قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقُولُ لِرَجُل: مَا اسْمُكَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢١١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٩٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا محمد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٣٥٠)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (١/٥٧، ١٣/١٠).

قَالَ: شِهَابٌ، قَالَ: «أَنْتَ هِشَامٌ»(١).

رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه، وَفِيهِ عِمْرَانَ القطان وثقه ابن حبان وغيره، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٢٨٦١ - وَعَن رَجُل من جهينة، قَالَ: سَـمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُـوَ يَقُـولُ: يَـا حَـرَامُ، فَقَالَ: «يَا حَلاَلُ» (٢).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

۱۲۸۲۲ - وَعَن عَاثِشَة، أَن النَّبِي اللهِ مر بأرض يُقَالُ لَهَا: عدرة، فسماها: «حضرة» (۳).

رواه أبو يعلى والطبراني فِي الأوسط، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

النَّبي عَلَى قرية عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِي اللَّهِ إِذَا سمع اسمًا قبيحًا غيره، فمر عَلى قرية يُقَالُ لَهَا: عفرة، فسماها: «خضرة» (٤٠).

رواه الطبراني فِي الصغير، ورجاله رجال الصحيح.

كَاكَ عَدْ أُتِى النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: وَكَانَ قَدْ أُتِى النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: وَاسْـمُهُ وَحُمْ فَسَمَّاهُ النَّبِيَّ ﷺ، قَـالَ: وَاسْـمُهُ وَحُمْ فَسَمَّاهُ النَّبِيَّ ﷺ بَشِيَرًا (٥).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

١٢٨٦٥ - وَعَن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية، قَالَتْ: كَانَ اسم بَشِير زَحُمّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/٥٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٠٧/٩)، والحاكم في المستدرك (٢٧٥/٤)، وعبد الرزاق في المصنف (١٩٨٥١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٩٢)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٣٨٩/٥)، ١٩٤/٧)، والزبيدي في مشكاة المصابيح (٤٧٧٥، ٤٧٧١)، والمتقي الهندي في كنز العمال برقم والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٠٨٥)، والمتقي الهندي في كنز العمال برقم (٣٠٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٧١/٣)، والحاكم في المستدرك (١٠٨/٢)، والبيهقي في السنن الكبري (٣٦٢/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٠٠٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عدة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الصغير (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٩٠).

٨٥ ----- كتاب الأدب

فَسَمَّاهُ رَسُولِ الله ﷺ بَشِيَرًا.

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو جناب، وَهُوَ مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٢٨٦٦ - وَعَن هشام بن عامر أنه أتى النّبِي ﷺ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ»؟ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ»؟ فَقَالَ: شِهَابٌ، فَقَالَ: «أَنْتَ هِشَامٌ».

رواه الطبراني، وَفِيهِ عَلى بن زيد، وَهُوَ حسن الحديث، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

۱۲۸۹۷ – وَعَن عتبة بن عبد السلمى، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا أَتَاه رَجُل وله اسم لا يحب حوله، ولقد أتيناه وإنا لسبعة نفر من بنسى سليم، أكبرنا العرباض بـن سارية، فبايعناه جميعًا معًا.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات وَفِي بعضهم خلاف.

١٢٨٦٨ - وَعَن عَلَى، قَالَ: لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّاهُ حَمْزَةَ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّاهُ بَعْمَّهِ جَعْفَرٍ، قَالَ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُغَيِّرَ اسْمَ هَذَيْنِ» فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا (١).

رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، والبزار، والطبراني، وَفِيهِ عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

الْمَوْنِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، قَالَ: «بَلْ هُو حَسَنَ" قَالَ: فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، قَالَ: «بَلْ هُو حَسَنَ" قَالَ: فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُ وَهُ؟ قُلْتُ: النَّالِي عَلَيْ فَقَالَ: «أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُ وَهُ؟ قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَحَاءَ النَّبِي قُلْتُ وَلَدْتُ التَّالِثَ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَحَاءَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «سَمَّيْتُهُ مَوْ مُحَسِّنٌ»، ثُمَّ قَالَ: «سَمَّيْتُهُمْ فَقَالَ: «سَمَّيْتُهُمْ فَقَالَ: «سَمَّيْتُهُمْ وَشَبِيرُ وَمُشَبِّرُ وَمُشَبِّرُ وَمُشَبِيرُ وَمُشَبِّرُ وَمُشَبِيرُ وَمُشَبِيرُ وَمُشَبِّرُ وَمُ اللَّهُ وَمُحَسِّنٌ»، ثُمَّ قَالَ: «سَمَّيْتُهُمْ بَالْمُونُ وَلَدِ هَارُونَ شَبَّرُ وَشَبِيرُ وَمُشَبِّرُ وَمُشَبِرُ وَمُشَبِّرُ وَمُشَبِيرُ وَمُشَبِّرُ وَمُ الْمَالِدُ وَلَدِ هَارُونَ شَبَّرُ وَشَبِيرُ وَمُشَبِّرُ وَمُ اللَّهُ الْمُعَالِدُ هَارُونَ شَبَّرُ وَشَبِيرُ وَمُشَبِّرُ وَمُ اللَّهُ الْمُونَ الْمُعْمَاقِ وَلَدِ هَارُونَ شَبَّرُ وَشَبِيرُ وَمُشَبِّرُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَا وَلَدِ هَارُونَ شَبَّرُ وَمُشَبِيرُ وَمُشَبِّرُ وَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلْهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ الْوَلِي قَالَ اللَّهُ الْمُونَ الْمُعْلَادُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَوْ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالِي وَاللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُولُ اللَ

رواه أهمد والبزار إلا أنه، قَالَ: «سميتهم بأسماء ولد هارون: جبر وجبير وبحبر».

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٨٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱۸/۱)، والطبراني في الكبير (۱۰۰/۳)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۹۸۷).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٩٧).

والطبراني، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير هانيء بن هانيء، وَهُوَ ثقة.

• ١٢٨٧ - وَعَنْهُ، قَالَ: لما ولد الحسن سميته حربًا، وكنت أحب أن أكتنى بأبى حرب، فَجَاءَ النّبِي اللهِ فحنكه، فَقَالَ: «ما سميتم ابنى»؟ فقلنا: حربًا، فَقَالَ: «هو الحسن»، ثُمَّ ولد الحسين فسميته حربًا، فأتى النّبِي اللهِ فحنكه، فَقَالَ: «ما سميتم ابنى»؟ فقلنا: حربًا، فَقَالَ: «هو الحسين» (١).

رواه البزار والطبراني بنحوه بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.

۱۲۸۷۱ - وَعَن سلمان، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «سميتهما، يَعْنِي الحسن والحسين، باسم ابني هارون: شبر وشبير» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ بردعة بن عبد الرحمن، وَهُوَ ضعيف. ويأتى حديث امرأة يُقَالُ لَهَا: سورة، فِي مناقب الحسن إن شاء الله.

١٢٨٧٢ - وَعَن رائطة بنت مسلم، عَن أبيها، قَالَ: شهدت مع النَّبِي ﷺ حنينا فَقَالَ: «ما اسمك»؟ قُلْتُ: غراب، قَالَ: «أنت مسلم»(٣).

رواه الطبراني وأبو يعلى والبزار بنحوه، ورائطة لم يضعفها أحد ولم يوثقها، وبقية رحال أبي يعلى ثقات.

۱۲۸۷۳ - وَعَن سعيد بن يربوع أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «أينا أكبر»؟ قَالَ: أَنْت أكبر وأخير منى، وأنا أقدم، فسماه رَسُول الله ﷺ: «سعيدًا»، وَقَالَ: «الصرم قد ذهب» يَعْنِى: كَانَ اسمه الصرم (1).

رواه الطبراني بأسانيد، والبزار باحتصار، رحاله ثقات.

۱۲۸۷٤ - وَعَن عبد الرحمن بن عوف: كَانَ اسمى عبد عمرو، فسمانى رَسُول الله عَلَيْ عبد الرحمن (٥).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٩٨)، وقال البزار: وزاد قيس في هذا: وكنت أحب أن أكتنى بأبي حرب، وأن النبي الله حنك الحسن والحسين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٩٩٥)، وقال البزار: لا نعلم روى مسلم أبو ريطة إلا هذا

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٩٤).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٩٢)، وقال الـبزار: لا نعلـم رواه بهـذا اللفـظ إلا=

رواه البزار، وَفِيهِ يعقوب بن محمد الزهري، وَهُوَ ضعيف.

النبى على، فأسلم غريبًا، فقال رَسُول الله على وَهُو عند القبر: «ما اسمك»؟ فَقُلْتُ: العاصى، وَقَالَ لابْنِ عُمَرَ: «ما اسمك»؟ فَقُالَ: العاصى، وَقَالَ لابْنِ عُمَرَ: «ما اسمك»؟ فَقَالَ: العاصى، وَقَالَ للعاصى: «ما اسمك»؟ فَقَالَ: العاصى، وَقَالَ للعاصى: «ما اسمك»؟ فَقَالَ: العاصى، فَقَالَ رَسُول الله على: «أنتم عبيد الله، انزلوا»، قَالَ: فوارينا صاحبنا، ثُمَّ خرجنا من القبر، وقد بدلت أسماؤنا(١).

رواه البزار والطبراني، وَفِيهِ عَبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد وثق، وضعفه غير واحد، وبقية رجال البزار رجال الضحيح.

۱۲۸۷٦ – وَعَن عتبة بن عبد، أنه أتى فِي أُناسٌ يريدون أن يغيروا أسماءهم، قَالَ: فلما رآنى رَسُول الله على دعانى، وأنا غلام حدث، فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟»، فَقُلت: عتلة بن عبد، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ: «بَلْ أَنْتَ عُتْبَةُ بنُ عَبْدٍ، أَرِنِي سَيْفَكَ»، فسله، فَلما نَظر إليه إِذَا هُوَ سَيف فِيهِ دقة وضعف، فَقَالَ: «لاَ تَضْربْ بهذاً، وَلَكِنْ اطْعَنْ بهِ طَعْنًا» (٢).

رواه الطبراني من طرق، ورجال بعضها ثقات.

۱۲۸۷۷ – وَعَنْهُ أَنه بايع النَّبِي ﷺ قَالَ لَهُ: «ما اسمك»؟ قَالَ: شيبة، قَالَ: «أنت عتبة بن عبد» (٣).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

١٢٨٧٨ – وَعَن البراء بن عازب أن النَّبِي ﷺ قَالَ لرجل: «ما اسمك»؟ قَالَ: نعم، قَالَ: «بل عبد الله»(٤).

رواه الطبراني والأوسط، ورحاله ثقات.

١٢٨٧٩ – وَعَن عَلَى بن جهم البلوى، عَن أبيه، قَالَ: وَافينا رَسُولَ اللَّه ﷺ يَـوْم

<sup>=</sup>عبد الرحمن، ولا نعلم له إسنادًا عنه إلا هذا.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٩١).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الكبير (١٢٠/١٧).

<sup>(</sup>٣) راجع التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٧٣).

الجمعة، فسألنا من نحن، فقلنا: نحن بنو عبد مناف، قَالَ: «أنتم بنو عبد الله» (١١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ يعقوب بن محمد الزهرى، وَهُوَ متروك.

رواه الطبراني، وجعل أن هَذَا قتل يَوْم بدر شهيدًا، وَفِي إسناده أبو أميــة بـن يعلــي، وَهُوَ متروك.

١٢٨٨١ - وَعَن الحكم بن سعيد بن العاصى، أنه أتى النَّبِي ﴿ فَسلم عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: «ما اسمك»؟ قَالَ: الحكم، قَالَ: «أنت عبد الله»، قَالَ: أنا عبد الله، يا رَسُول الله.

رواه الطبراني، وفرق بينه وبين الَّذِي قبله، وذكر هَذَا فيمن اسمه عبـد الله، وذكر الَّذِي قبله فيمن اسمه الحكم، ورجاله ثقات إن شاء الله.

۱۲۸۸۲ - وَعَن قيوم، ويكنى أبا عبيد، قَالَ: كُنْت مع أبى راشد الأزدى عند رَسُول الله ﷺ حين وفد عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي ﷺ لأبي راشد: «ما اسمك»؟ قَالَ: عبد العزى أبو معاوية، قَالَ: «لا»، ولكنك عبد الرحمن أبو راشد، قَالَ: «فمن هَذَا معك»؟ قَالَ: مولاى، قَالَ: «ما اسمه»؟ قَالَ: «لا»، ولكنه عبد القيوم أبو عُبَيْدَةً».

رواه الطبراني، وَفِيهِ جماعة لم أعرفهم.

٣٨٨٣ - وَعَن أَبِي قَرَصَافَة، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولَ الله ﷺ: «هـل لـك عقب»؟ قُلْتُ: لِي أَخ، قَالَ: «جيء به»، قَالَ: فوقفت بأخي وكَانَ غلامًا صغيرًا حَتَّى جَاءَ معـي، فلما دنا من النبي ﷺ هرب، فأحذته فضممت يديـه ورجليه، ثُمَّ حئت بهِ النبي ﷺ، فأسلم وبايعه النبي ﷺ: «ما اسمه يا أبا قرصافة»؟ قُلْتُ: مستم، قلَ: «بل اسمه مسلم» قُلْتُ: مسلم معك يا رَسُولَ الله(٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ جماعة لم أعرفهم.

الله على عبد الله بن سلام، قَالَ: كَانَ اسمى فِي الجاهلية: غيلان، فسماني رَسُول الله على عبد الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣١٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٥١٤).

قُلْتُ: رواه ابن ماحة، غير قوله: «كان اسمى فِي الجاهلية غيــلان». رواه الطبراني، وَفِيهِ يحيى بن يعلى، وَهُوَ ضعيف.

١٢٨٨٥ - وَعَن أصرم، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، إنى اشتريت عبدًا، فادع الله لَهُ بالبركة وسمه، فَقَالَ: «ما اسمك»؟ فَقُلْتُ: أصرم، قَالَ: «بل زرعة، فما تريده»؟ قَالَ: (راعًا، قَالَ: «فهو عاصم» (١).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

﴿ ٢٨٨٦ مِ وَعَن أسامة بن أُحْدَرى، أن رجلامن بنى شقرة، يُقَالُ لَهُ: أصرم، كَانَ فِي النفر الذين أتوا رَسُول الله عَلَيْ، قَالَ: فأتاه بعبد لَهُ حبشى اشتراه بتلك البلاد، فقالَ لَهُ: يا رَسُول الله اشتريت هَذَا، فأحب أن تسميه وتدعو لَهُ بالبركة، قالَ: «ما اسمك أنت»؟ قُلْتُ: أصرم، قَالَ: «أنت زرعة»، قَالَ: «فما تريده»؟ قَالَ: أريده راعيًا، قَالَ: «هو عاصم»، وقبض النَّبي عَلَيْ كفه (٢).

قُلْتُ: رواه أبو داود باحتصار قصة الغلام الحبشي. رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

معود، أن النبي على سماه مطاعًا قَالَ لَهُ: «أنت مطاع فِي قومك» وَقَالَ لَهُ: «أنت مطاع فِي قومك» وَقَالَ لَهُ: «امض إِلَى أصحابك»، وحمله على فرس أبلق، وأعطاه الراية. وقالَ: «من دخل تحت رايتك هَذِهِ فقد أمن العذاب» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ جماعة لم أعرفهم.

١٢٨٨٨ – وَعَن أَبَى حَجِيفَة، قَالَ: رأيت النَّبِي ﷺ، وأَتَى بثوب من القصار وَعَلَيْهِ مَكْتُوب: شيطان، فأمر به، فنحى، وَقَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشيطان» (٤).

رواه الطبراني مرفوعًا وموقوفًا، ورجالهما رجال الصحيح، إلا أن الطبراني صحح الوقف عَلى الرفع.

۱۲۸۸۹ - وَعَن أَبِي بَكُر بِن أَبِي مَرِيمٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدَه، قَالَ: أَتِيت رَسُول الله وَقُلْتُ: ولدت لِي الليلة جارية، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «والليلة أنزلت عَلى سورة مريم،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٣٣).

<sup>(</sup>٤) أحرحه الطبراني في الكبير (٢٢/٢٢).

سمها مريم»، فكانت تسمى مريم (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ سليمان بن سلمة الخبائري، وَهُوَ متروك.

• ١٢٨٩ - وَعَن سهيل بن سعد، قَالَ: كَانَ رَجُـل من أصحاب رَسُول الله ﷺ اسمه: أسود، فسماه رَسُول الله ﷺ أبيض (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وإسناده حسن.

١٢٨٩١ - وَعَن عَبْدَ الرحمن بْنِ سَمْرَةً، قَالَ: كَانَ اسمى فِي الجاهلية عبد كلاب، فسماني رَسُول الله على عبد الرحمن (٣).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ ناصح أبو العلاء، وَهُوَ ضعيف.

المحمر بن سَمْرَةَ اسمه عبد كلوب، فسماه رَسُول الله على عبد الرحمن بن سَمْرَة اسمه عبد كلوب، فسماه رَسُول الله على عبد الرحمن، فمر به وَهُو يتوضا، فَقَالَ: «تعال يا عبد الرحمن» فقَالَ لَهُ نَبِى الله على «لا تطلب الإمارة، فإنك إن طلبتها فأوتيتها، وكلت إِلَيْهَا، وإن لم تطلبها أعنت عليها» (3).

رواه الطبراني في الأوسط مرسلاً، من طريق إسحاق بن عبد الله بن كيسان، وَهُـوَ ضعيف.

#### ه - باب التسمية بالكرم

﴿ ١٢٨٩٣ حَن سمرة، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ يَقُولُ لنا: ﴿إِن اسم الرجل المؤمن فِي الْحَتْبِ الْحَرْم، من أَجل مَا كرمه الله عَلَى الخليقة، إنكم تدعون مَا فِي الحائط من العنب الكرم، ألا واسمه الحفر، والرجل هُوَ الكرم، (\*).

رواه الطبراني والبزار بنحوه إلا أنه، قُالَ: «إنكم تدعون العنب، وإنما اسمه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٣٢/٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٦١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٢٤٨)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن عمار بن أبى عمار، عن عبد الرحمن بن سمرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: أبو عبيد الله بن هلال.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٩٨٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا عبد الله
 ابن كيسان، ولا رواه عن عبد الله إلا ابنه إسحاق، تفرد به: أبو الدرداء.

<sup>(</sup>٥) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٠٨٧).

الجوهر»، وَفِي إسناد الطبراني مجاهيل، وَفِي إسناد البزار يوسف بن خالد الســمتي، وَهُــوَ متروك.

### ٥١ - باب دعاء الرجل بأحب أسمائه إليه

رواه الطبراني، ورجاله ثقات. قُلْتُ: ويأتى غير حديث فيما يصفى الود، إن شاء الله.

#### ٥٢ – باب كيف يدعو من لم يعرف اسمه

١٢٨٩٥ – عَن يزيد بن جارية الأنصارى، قَالَ: كُنْت عند النّبي ﷺ وَكَانَ إِذَا لَـم يَحفظ اسم الرجل، قَالَ: يا ابن عبد الله.

رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط، وَفِيهِ أيوب الأنماطي، أَوْ أبو أيــوب الأنصــارى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

# ٥٣ - باب مَا جَاء فِي الكني

١٢٨٩٦ – عَن عبد الله، يَعْنِى ابْنِ مَسْعُودٍ، أَن رَسُول الله ﷺ كناه أبا عبد الرحمن، ولم يولد لَهُ (٢).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

🖊 🕶 وَعَن حمزة بن عمر الأسلمي، أن رَسُول الله ﷺ كناه أبا صالح ".

رواه الطبراني، وَفِيهِ يعقوب بن محمد الزهرى، وثقه ابن حبان، وضعفه جمهور الأئمة.

﴿ ١٢٨٩ – وَعَن أَبِي الورد، قَالَ: رآني رَسُول الله ﷺ، فرآني رجلاً أحمر، فَقَـالَ: «أنت أبو الورد» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٩٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٨٢/٢٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ حنادة بن المغلس، وثقه ابن نمير، ونسبه غير واحد إلى الكذب. 8 - باب فِي العطاس وَمَا يَقُولُ العاطس وَمَا يُقَالُ لَهُ

١٢٨٩٩ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذَا عطس احمر وجهه،
 وخفض صوته (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ إسماعيل بن عمرو البحلي، ومندل بن عَلى، وقد وثقا وضعفهما جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

• • • • • • وَعَن عبد الله بن جعفر ذى الجناحين، أن رَسُول الله ﷺ كَانَ إِذَا عَطَسَ حَمِدَ اللَّهُ فَيُقَالُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَيَقُولُ: «يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» (٢).

رواه أحمد والطبراني، وَفِيهِ ابن لهيعة، وَهُوَ حسن الحديث عَلَى ضعف فِيهِ، وبقية رحاله ثقات.

الله، قَالَ رَسُول الله ﷺ: «يهديكم الله ويصلح بالكم» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أسباط بن عزرة، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٢٩٠٢ – وَعَن عبد الله، يَعْنِى ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ يعلمنا: إِذَا عطس أحدنا أن نشمته (٤).

رواه الطبراني، وإسناده حيد.

٣٠٣٠ - وَعَن عَائِشَة، قَالَت: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وقَالَ: مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قُولُ وَا لَهُ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قُولُ وَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قُولُ وَا لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ» قَالَ: «قُلْ لَهُمْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٤٥٢)، وقال: لـم يرو هـذا الحديث عن ابن حريج إلا مندل، تفرد به: إسماعيل بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٢٠٤/١)، والطبراني في الكبير (٢١/١٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٥١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٩٩٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٩/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٧٤)،=

رواه أحمد وأبو يعلى، وَفِيهِ أبو معشر نجيح، وَهُوَ لين الحديث، وبقية رجاله ثقات

١٢٩٠٤ – وعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله عَلَيْ يعلمنا: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، فليقل من عنده: يرحمك الله، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، فليقل من عنده: يرحمك الله، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، فليقل: يغفر الله لي ولكم» (١).

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، وَفِيهِ عطاء بن السائب، وقد احتلط.

و ١٢٩٠٥ – وَعَن أبى مالك الأشعرى، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ ﴿إِذَا عَطْسَ الرَّجَلِ فَلْيَقُلَ: الْحَمَد لله عَلَى كُلُ حَالَ، وليقل من حوله: يرحمك الله، وليقل هُو لمن حوله: يهديكم الله ويصلح بالكم،

رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن إسماعيل بن عياش، وَهُوَ ضعيف.

١٩٩٠٦ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إذا عطس أحدكم فَقَالَ: الحمد لله، قَالَتُ الملائكة: رحمك لله، قَالَتُ الملائكة: رحمك الله، (٢).

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، وَفِيهِ عطاء بن السائب، وقد اختلط.

١٧٩٠٧ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ، أَن النَّبِي عَنِينَ قَالَ: «إِذَا عَطْسَ أَحَدَكُم، فليقَـل: الحمد لله، أحسبه، قَالَ: عَلَى كُل حَال، وليقل لَـهُ: يرحمـك الله، وليقل هُـوَ: يغفر الله لنا ولكم» (٢٣).

قُلْتُ: روى الترمذى بعضه. رواه البزار، وَفِيهِ أسباط بن عزرة، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

٨ • ١ ٢ ٩ • وَعَن عَلَى، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد لله، وليقل من عنده: يرحمك الله، وليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم» (٤).

<sup>=</sup>والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (٢٥٧٧، ٢٥٧٧)، وابن السنى في عمل اليوم والليلة (٢٥٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٢٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا=

كتاب الأدب ----- ٧٦

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ يجيى بن عبد الحميد الحماني، وَهُوَ ضعيف.

#### ٥٥ – باب فيمن بادر العاطس بالحمد

٩ • ١ ٢ ٩ • عَن عَلَى، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «من بادر العاطس بالحمد عوفى من وجع الخاصرة، ولم يشتك ضرسه أبدًا» (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ الحارث الأعور، وضعفه الجمهور، ووثق ومن لم أعرفهم.

#### ٥٦ - باب فيمن عطس فلم يحمد الله

• ١٢٩١ - عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: عَطَسَ رَجُلاَنَ عِنْدَ النَّبِيِّ اَحَدُهُمَا أَشْرَفُ مِنَ الآخَرِ، فَعَطَسَ الشَّرِيفُ فَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَمْ يُشَمِّتُهُ النَّبِيُّ عَلَيْ، وَعَطَسَ الآخَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَلَمْ يُشَمِّتُهُ النَّبِيُّ عَظَسَ الآخَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ النَّبِيُّ عَلَى قَالَ: فَقَالَ الشَّرِيفُ: عَطَسْتُ عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتُهُ وَعَطَسَ هَذَا عِنْدَكَ فَلَمَ تُشَمَّتُهُ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا ذَكَرَ اللَّهَ فَذَكَرْتُهُ وَإِنْكَ نَسِيتَ اللَّهَ فَنَسِيتُكَ ﴿ (٢).

رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير ربعي بن إبراهيم، وَهُوَ ثقة مأمون.

المدينة، فراجع النبي النبي النبي النبي الموالية المدينة، فقال: يا عامر الطفيل قدم على النبي النبي المدينة، فراجع النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي المدينة، فقال: يا عامر عض من صوتك عن النبي النبي

<sup>=</sup>الحجاج، ولا عن الحجاج إلا حفص، تفرد به: يحيى الحماني.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧١٤١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا إسرائيل، ولا رواه عن إسرائيل إلا عبد الله بن المطلب، تفرد به: الحسن بن إسرائيل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٨/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٥٧٤).

قُلْتُ: فذكر الحديث، وَهُوَ بطوله فِي غزوة بئر معونة. رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد المهيمن بن عياش، وَهُوَ ضعيف.

#### ٥٧ - باب الحث عَلى تشميت العاطس

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ محمد بن محصن العكاشي، وَهُوَ متروك.

#### ٨٥ – باب فيمن حدث بحديث فعطس عنده

عنده، فَهُوَ حق (٢٩١٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول ﷺ: «من حدث بحديث فعطس عنده، فَهُوَ حق (٢٠).

رواه الطبراني في الأوسط، وَقَالَ: لا يروى عَن النَّبِي ﷺ إلا بهذا الإسناد، وأبو يعلى، وَفِيهِ معاوية بن يحيى الصدفي، وَهُوَ ضعيف.

رواه الطبراني في الأوسط، عَن شيخه جعفر بن محمد بن ماجد، ولم أعرفه وعمارة ابن زاذان، وثقه أبو زرعة وجماعة، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله ثقات.

#### ٥٩ - ياب الجلوس مستقبل القبلة

م ١ ٩ ١ ٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إِن لَكُلُ شَيْء سيدًا، وإِن سيد المجالس قبالة القبلة» (٤).

رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.

القبلة» (°). المجالس مَا استقبل بِهِ القبلة» (°). المجالس مَا استقبل بِهِ القبلة» (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٢٥٠٩)، وقال: لم يرو هـذا الحديث عـن أبـي الزنـاد إلا معاوية بن يحيى، تفرد به: بقية، ولا يروى عن رسول الله على الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٣٦١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ حمزة بن أبي حمزة، وَهُوَ متروك.

رواه الطبراني، وَفِيهِ هشام بن زياد أبو المقدام، وَهُوَ متروك.

### ٦٠ - باب مَا جَاء فِي الجلوس وكيفيته وخير المجالس

١٢٩١٨ - عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «حير المجالس أوسعها» (٢).

رواه البزار والطبراني في الأوسط، وَفِيهِ مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رحال البزار ثقات.

١٢٩١٩ - وعن مصعب بن شيبة، عن أبيه، قال: قال رَسُول الله ﷺ: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فإن وسع لَهُ فليجلس، وإلا فلينظر أوسع مكان يراه فيجلس،

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

• ١٢٩٢٠ - وَعَن طلحة بن عبيد، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «إِن من التواضع الرضا بالدون من شرف المجالس» (٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أيوب بن سليمان بن عبد الله بن حذلم ولم أعرف ولا والـده، وبقية رحاله ثقات.

۱۲۹۲۱ - وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي، عَن النَّبِي ﷺ، قَـالَ: «مـا مـن رَجُـل يـأتى قومًا، ويوسعون لَهُ حَتَّى يرضى، إلا كَانَ حقًا عَلى الله رضاهم».

رواه الطبراني، وَفِيهِ سليمان بن سلمة الخبائري، وَهُوَ متروك.

١٢٩٢٢ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «اتقوا هَذِهِ المذابح»، يَعْنِي المحاريب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٧٨١).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٣٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن أبي طلحة إلا مصعب بن ثابت.

<sup>(</sup>٣) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (٧١٩٧).

<sup>(</sup>٤) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٢٠٥).

قُلْتُ: المحاريب: صدور المجالس، كذلك ذكره ابن الأثير في مادة «حرب». رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن مغراء، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن المديني في روايته عن الأعمش وليس هَذَا منها.

رواه الطبواني، وَفِيهِ محمد بن عمر الواقدي، وَهُوَ ضعيف.

ع ۲۹۲۶ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله ﷺ جلس عنـ د الكعبـة، فضـم رجليـه فأقامهما، واحتبى بيديه (۲).

رواه البزار، وَفِيهِ مسلم بن كيسان، وَهُوَ متروك لاحتلاطه.

و ۱۲۹۲ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ، يَعْنِي الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُـول الله ﷺ إِذَا جلس نصب ركبتيه واحتبى بيديه (۳).

قُلْتُ: روى أبو داود مِنْهُ احتباءه بيديه فقط. رواه البزار، وَفِيهِ عبد الله بن إبراهيم ابن أبي عمرو الغفارى، وَهُوَ ضعيف.

### ٦١ – باب أفسحوا يفسح الله لكم

١٢٩٣٦ – عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لاَ يَقُومُ الرَّجُلُ لِـلرَّجُلِ مِـنْ مَجْلِسِهِ وَلَكِنْ أَفْسِحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ» ( أ ).

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

# ٦٢ - باب النهى عَن الجلوس بَيْنَ الظل والشمس

٧٩٢٧ – عَن أبي عياض، عَن رَجُل من أصحاب النَّبِي ﷺ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَـى أَنْ يُحْلَسَ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّلِّ وَقَالَ: «مَجْلِسُ الشَّيْطَان» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٨٣/٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٩٧/٨)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٥٢)، والألباني في الصحيحة (٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤١٤،٤١٣/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٦٠)، والألباني في الصحيحة (٨٣٨)، وابن كثير في البداية والنهاية (٦٢/١).

كتاب الأدب ------

رواه أحمله ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن أبي كثير، وَهُوَ ثقة.

۱۲۹۲۸ – وَعَن جَــابِرِ، أَن النَّبِي ﷺ نهى أَن يقعد أَوْ يجلس الرحل بَيْنَ الظل والشمس (۱).

رواه البزار، وَفِيهِ إسماعيل بن مسلم المكي وَهُوَ متروك.

## ٦٣ - باب النهى عَنَ الجلوس فِي الظلمة

١٢٩٢٩ – عَن عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله ﷺ لا يجلس في بيت مظلم إلا أن يسرج [لَهُ] فِيهِ سراج (٢).

رواه البزار، وَفِيهِ حَابر بن يزيد الجعفى وَهُوَ متروك.

# ٦٤ - باب الجلوس عَلى الأرْض

• ١٢٩٣٠ – عَن سَلمانَ الفارسيّ، عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «لا تمسحوا بــالأرض، فإنهـا بكم برة».

رواه الطبراني في الصغير عن شيخه حملة بن محمد ولم أعرفه، وبقية رجال الصحيح غير عبد الله بن محمد بن عمرو الغزى، وَهُوَ ثقة.

# ٦٥ - باب الجليس الصالح

العطار، إن لم يحبك من عطره يعبق بك من ريحه، ومثل الجليس الصالح مثل العطار، إن لم يحبك من عطره يعبق بك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل القين إن لم يحرق ثيابك يعبق بك من دخانه».

رواه الطبراني وإسناده حسن.

# ٦٦ – بأب لا يجلس بَيْنَ الرَّجل وولده

الرجل وابنه في المجلس» (٣).

رواه الطبراني في الأوسط وَفِيهِ من لم أعرفه.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠١٤).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٤٤٩).

٧٧ ------ كتاب الأدب

# ٦٧ - باب فيمن قَام مِن مَجلس ثُمَّ رَجع إليه

١٢٩٣٣ – عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «الرَّجُلُ أَحَـقُ بِصَـدْرِ دَائَيتِهِ وبمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَع<sub>ٌ</sub> (١).

رواه أحمد، وَفِيهِ إسماعيل بن رافع، قَالَ البخاري: ثقة مقارب الحديث، وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٢٩٣٤ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِسَى مَجْلِسِهِ، وَقَالَ: «إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (٢).

رواه أهمد والبزار، ورحاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس.

#### ٨٦ - باب الجلوس عَلى الصعيد وإعطاء الطريق حقه

وَالْجُلُوسَ عَلَى الصَّعُدَاتِ، فَمَنْ جَلَسَ مِنْكُمْ عَلَى الصَّعِيدِ فَالْيَعْطِهِ حَقَّهُ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إَيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الصَّعِيدِ فَالْيَعْطِهِ حَقَّهُ قَالَ: قُلْنا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقَّهُ ؟ قَالَ: «غُضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ التَّحِيَّةِ، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهْى عَنْ مُنْكَرِ» (٢).

رواه أهمد والطبراني، وَفِيهِ عبد الله بن سعيد المقبري، وَهُوَ ضعيف حدًا.

٣٩٣٦ – وَعَن عَائِشَة، قَالَتْ: أَتَى النَّبِي ﷺ بحلسًا من مجالس الأنصار فِيهِ جماعة مِنْهُمْ، فسلم فردوا السلام، فكره لهم النَّبِي ﷺ المجلس، فقالوا: يـا رَسُول الله، مجلس كَانَ يجلسه آباؤنا فِي الجاهلية، فأحببنا أن نعمره ونجلس فِيهِ، قَالَ: «فإن أبيتم إلا أن تفعلوا، فردوا السلام، وغضوا الأبصار، وأرشدوا السبيل» (3).

# رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ صالح بن موسى الطلحي، وَهُوَ متروك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٩٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٥/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٤٩)، والدولابي في الكني والأسماء (٣٩/١)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٢٥٤٤٨)، والمعراقي في حمل الأسفار (٣٠٤/٢)، وعبد الرزاق في المصنف (١٩٧٨٦)، والسيوطي في جمع الجوامع (٩٣٤٣)، والتبريزي في المشكاة (٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٠٩٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا صالح بن موسى الطلحي.

۱۲۹۳۷ - وَعَن عمر، أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: ﴿إِياكُم والجَلُوسِ فِي الصعِدات، فإن كنتم لا بد فاعلين، فأعطوا الطريق حقه، قِيلَ: وَمَا حقه؟ قَالَ: ﴿غض البصر، ورد السلام» أحسبه، قَالَ: ﴿وإرشاد الضال»(١).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سنان الهروى، وَهُوَ ثقة.

١٢٩٣٨ - وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِي فَيْ قَالَ: «لا تجلسوا فِي المجالس، فإن كنتم لا بد فاعلين، فردوا السلام، وغضوا الأبصار، واهدوا السبيل، وأعينوا عَلى الحمولة» (٢).

رواه البزار، وَفِيهِ محمد بن أبي ليلي، وَهُوَ ثقة سيىء الحفظ، وبقية رجاله وثقوا.

1 ۲۹۳۹ – وَعَن سهل بن حنيف، قَالَ: قَالَ أَهْل العالية: يا رَسُول الله، لا بـ لنا من محالس، قَالَ: «فأدوا المحالس حقها». قَـالُوا: وَمَا حق المحالس؟ قَـالَ: «ذكر الله كثيرًا، وإرشاد السبيل، وغض الأبصار» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري، تابعي لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.

• ١ ٢٩٤ – وَعَن وحشى بن حرب، أن النّبى ﷺ قَالَ: «لعلكم تستفتحون بعـدى مدائن عظامًا، وتتخذون فِي أسواقها مجالس، فَإذًا كَانَ ذَلِكَ، فردوا السلام، وغضوا من أبصاركم، واهدوا الأعمى، وأعينوا المظلوم» (٤٠).

رواه الطبراني، ورجاله كلهم ثقات وَفِي بعضهم ضعف.

## ٦٩ – باب مَا ينهى عَنْهُ فِي المجالس

ا ١٢٩٤١ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـول الله ﷺ «مـا هلكـت سـدوم وَمَـا حولها من القرى حَتَّى استاكوا بالسواك، ومضغوا العلك فِي المجالس» (٥).

رواه الطبراني، وَفِيهِ سوار بن مصعب، وَهُوَ متروك.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٨/٢٢).

<sup>(</sup>٥) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (١٢٧٤٥).

٧٤ ----- كتاب الأدب

#### ٧٠ - باب فيمن خطى حلقة قوم

النبي ﷺ، قَالَ: «من تخطى حلقة قوم بغير إذنهم فَهُوَ عاص» (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ جعفر بن الزبير، وَهُوَ متروك. قُلْتُ: ويـأتى حديث فِـى الفـتن فِـى الفـتن فِـى الفـتن

# ٧١ – باب غض البصر

امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلاَّ أَحْدَثَ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ الْمُرَأَةِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلاَّ أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَحِدُ حَلاَوَتَهَا ﴿ (٢).

رواه أحمد والطبراني، إلا أنه، قَالَ: «ينظر إِلَى امرأة أول وقعة». وَفِيهِ عَلَى بـن يزيـد الأَلهاني، وَهُوَ مَتروك.

١٢٩٤٤ - وَعَن عَلَى بن أبى طالب، عَن النّبي ﴿ قَالَ لَهُ: «يَا عَلِي ۗ إِنَّ لَـكَ كَنْزًا فِي الْحَنَّةِ وَإِنْكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَـكَ الأُولَـي وَلَيْسَتْ لَـكَ الآخِرَةُ ﴿ وَاللّٰكَ الْأُولَـي وَلَيْسَتْ لَـكَ الآخِرَةُ ﴿ وَاللّٰكَ الْأُولَـي وَلَيْسَتْ لَـكَ الآخِرَةُ ﴿ وَاللّٰكَ اللّٰهَ لَـكَ اللّٰهَ لَـكَ اللّٰهَ لَـكَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ عَلَى اللّٰهَ اللّٰهَا اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

رواه أحمد، وَفِيهِ ابن إسحاق، وَهُوَ مدلس، وبقية رجاله ثقات.

و ۱۲۹٤٥ – وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لتغضن أبصاركم، ولتحفظن فروجكم، ولتقيمن وجوهكم» (٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عَلَى بن يزيد الألهاني، وَهُوَ متروك.

١٢٩٤٦ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «النظرة سهم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٩٦٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٢٦٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٥٠)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣٣/٣)، والتبريزي في المشكاة (٣١٢٤)، وابن كثير في التفسير (٢/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٩٥١)، والحاكم في المستدرك (١١٣/٣)، وابن أبي شيبة (٣) ٢٦/١٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٥١١)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٣٠٥٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٠٠١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٨٤٠).

مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد لَهُ حلاوته فِي قلبه (١). رواه الطبراني وَفِيهِ عبد الله بن إسحاق الواسطي، وَهُوَ ضعيف.

## ٧٢ – باب لا يجلس أحد بَيْنَ اثنين وهما يتحدثان إلا بإذنهما

۱۲۹٤۷ - عَن سعيد المقبرى، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَخَلْتُ بِينَهُمَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِى، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَنَاجَى اثْنَان فَلاَ تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا» (٢).

١٢٩٤٨ - وَفِى رواية: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُنَاجِي رَجُلاً فَدَخَــلَ رَجُـلٌ بَيْنَهُمَـا، فذكـر نحوه.

رواه أحمله وَفِيهِ عبد الله بن سعيد المقبرى، وَهُوَ متروك.

## ٧٣ - باب لا يتناجى اثنان دون الثالث

٩ ٢٩٤٩ – عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَـذَرَهُ، وَلاَ يَحِلُّ لِنَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَـذَرَهُ، وَلاَ يَحِلُّ لِنَكْرَةَ فَوْ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا» (٣٠).

رواه أهملم وَفِيهِ ابن لهيعة وَهُوَ لين، وبقية رجاله رجال الصحيح.

• ١٢٩٥ – وَعَن عمر، يَعْنِي ابْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُـول الله ﷺ ﴿إِذَا كَـانُوا تُلاَنَة، فلا يَتناجى اثنان دون صاحبهما ﴾.

رواه البزار، وَفِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ العمرى، وثقه غير واحد، وَفِيهِ ضعف، وبقية رحاله رحال الصحيح.

ا م ١ ٢٩٥١ – وَعَن سمرة بن جندب، أن النَّبِي ﷺ كَانَ ينهي إِذَا كَانَ نفر ثلاثـة، أن ينتجي اثنان مِنْهُمْ دون الآخر<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١٤/٢)، ١١٨٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقسم (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقسم (٢). ٢٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٦/٢، ١٧٧)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٥٧).

رواه الطبراني والبزار، وَفِي إسناد الطبراني من لم أعرفه، وَفِي إسناد الـبزار يوسف ابن حالد السمتي، وَهُوَ متروك.

۱۲۹۵۲ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذَلِكَ يؤذى المؤمن، وألله يكره أذى المؤمن» (١).

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ من لم أعرفه، والطبرانى فِي الأوسط، ورجال أبى يعلى رجال الصحيح غير الحسن بن كثير، ووثقه ابن حبان، وعبد الوهاب بن الورد اسمه وهيب بن الورد، كما ذكر شيخ الحفاظ المزى.

# ٧٤ - باب مجانبة السفيه والغض عَنْهُ

1 ٢٩٥٣ – عَن عمير بن حبيب بن خماشة، و كَانَ قد أدرك النّبي على عند احتلامه، أنه أوصى ولده فَقَالَ: يا بنى، إياكم ومجالسة السفهاء، فإن مجالستهم داء، من يحلم عَن السفيه يسر، ومن يجبه يندم، ومن لا يرضى بالقليل مما يأتى به السفيه يرضى بالكثير (٢). قُلْتُ: فذكره.

رواه الطبراني فِي الأوسطُ والكبير، ورجاله ثقات.

## ٧٥ - باب مَا جَاء فِي الفحش

١٢٩٥٤ – عَن سليم مولى بنى ليث، وَكَانَ قَدِيمًا، وَقَدْ لَقِى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُو يُصَلِّى، فَحَكَاهُ مَرْوَانُ [قَالَ وَمَرْوَانُ، قَالَ: مَرَّ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يُصَلِّى، فَحَكَاهُ مَرْوَانُ [قَالَ أَبُو مَعْشَرِ: وَقَدْ لَقِيَهُمَا جَمِيعًا] فَقَالَ أُسَامَةُ: يَا مَرْوَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ فَاحِشِ مُتَفَحِّشٍ» (٢٥).

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد، وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٩٨٨)، وقال: لا يروى هــذا الحديث عـن ابـن عبـاس إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن المبارك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٢٥٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي جعفر الخطمي الاحماد بن سلمة، تفرد به: ابن عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٠٣/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٤٣)، والدولابي في الكني والأسماء (٢٠/١)، والسيوطي في جمع الجوامع (١٣١٥).

كتاب الأدب ------------ كتاب الأدب

- 1 ۲۹00 – وَعَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قَالَ: رأيت أسامة بن زيد عند حجرة عَائِشَة يدعو، فَجَاءَ مروان فأسمعه كلاما، فَقَالَ أسامة: أما أنى سَمِعْت رَسُول الله عَلَى يَقُولُ: «إِن الله تعالى يبغض الفاحش البذئ» (١).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

١٢٩٥٦ - وَعَن عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَلَام أَحَلَاق المؤمن، الفحش (٢).

رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح.

#### ٧٦ - باب مَا جَاء فِي الشحناء

۱۲۹۵۷ – عَن أَبِي بَكْرٍ، يَعْنِي الصديق، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَى: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تَبَارَك وتَعَالى إلى سماء الدنيا، فيغفر لعباده، إلا مَا كَانَ من مشرك، أَوْ مشاحن لأحيه (٣).

رواه البزار، وَفِيهِ عبد الملك بن عبد الملك، ذكره ابن أبى حاتم فِي الجرح والتعديل ولم يضعفه، وبقية رجاله ثقات.

١٢٩٥٨ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «إِذَا كَانَ ليلـة النصـف من شعبان، يغفر الله لعباده، إلا لمشرك أوْ مشاحن (٤٠).

رواه البزار ، وَفِيهِ هشام بن عبد الرحمن، ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات.

رواه البزار ، وَفِيهِ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وثقه أحمد بن صالح، وضعفه جمهور الأئمة، وابن لهيعة لين، وبقية رجاله ثقات.

• ١٢٩٦ - وَعَن مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ، عَن النَّبِي ﴿ ، قَالَ: «يطلع الله إِلَى جميع خلقه ليلـة

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٤٦).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٤٨).

النصف من شعبان، فيغفر لجميع حلقه، إلا لمشرك، أو مشاحن».

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجالهما ثقات.

الله ﷺ قَالَ: «يَطَّلِعُ اللّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ وَجَـلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ لاِثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ»<sup>(۱)</sup>.

رواه أحمله وَفِيهِ ابن لهيعة وَهُوَ لين الحديث، وبقية رجاله وثقوا.

۱۲۹۲۲ – وعَن أبى ثعلبة أن النّبي في قَالَ: «يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين، ويدع أهْل الحقد لحقدهم حَتَّى يدعوه» (٢).

رواه الطبراني وَفِيهِ الأحوص بن حكيم، وَهُوَ ضعيف.

رواه الطبراني والبزار، وَفِيهِ عَلَى بن زيد الألهاني، وَهُوَ متروك.

١٢٩٦٤ – وعن أسامة بن زيد، عن النّبي شي قال: «تعرض الأعمال على الله يَوْم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله، إلا مَا كَانَ من متشاحنين أوْ قاطع رحم» (٤).

رواه الطبراني وَفِيهِ موسى بن عبيدة، وَهُوَ متروك.

• ١٢٩٦٥ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «تنسخ دواوين أَهْلِ الأَرْضِ فِي دُواوِين أَهْلِ السَّمَاءِ فِي كُلِ اثنين و هميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شَيْئًا، إلا رَجُل بينه وبين أخيه شَحناء (°).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷٦/۲)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۹٤۷)، والمنذري في الترغيب والمترهيب (۱۸/۲، ۱۸/۳، ۱۵/۹)، والشجري في الأمالي (۲۸۰/۱، ۲۸/۲، ۲۳)، وأبو نعيم في الحلية (۱۹۲/۰)، والألباني في الصحيحة (۱۱٤٤)، وابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث (۲۰/۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/٢٢).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٢٩٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا عمـرو=

قُلْتُ: رواه أبو داود بغير هَذَا السياق. رواه الطبراني فِي الأوسط، ورجاله ثقات.

١٢٩٦٦ - وعَن عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله، فَإِذَا قَالَ أحدهما لصاحبه كلمة هجر، حرق ستر الله» (١).

رواه البزار والطبراني بزيادة، وستأتى، وَفِيهِ يزيد بن أبى زياد، وَهُوَ حسن الحديث، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله ثقات.

۱۲۹۲۷ – وَعَن جَابِرِ، أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «تعرض الأعمال يَوْم الاتنين والخميس، فمن مستغفر يغفر لَهُ، ومن تائب فيتاب عَلَيْهِ، ويذر أَهْل الضغائن بضغائنهم حَتَّى يتوبوا، (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، ورجاله ثقات.

# ٧٧ - باب مَا جَاء فِي الهجران

الله على: «لاَ يَحِلُّ الله عَيْنِي ابن أبي وقاص، قَالَ: قَـالَ رَسُولَ الله عَيْنِ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ» (٣).

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

١٢٩٦٩ - وَعَن هشام بن عامر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَى: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهِجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَال، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَان عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى هِجْرَانِهُمَا وَأَوَّلُهُمَا فَاعُهُمُا فَاكْبُونُ مَسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَال، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَان عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى هِجْرَانِهُمَا وَأَوَّلُهُمَا وَأَوْلُهُمَا فَيْعُا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلاَمَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَكْرَكَةُ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلاَمَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلاَمَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى هِجْرَانِهُمَا لَمْ يَدْحُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الآخِرِ الشَّيْطَانُ وَإِنْ مَاتَا عَلَى هِجْرَانِهُمَا لَمْ يَدْحُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَنَالًا الْمَلَاثِكَةُ وَرَدَّ عَلَى اللهُ عَلَى الْآخِرَ الشَيْطَانُ وَإِنْ مَاتَا عَلَى هِجْرَانِهُمَا لَمْ يَدْحُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَنَالًا الْمَالَاثُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>=</sup>ابن أبي قيس، ولا عن عمرو إلا عبد الصمد بن عبد العزيز، تفرد به: محمد بن عمار.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٤١٩)، وقال: لم يـرو هـذا الحديث عـن عبـد العزيـز بـن الربيع إلا المنهال بن بحر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٣/١)، والطبراني في الكبير (١٧٣/٤، ٢٢٨/١٠)، وفي الصغير (٢/٢٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٤٥).

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

• ١٢٩٧٠ – وَعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَوْ أَن رَجَلَيْن دَحَلًا فِي الْإِسلام فَاهتجرا، لكان أحدهما خارجًا من الإسلام حَتَّى يرجع، يَعْنِي الظالم (١).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

١٢٩٧١ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ﴿ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ﴾ ثَلَاثٍ ﴾ ثَلَاثٍ ﴾ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

١٢٩٧٢ - وَعَنْـهُ، قَـالَ: لا يتهاجر الرجـلان قـد دحـلا فِـي الإسـلام، إلا حـرج أحدهما مِنْهُ حَتَّى يرجع إلى مَا حرج مِنْهُ، ورجوعه أن يأتيه فيسلم عَلَيْهِ.

رواه الطبراني، ورحاله رجال الصحيح غير عصمة بن سليمان، وَهُوَ ثقة.

الله ﷺ: «لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» (٣).

رواه الطبراني فِي الأوسط بإسنادين أحدهما ضعيف، وَفِي الآخر إبراهيم بن أبي أسيد ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

1 19 1 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لا يحل الهجر فوق ثلاثة أيام، فإن التقيا فسلم أحدهما عَلَى الآخر فرد السلام، اشتركا في الأجر، وإن أبى الآخر أن يرد السلام، برئ هَذَا من الإثم وباء بِهِ الآخر، وقد حسبت إن ماتا وهما متهاجران، لا يجتمعان في الجنة (3).

رواه الطبراني فِي الأوسط عَن شيخه مقدام بن داود، وَهُوَ ضعيف وَقَالَ ابـن دقيـق العِيد فِي الإمام: أنه وثق.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٩١٤٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا إبراهيم بن أبي أسيد.

<sup>(</sup>٤) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٨٩٣٠)، وقال: لـم يرو هـذا الحديث عـن ابـن حريج إلا سعيد بن سالم، تفرد به: أسد بن موسى.

۱۲۹۷ – وَعَن أَنْسِ بْسِنِ مَـالِكِ أَن النَّبِى ﷺ، قَـالَ: «لا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخـاه فـوق ثـلاث، يلتقيـان، فيعـرض هَذَا، وَالَّذِي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة» (١).

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح باحتصار. رواه الطّبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

1 ۲۹۷٦ – وَعَن أبى أيوب الأنصارى، أن رَسُول الله ﷺ قَــالَ: «لا تدابـروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، هجر المؤمنين ثلاثا، فإن تكلما، وإلا أعرض اللـه عَـزَّ وَجَلَّ عنهما حَتَّى يتكلما (٢).

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح باختصار. رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الله بن عبد العزيز الليثي، وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات.

١٢٩٧٧ - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «ما من يَوْم اثنين، ولا خميس، إلا ترفع فيهما الأعمال، إلا المتهاجرين» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الله بن عبد العزيز الليثي، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره.

۱۲۹۷۸ – وَعَن فضالة بن عبيد، أن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «مـن هجـر أحـاه فـوق ثلاث، فَهُوَ فِي النار، إلا أن يتداركه الله برحمته (٤٠٠).

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

# ٧٨ - باب مَا جَاء فِي الغَضَبِ وَمَرَاتِبِ النَّاسِ فِيهِ

۱۲۹۷۹ – عَن أَبِى هُرَيْرَة، عَن النَّبِى ﷺ أنه، قَالَ: «سَأَحدثكم بِأُمور النَّاس واختلافهم، الرجل يكون سريع الغضب سريع الهيء، فلا عَلَيْهِ ولا لَـهُ كفافًا، والرجل يكون بعيد الغضب سريع الفيء، فذاك لَهُ ولا عَلَيْهِ، والرجل يقبض الَّذِي لَـهُ ويقبض الَّذِي كَهُ ويمطل النَّاس بالذي عَلَيْهِ، والرجل يقبض الَّذِي لَـهُ ويمطل النَّاس بالذي عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم (٧٨٧٤)، وقال: لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن الزهرى: «والذى يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة» إلا عبد الله بن عمر، ولا عن عبد الله بن عمر إلا خالد، تفرد به: وهب بن بقية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٩٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/٥١٨).

٨٢ ----- كتاب الأدب

رواه البزار من طريق عبد الرحمن بن شريك عَن أبيه وهما ثقتان، وفيهما ضعف، وبقية رحاله رحال الصحيح.

## ٧٩ - باب فيمن إذًا غضب رجع

• ١٢٩٨ - عَن عَلَى، يَعْنِى ابن أبى طالب، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «خيار أمتى أحداؤهم الذين إِذَا غضبوا رجعوا» (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ يغنم بن سالم بن قنبر وَهُوَ كذاب.

# ٨٠ - باب فيمن يملك نفسه عند الغضب

۱۲۹۸۱ – عَن أَنْس، أَن النَّبِي ﷺ مر بقوم يرفعون حجرًا، فَقَالَ: «ما يصنع هؤلاء»؟ قَالُوا: يرفعون ح رًا، يريدون الشدة، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أفلا أدلكم عَلى من هُوَ أَشد منهم»؟ أَوْ كلمة نحوها «الذي يملك نفسه عند الغضب».

رواهما البزار بإسناد واحد، وَفِيهِ شعيب بن بيان وعِمْرَانَ القطان، ووثقهما ابن حبان وضعفهما غيره، وبقية رجالهما رجال الصحيح.

ومن حفظ لسانه ستر الله عورته (٤).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٥٢)، وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا شريك، ولا عنه إلا ابنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٧٩٣)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن على إلا بهذا الإسناد، تفرد به: محمد بن عثمان الفراء.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٥٣، ٢٠٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٣٢٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا خالد، ولا عن خالد إلا عبد السلام. تفرد به: هلال.

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عبد السلام بن هاشم، وَهُوَ ضعيف.

قَالُوا: الَّذِي لا وَلَدَ لَهُ، فَقَالَ: «الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ، الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ، اللَّهُ عَلَهُ وَلَهُ عَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُ شَيْعًا، قَالَ: «تَدْرُونَ مَا الصَّعْلُوكُ كُلُّ الصَّعْلُوكِ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الصَّعْلُوكِ، النَّبِي الصَّعْلُوكِ، النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّعْمُ مُنْهُ شَعْرُهُ فَيَصْرَعُهُ عَلَى الصَّرِعَةِ، الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّرَعَةُ كُلُّ الصَّرَعَةِ، ويَحْمَرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّرَعَةُ كُلُّ الصَّرَعَةِ، ويَحْمَرُ اللَّهِ عَلَى السَّرَعَةُ كُلُّ الصَّرَعَةُ الرَّحُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّرَعَةُ كُلُّ الصَّرَعَةُ الرَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْنَهُ وَيَصْرَعُهُ وَيَصْرَعُهُ عَضْبُهُ، ويَعْشَبُهُ ويَقْشَعِرُ شَعَرُهُ فَيَصْرَعُهُ غَضْبُهُ الْكَالِي الْمَالِي الْمَعْرُهُ فَيَصْرَعُهُ غَضْبُهُ (١).

رواه أحمله، وَفِيهِ أبو حصبة، أوْ ابن عصبة، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

### ٨١ - باب مَا جَاء فِي الغضب وثواب من لم يغضب

١٢٩٨٥ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أنه سأل رَسُول الله ﷺ مَاذَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «لا تَغْضَبْ» (٢٠).

رواه أحمله وَفِيهِ ابن لهيعة، وَهُوَ لين الحديث، وبقية رجاله ثقات.

١٢٩٨٦ - وَعَن جارية بن قدامة، أن رجلاً، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي قَوْلاً وَأَقْلِلْ عَلَيَّ لَعَلِّي لَعَلِّي أَعْيْهُ قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لاَ تَغْضَبْ» (٣).

رواه أحمد والطبراني في الأوسط، إلا أنه قَالَ: عَن الأحنف بن قيس، عَن عمه، وعمه حارية بن قدامة أنه، قَالَ: يا رَسُول الله قل لِي قولا ينفعني الله بهِ. فذكر نحوه.

ورواه فِي الكبير كذلك، وَفِي رواية عنده عَن جارية بن قدامة، أن عمه أتى النبيى ﷺ فذكر نحوه. وَفِي رواية عَن جارية بن قدامة عَن ابن عم لَهُ، قَـالَ: قُلْتُ: يـا رَسُول الله، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٧/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (١١٨٢). (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٥/٢)، والحاكم في المستدرك (٣/٥١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١١٥/١)، وابن أبي شيبة (٨/٥٤٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقسم (٢٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٨٤/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٩٤).

ورواه أبو يعلى إلا أنه، قَالَ: عَن جارية بن قدامة: أخبرني عم أبي أنه قَالَ النَّبِي ﷺ فذكر نحوه، ورجاله رجال الصحيح.

١٢٩٨٧ – وَعَن حميد بن عبد الرحمن، عَن رَجُل من أصحاب النَّبِي ﷺ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مَن أصحاب النَّبِي ﷺ، قَالَ النَّبِي ﷺ مَّالُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ» قَالَ: الرَّجُلُ فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ (١).

رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح.

۱۲۹۸۸ – وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، قل لِي قبولا وأقلل، لعلى أعقله، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: «لاَ تَغْضَبْ «فَاعدت مرتين، كل ذَلِكَ يرجع إلى النّبِي ﷺ: «لاَ تَغْضَبْ ».

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ ابن أبى الزناد وقد ضعفه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٢٩٨٩ - وَعَن أَبِي صَالَح، عَن بعض أصحاب النَّبِي ﷺ أَنه، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، علمني عملاً يدخلني الْجَنَّة، ولا تكثر عَلَى، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ».

رواه أبو يعلى من رواية صالح عَن الأعمش، ولم أعرف صالحًا هَــذًا، وبقيـة رجالـه ثقات.

• ١ ٢٩٩ - وَعَن أَبِي الدرداء، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، دلني عَلَى عمل يدخلنسي الْجَنَّة. قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لاَ تَغْضَبْ ، وَلِكَ الجَنَّة» (٢٠).

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، وأحد إسنادي الكبير رحاله ثقات.

1 **٩٩١** – وَعَن سفيان بن عبد الله الثقفي، قَالَ: قُلْتُ للنبي ﷺ: يا نَبِي الله، قـل لِي قولا أنتفع بهِ، وأقلل، لعلى أعقله، فَقَـالَ نَبِي الله ﷺ: «لاَ تَغْضَبْ». فعاوده مرارًا يسأله عَن ذَلِكَ، يَقُولُ لَهُ نَبِي الله ﷺ: «لاَ تَغْضَبْ» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ سليمان بن أبي داود ولم يعرف، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٧٣/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦٣٩٩).

الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عورته الله عنه عنه الله عنه الل

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عبد السلام بن هلال، وَهُوَ ضعيف.

# ٨٢ - باب مَا يَقُولُ ويفعل إذا غضب

﴿ ١٢٩٩٣ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبِي ﷺ ، قَالَ: «عَلِّمُـوا وَيَسِّرُوا ، وَلاَ تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ ﴾ . فَطْنِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ ﴾ . فَطْنِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ ﴾ . .

رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات لأن ليثًا صرح بالسماع من طاوس.

١٢٩٩٤ - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَـالَ رَسُولِ الله ﷺ: «لو يَقُولُ أحدكم إِذَا غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عَنْهُ غضبه».

رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله ثقات، وَفِي بعضهم خلاف.

٥ ٩ ٩ ٩ ١ - وَعَن أَبِي الأسود، عَن أَبِي ذَرِّ، قَالَ: كَانَ يَسْتَسْقِي عَلَى حَوْضٍ لَهُ، فَحَاءَ قَوْمٌ فَقَالَ: أَيْكُمْ يُورِدُ عَلَى أَبِي ذَرِّ وَيَحْتَسِبُ شَعَرَاتٍ مِنْ رَأْسِهِ؟ فَقَالَ رَجُلّ: أَنَا، فَحَاءَ الرَّجُلُ فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ الْحَوْضَ فَلَدَّهُ، وَكَانَ أَبُو ذَرِّ قَائِمًا فَحَلَسَ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا ذَرِّ لِمَ جَلَسْتَ ثُمَّ اضْطَجَعْتَ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ لَنَا: ﴿إِذَا غَضِبَ المَّا اللَّهِ عَلَى قَائِمٌ وَهُو قَائِمٌ فَلْيَحْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ (٣).

قُلْتُ: رواه أبو داود باختصار القصة ودون ذكر أبى الأسود.

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

# ٨٣ - باب فِي غضب السُّلطان

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٢٩/١)، وليس فيه تكرار، وإنما الذي فيه التكرار موضعه في المسند (٢٨٣/١، ٣٦٥)، حديث عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عنه بـه. وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥٢/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٠٢)، والبغوى في شرح السنة (٣٦٢)، والتبريزي في المشكاة (١١٤٥)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٣٢/٨)، وابن كثير في التفسير (٢١/٨).

٨٦ ------ كتاب الأدب

الله على «إذا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ، تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ، (١).

رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.

#### ٨٤ - باب فيمن يشفى غيظه بسخط الله

۱۲۹۹۷ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «باب النار لا يدخله أحد، إلا من يشفى غيظه بسخط الله» (٢). فذكر الحديث وَهُوَ فِي باب صفة النار.

رواه البزار، وَفِيهِ إسماعيل بن شيبة الطائفي، وَهُوَ ضعيف ووثقه ابن حبان، وبقية رحاله رجال الصحيح.

## ٨٥ – باب النهى عَن سبّ الدُّهر

۱۲۹۹۸ - عَن أَبِي قَتَادَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ ﴿لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّـهَ هُـوَ الدَّهْرُ (٣).

رواه أهملم ورجاله رجال الصحيح.

۱۲۹۹۹ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «لا تسبوا الدهر، فإن الله عَزَّ وَجَـلَّ، قَالَ: أنا الدهر، الأيام والليالي لِي، أحددها وأبليها، وآتى بملوك بعد ملوك (٤٠).

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح باختصار وَفِي هَذَا إِن الله عَزَّ وَجَـلَّ، قَـالَ: أنـا الدهـر. رواه أحمله ورجاله رجال الصحيح.

• • • • • • • • • • وَعَن جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «لاَ تَسُـبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ».

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ إبراهيم بن هشام الغساني، ووثقه ابن حبان وغيره

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۲٦/٤)، والطبراني في الكبير (۱٦٨/۱۷)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲٤٣١)، والمتقى الهندى في كنز العمال (١٤٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١١/٥، ٢٩٩/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٩٦/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٠٤)، ولفظه في المسند والزوائد: «لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وحل هو الدهر»،ولم يذكر باقيته.

كتاب الأدب ----- ٧٨

وضعفه أبو حاتم وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

# ٨٦ - باب النهي عَن سنب الليل والنهار وغير ذَلِكَ

۱۳۰۰۱ - عَن جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «لا تسبوا الليل والنهار، ولا الشمس ولا الريح، فإنها رحمة لقوم وعذاب لآخرين» (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ سعيد بن بشير وثقه جماعة وضعف جماعة، وبقية رجاله ثقات، ورواه أبو يعلى بإسناد ضعيف.

## ٨٧ - باب النهى عَن اللعن والسب

الله أوصنى، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله أوصنى، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله أوصنى، قَالَ: (أُوصِيكَ أَنْ لاَ تَكُونَ لَعَّانًا) (٢).

٣٠٠٣ - وَعَن أَبِي تميمية الهجيمي، عَن رَجُل مِن قومه، أنه أتي رَسُول الله وَ وَقَالَ: أَنْتَ رَسُولُ الله وَ قَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ، أَوْ قَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ، أَوْ قَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ، أَوْ قَالَ: أَنْتَ مُحَمَّدٌ؟، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِلاَمَ تَدْعُو؟ قَالَ: «أَدْعُو إِلَى اللّهِ وَحْدَهُ، مَنْ إِذَا كَانَ بكَ ضُرُّ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ لَـكَ، وَمَنْ إِذَا كَانَ بكَ ضُرُّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَمَنْ إِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ لَـكَ، وَمَنْ إِذَا كُنَّتَ فَرَعُونَهُ رَدَّ عَلَيْكَ، فَأَسْلَمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ لَهُ: «لاَ تُسُبَنَّ شَيْئًا، أَوْ قَالَ، أَحَدًا»، شَكَّ الْحَكَمُ، قَالَ: فَمَا سَبَبَتُ بَعِيرًا وَلاَ شَاقً مُنْذُ أَوْصَانِي رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

رواه أحمد، وَفِيهِ الحكم بن فضيل، وثقه أبو داود وغيره وضعفه أبـو زرعـة وغيره،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٧٩٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا سعيد بن يشير.

<sup>(</sup>٢) أحرجه الإمام أحمد في المسند (٧٠/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٣٧٧، ٣٧٨) والحاكم في المستدرك (٢٤٨/١)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢٤٨/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٠٦)، والسيوطي في المنشور (١١٣/٥).

٨٨ ----- كتاب الأدب

وبقية رجاله رجال الصحيح.

ك • • • ١٣٠ - وَعَنَ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «لا ينبغي أن يكون اللعانون صديقين» (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ إبراهيم بن إسحاق الصيبي وَهُوَ متروك.

• • • • ١٣٠ – وَعَن عبد الله، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ «ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا اللعان، ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذيء».

رواه البزار، وَفِيهِ عبد الرحمن بن مغراء وثقه أبو زرعة وجماعة، وَفِيهِ ضعف.

٢٠٠٦ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «ليس المؤمن بطعان ولا لعان»، قَالَ: وَمَا سَمِعْت ابْنِ عُمَرَ يلعن أحدًا قط إلا رجلاً واحدًا (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ كثير بن زيد وثقه جماعة، وَفِيهِ لين، وبقية رجاله رجال الصحيح.

۱۳۰۰۷ – وَعَن كريز بن أسامة، وقد كَانَ وفد إلى النَّبِي ﷺ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُول الله ادع الله عَلى بني عامر، فَقَالَ: ﴿إِنِّى لَم أَبَعْثُ لَعَانًا ﴾ (٣).

رواه الطبراني وَفِيهِ من لم أعرفهم.

١٣٠٠٨ - وعَن أبى الدرداء، أنه سمع رجلاً يشتم رجلاً رافعًا صوته، فَقَالَ:
 سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «البذاء لؤم، وسوء الملكة لؤم».

رواه الطبراني وَفِيهِ عبد الله بن عرادة، وثقه أبو داود وضعفه ابن معين.

# ٨٨ – باب فيمن لعن مسلمًا أُوْ رَماه بكفر

٩ • • • • • • • • • • وأينا الأكوع، قَالَ: كنا إِذَا رأينا الرجل يلعن أخاه، رأينا أنه قد أتى بابًا من الكبائر (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٤٩٥)، وقال: لم يـرو هـذا الحديث عـن أبـي حصـين إلا قيس، تفرد به: إبراهيم بن إسحاق الصيني.

<sup>(</sup>٢) أحرحه الطبراني في الأوسط برقم (١٨١٤).

<sup>(</sup>٣) أحرجه الطبراني في الكبير (١٨٩/١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٦٧٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سلمة إلا يزيد، ولا عن يزيد إلا بكير، تفرد به: عمرو بن الحارث.

رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وإسناد الأوسط، حيد وَفِي إسناد الكبير ابن لهيعة، وَهُوَ لين.

• ١٣٠١ - وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لعن المؤمن كقتله» (١).

رواه البزار ، وَفِيهِ إسحاق بن إدريس، وَهُوَ متروك.

۱۳۰۱۱ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، رفعه، قَالَ: «سباب المسلم، كالشرف عَلى الهلكة» (۲).

رواه البزار، ورجاله ثقات.

الله الأنصار، وَرَجُل مِنْهُمْ كَانَ يعرف بالبذاء، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: ﴿سِبَابُ ٱلْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٍ» (٣).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي، وَهُوَ ثقة.

سُرُولُ الله عَلَيْ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ أَنْ مُغَفَّل، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَيْ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْر» (1).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ كثير بن يحيى، وَهُوَ ضعيف.

الله على: «ما من مسلمين إلا وسلمين الله على: «ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله، فَإِذَا قَالَ أحدهما لصاحبه هجرًا، هتك ستره، وَإِذَا، قَالَ: يا كافر. فقد كفر أحدهما».

رواه الطبراني والبزار باحتصار، وَفِيهِ يزيد بن أبي زياد وحديثه حسن، وَفِيهِ حلاف، وبقية رحال البزار ثقات.

٠١٠١٥ - وَعَن أَبِي ذَرِّ أنه سمع رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَـرْمِ رَجُلُ رَجُلاً

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٣٥).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٩/١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٣٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن صالح إلا ميمون، تفرد به: كثير بن يحيى.

٠ ٩ ----- كتاب الأدب

بِالْفِسْقِ وَلاَ يَرْمِهِ بِالْكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ (١١).

رواه أحمد والبزار، ورحاله رحال الصحيح.

١٣٠١٦ – وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَــالَ رَسُـول الله ﷺ ﴿إِذَا قَــالَ الرحــلُ لأحيه: يا كافر، فَهُوَ كقتله ﴿٢٠).

رواه البزار، ورجاله ثقات.

## ٨٩ - باب فيمن تسبب فِي سَبِّ والديه

۱۳۰۱۷ – عَن قيس بن سعد، أن رَسُول الله عليه قَالَ: «إِن أربى الربا أن يستطيل الرجل فِي شتم أحيه، وإن أكبر الكبائر، أن يشتم الرجل والديه»، قَالُوا: وكيف يشتمهما يا رَسُول الله؟ قَالَ: «يشتم أبا الرجل، فيشتمهما» (٣).

رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح غير طاهر بن حالد بن نزار، وَهُوَ ثقة، وَفِيــهِ لين.

## ٩٠ - باب كيف يشتم إن شتم أحدا

رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار فِيهِ متروك، وَفِي إسناد الطبراني جحاهيل.

# ٩١ – باب فيمن لعن مَا لَيْسَ بأهل للعنة أ

٩٠٠١٩ - عَن العَيْزَار بن حَرْوَل، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، يُكْنَى أَبَا عُمَيْر، أَنَّهُ كَانَ صَدِيقًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ زَارَهُ فِي أَهْلِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ قَالَ: صَدِيقًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ زَارَهُ فِي أَهْلِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ قَالَ: فَاسْتَسْقَى، قَالَ: فَبَعَثَتِ الْجَارِيَةَ تَجِيئُهُ بِشَرَابٍ مِنَ الْجِيرَانِ فَاسْتَسْقَى، قَالَ: فَبَعَثَتِ الْجَارِيَةَ تَجِيئُهُ بِشَرَابٍ مِنَ الْجِيرَانِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۸۱/۰)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۳۰۲۰)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٨/٦)، والبغوي في شرح السنة (١٣٢/١٣).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٣٤).

<sup>(</sup>٣) أحرجه الطبراني في الكبير (٣٥٣/١٨).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٣٨).

فَأَبْطَأَتُ فَلَعَنَتْهَا، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَاءَ أَبُو عُمَيْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ مِثْلُكُ يُغَارُ عَلَيْهِ هَلاَّ سَلَّمْتَ عَلَى أَهْلِ أَخِيكَ وَجَلَسْتَ وَأَصَبْتَ مِنَ الشَّرَابِ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ يُغَارُ عَلَيْهِ هَلاَّ سَلَّمْتَ عَلَى أَهْلِ أَخِيكَ وَجَلَسْتَ وَأَصَبْتَ مِنَ الشَّرَابِ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ فَأَرْسَلَتِ الْحَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ، إِمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ وَإِمَّا رَغِبُوا فِيمَا عِنْدَهُمْ، فَأَبْطَأَتِ الْخَادِمُ فَأَرْسَلَتِ الْحَارِيَة فَأَبْطَأَتْ، إِمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ وَإِمَّا رَغِبُوا فِيما عِنْدَهُمْ، فَأَبْطَأَتِ الْخَادِمُ فَلَعْتَهُا، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا وُجِّهَتْ إِلَى مَنْ وُجِّهَتْ إِلَيْهِ، فَلَانَ فَلَمْ أَصَابَتْ عَلَيْهِ سَبِيلاً أَوْ وَجَدَتْ فِيهِ مَسْلَكًا، وَإِلاَّ قَالَتْ: يَا رَبِّ وُجِّهْتُ إِلَى فُلَانَ فَلَمْ أَحِدُ عَلَيْهِ سَبِيلاً، وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا فَيُقَالُ لَهَا: الرْجعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ»، فَحَشِيتُ أَنْ أَكُونَ سَبَبَهَا (أَ).

رواه أحمد، وأبو عمير لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، ولكن الظاهر أن صديق ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي يزوره هُوَ ثقة، والله أعلم.

• ٢ • ٣ • - وَعَن أَبَى مُوسَى، عَن النَّبِي ﷺ، قَـالَ: «إِن استطعت أن لا تلعن شَـيْتًا فافعل، فإن اللعنة إِذَا خرجت من صاحبها، فَكَانَ الملعون لَهَا أهلاً أصابته، وإن لم يكن لَهَا أهلاً فَكَانَ اللاَعن لَهَا أهلاً أصابت يهوديًا، أَوْ لَهَا أهلاً فَكَانَ اللاَعن لَهَا أهلاً أصابت يهوديًا، أَوْ نصرانيًا، أَوْ مجوسيًا، فإن استطعت أن لا تلعن شَيْئًا أبدًا، فافعل».

رواه الطبراني، وَفِيهِ عَلَى بن الجعد وثقه ابن حبان وَقَالَ ابن معـين: يضع الحديث، وكذبه غيره، وَفِيهِ من لم أعرفه أيضًا.

# ٩٢ – باب مَا يَقُولُ إِذَا سبَّه أحد

رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح غير أبي حالد الوالبي، وَهُوَ ثقة.

# ٩٣ – باب فِي الْمَسْتَبِين

١٣٠٢٢ - عَن عياض بن حماد أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِثْمُ الْمُسْتَبَيْنِ مَا قَالاَ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٨/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠١١).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الإمام أحمد فى المسند (٥/٥٤)، وأورده المصنف فى زوائد المسند برقـم (٣٠١٠)، ولفظه فى المسند وزوائده: «أَمَا إِنَّ مَلَكًا بَيْنَكُمَا يَذُبُّ عَنْكَ كُلَّمَا يَشْتُمُكَ هَذَا، قَالَ لَهُ: بَلْ أَنْتَ وَلفظه فى المسند وزوائده: «أَمَا إِنَّ مَلَكًا بَيْنَكُمَا يَذُبُّ عَنْكَ كُلَّمَا يَشْتُمُكَ هَذَا، قَالَ لَهُ: بَلْ أَنْتَ وَافْتُهُ بِهِ». وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، قَالَ: لاَ، بَلْ لَكَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ».

الْبَادِئ منهما مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ، وَالْمُسْتَبَّان شَيْطَانَان يَتَكَاذَبَان وَيَتَهَاتَرَان (١٠).

سُمْ الله ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي عَلَى الله ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي يَسْبُنِي وَهُوَ دُونِي عَلَى َ بَأْسٌ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ؟ فذكر نحوه (٢).

رواه أحمد، والبزار، والطبراني فِي الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح.

١٣٠٢٤ - وعَن أَنْسِ أَنْ رَسُول الله عَلَيْ، قَالَ: «المستبان مَا قالا، فعلى البادئ منهما، حَتَّى يعتدى المظلوم».

رواه أبو يعلى عَن شيخه أبي يعلى ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.

## ٩٤ - باب النهى عَن مخاصمة النَّاس

م ١٣٠٢٥ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إياكُ ومشارة النَّاس، فإنها تدفن العرة، وتظهر العورة» (٢٠).

رواه الطبراني في الصغير عَن شيخه ابن الحسن بن هريم ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات.

#### ٩٥ - باب فِي الشيخ الجهول والبذيء والفاجر

١٣٠٢٦ - عَن عَلى، يَعْنِى ابن أبى طالب، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «لا يحب الله الشيخ الجهول، ولا الغنى الظلوم، ولا الفقير المختال» (٤).

رواه البزار، وَفِيهِ الحارث، وَهُوَ ضعيف جدًا.

الآخر فليقل حيرًا أوْ ليسكت، إن الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى يحب الغنى الحليم المستعفف،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۳۲/۶)، والطبراني في الكبير (۳۲۰/۷)، وأورده المصنف فـي زوائد المسند برقم (۳۰۱۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰۲۶)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۳۰۱۵)، والزبيدى في كشف الخفاء (۲۸٦/۲)، والعجلوني في كشف الخفاء (۲۸٦/۲)، والعجلوني في المغنى عن حمل الأسفار (۹/۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الصغير (١٠٣/٢).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٣٠).

كتاب الأدب ------ كتاب الأدب

ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح،(١).

رواه البزار، وَفِيهِ محمد بن كثير، وَهُوَ ضعيف حدًا.

## ٩٦ - باب النهى عَن سب الأموات

١٣٠٢٨ - عَن زياد بن علاقة، قَالَ: نَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ عَلِيٍّ فَقَـالَ زَيْدُ بْنُ أَوْقَمَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيًّا، رحمه الله، وَقَدْ مَات (٢٠).

رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحد أسانيد الطبراني ثقات.

١٣٠٢٩ - وَعَن سهل بن سعد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لا تسبوا تبعًا، فإنه قد أسلم» (٣).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ عمرو بن جَابِرٍ، وَهُوَ كذاب.

• ٣ • ٣ • - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لا تسبوا تبعًا، فإنه قد أسلم» (٤).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ أحمد بن أبي برة المكي ولم أعرفه، وبقية رجاله نقات.

١٣٠٣١ - وَعَن زياد بن علاقة، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ: وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ»(٥).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٣١)، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ليث عن جاهد، عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٩٧٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٤١٩)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن سهل بن سعد إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٤١٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٢/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٠٩)، وابن عدى في الكامل (٢٥٢/٤)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٤٩/٧)، والعراقسي في المغنى عن حمل الأسفار (٧٧/٣).

١٣٠٣٢ – وَعَن صخر، وقد أدرك النَّبِي ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لاَ تَسُـبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ» (١).

رواه الطبراني في الكبير والصغير وقال: عنى النبي الكفار الذين أسلم أولادهم، وَفِيهِ عبد الله بن سعيد بن أبي مريم، وَهُوَ ضعيف.

٣٣٠٣٣ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو يرفعه، قَالَ: «سباب الميت، وَقَالَ مرة: الموتى، كالمشرف عَلى الهلكة».

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

١٣٠٣٤ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لا تؤذوا الحي بالميت».

رواه الطبرانى في الأول، وَفِيهِ صالح بن نبهان، وَهُوَ ضعيف. قُلْتُ: ويـأتى حديث في قصة النهى عَن سب أبى لهب لما شكت ابنته إليه أنهم يقولون لما أسلمت: هَذِهِ بنت عدو الله، فَقَالَ عَلِيْ: «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا».

# ٩٧ - باب ما نهى عن سبه من الدواب وَمَا يفعل بالدابة إذا أجيب في لعنها

بهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَدَّ وَقَالَ: «لاَ يَصْحَبُنِي شَيْءٌ مَلْعُونٌ » (٢).

رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، غير عمرو بن مالك البكري، وَهُوَ ثقة.

٣٦ • ١٣ - وَعَنْهَا، أَنَّهَا رَكِبَتْ حَمَلاً فَلَعَنَتْهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لاَ تَرْكَبِيهِ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَالِكُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَالِكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَه

رواه أهمد وأبو يعلى، ورجاله ثقات إلا أن يحيى بن وثاب لم يسمع من عَاثِشَة، وإن كَانَ تابعيًا.

١٣٠٣٧ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسِيرٍ، فَلَعَنَ رَجُلٌ نَاقَةً،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الصغير (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٨/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠١٨).

كتاب الأدب ------ كتاب الأدب

فَقَالَ: «أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، قَالَ: «أَخِّرْهَا فَقَدْ أُجِبْتَ فِيهَا» (١).

رواه أحمله ورجاله رجال الصحيح.

۱۳۰۳۸ – وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سار رَجُل مع النَّبِي ﷺ فلعن بعيره، فَقَـالَ النَّبِي ﷺ ويا عبد الله، لا تسر معنا عَلى بعير ملعون (٢).

رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بنحوه، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

الله على الله على الله عَمَرَ، قَالَ: كنا مع النَّبِي الله في سفر، فلعن رَجُـل بعيرًا لَـهُ، فأمر النَّبي على أن ينحى (٣).

رواه البزارعَن شيخه عبد الله بن شبيب، وَهُوَ ضعيف.

• ٤ • ٣ • وَعَنَ عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، أَن ديكًا صرخ عند رَسُول الله ﷺ فسبه رَجُل، فنهي عَن سب الديك (٤).

رواه البزار والطبراني، إلا أنه، قَالَ: «لا تلعنه ولا تسبه، فإنه يدعو إلى الصلاة» وَفِي إسناد البزار مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن حبان وغيره، وفي ضعف، وبقية رجاله ثقات.

الله عَبْ الله عَبْ الله عَبْ الله عَبْ الله عَبْ الله عَبْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

رواه البزار، وَفِيهِ عباد بن منصور، وثقه يحيى القطان وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٨/٢٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٢٢٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن شريك بن أبـي نمـر إلا أبو أويس، تفرد به: إسماعيل.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٣٩).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٤١)، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وعباد روى عن عكرمة أحاديث، ولا نعلمه سمع منه.

رواه أبو يعلى والبزار، إلا أنه، قَالَ: «لا تسبه، فإنه أيقظ نبيًا من الأنبياء لصلاة الصبح» (١).

والطبرانى في الأوسط، ولفظه: ذكرت البراغيث عند رَسُول الله وَهُو تَقَالَ: «إنها توقظ للصلاة». ورجال الطبرانى ثقات وَفى سعيد بن بشير ضعف، وَهُو ثقة، وَفِى إسناد البزار سويد بن إبراهيم وثقه ابن عدى وغيره، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجالهما رجال الصحيح.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ سعد بن طريف، وَهُوَ مَتروك.

# ٩٨ - باب مَا جَاء فِي الحسد والظن

ك ك ١٣٠٤ - عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «كاد الحسد أن يسبق القدر، وكادت الحاجة أن تكون كفرًا» (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عمر بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان، وَهُـوَ متروك.

١٣٠٤ - وعَن ضمرة بن ثعلبة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لا يزال النَّاس بخير مَا لم يتحاسدوا» (٤٠).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

١٣٠٤٦ - وعَن جارثة بن النعمان، قَالَ: قَـالَ رَسُولَ الله عَلَيْ: «ثلاث لازمات أمتى: الطيرة، والحسد، وسوء الظن»، فَقَالَ رَجُل: مَا يذهبهن يـا رَسُولَ الله ممن هـن

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٤٢)، وقال البزار: لا نعلم أحدًا رواه عن قتادة عن أنس، إلا سويد، وقد تابعه سعيد بن بشير عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٣١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٤٠٤٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سليمان إلا عيسي، ولا عن عيسي إلا عمرو بن عثمان تفرد به: أحمد بن محمد الكاتب.

<sup>(</sup>٤) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (١٥١٨).

فِيهِ؟ قَالَ: «إذا حسدت فاستغفر الله، وَإِذَا ظننت فلا تتحقق، وَإِذَا تطيرت فامض» (١). رواه الطبراني، وَفِيهِ إسماعيل بن قيس الأنصاري، وَهُوَ ضعيف.

الباب، على الباب، فحلس عَلى الباب، فحلس عَلى الباب، فحلس عَلى الباب، فكثر الغبار، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن إنا لا نأخذ إلا حقا ولا نخونك، قَالَ: إنى أخاف الظن (٢).

رواه الطبراني، ورحاله ثقات.

# ٩٩ - باب فِي سلامة الصدر من الغش والحسد

١٣٠٤٨ – عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَـالَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِـنْ وُضُوئِهِ قَـدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالَ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ، قَالَ النَّبَيُّ ﷺ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْل حَالِهِ الْأُولَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ تَبِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْر، فَقَالَ: إنَّى لاَحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لاَ أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلاَتُا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ، فَعَلْتَ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي التَّلاَثَ فَلَـمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْتًا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ حَتَّى يَقُومَ لِصَلاَةِ الْفَحْرِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلا حَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلاَثُ لَيَالٍ وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلاَ هَجْرٌ، وَلَكِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَـكَ ثَـلاَثَ مِرَات: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَطَلَعْتَ أَنْتَ التَّلاَثَ مِرَات، فَأَرَدْتُ أَنْ آوىَ إِلَيْكَ، لأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ فَأَقْتَدِي بِهِ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَل، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيدٍ؟ فَقَالَ: مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَيْتُ دَعَانِي فَقَالَ: مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّى لاَ أَحِدُ فِي نَفْسِي لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا، وَلاَ أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرِ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لاَ نُطِيقُ<sup>٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٣٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٠٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٦/٣)، وأورده المصنف في زوائـد المسـند برقــم (٢٩٢٢)،=

رواه أحمد والبزار بنحوه غير أنه، قال: فطلع سعد، بدل قوله: فطلع رَجُل. وَقَالَ فِي آخره: فَقَالَ سعد: مَا هُوَ إلا مَا رأيت يا ابن أخي، إلا أني لم أبت ضاغنا على مسلم، أو كلمة نحوها. ورجال أحمد رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادى البزار، إلا أن سياق الحديث لابن لهيعة.

١٣٠٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَـرَ، أَنِ النَّبِي ﷺ، قَـالَ: «يدخـل عليكـم رَجُـل مـن أَهْـل الجنة». فدخل سعد، قَالَ ذَلِكَ فِي ثلاثة أَيام، كل ذَلِكَ يدخل سعد (١١).

رواه البزار، وَفِيهِ عبد الله بن قيس الرقاشي، قَالَ العقيلي: لا يتابع حديثه، قُلْتُ: لا أدرى أى حديث عنى، هَذَا أَوْ غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

#### ١٠٠ - باب مَا جَاء فِي البِله

• • • ١٣٠٥ - عَن أَنْسِ، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «أكثر أَهْل الْجَنَّة البله»، وَقَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «رب ضعيف متضعف، لَوْ أَقسم عَلَى الله لأبره» (٢).

رواه البزار، وَفِيهِ سلامة بن روح وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد بن صالح وغيره، وروايته عَن عقيل وحادة، وبقية هَذِهِ الأحاديث فِي الزِهد.

## ١٠١ - باب مَا جَاء فِي الإصلاح بَيْنَ النَّاس

١٣٠٥١ – عَن أبي أيوب، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولَ الله ﷺ: «يا أب أيوب، ألا أدلك على صدقة يجبها الله ورسوله؟ تصلح بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تباغضوا وتفاسدوا (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ ابن عبيدة، وَهُوَ متروك.

١٣٠٥٢ - وَعَن أَنْسِ أَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ لأبي أيوب: «أَلا أَدلك عَلَى تَحَـَّارِة»؟ قَـالَ: بلى، قَالَ: «صل بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تفاسدوا، وقرب بينهم إِذَا تباعدوا» (3).

رواه البزار، وَفِيهِ عبد الرحمن بن عبد الله العمرى وَهُوَ متروك.

٣٠٥٣ - وَعَن أَبِي أَمَامَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ لأبي أيوب بن زيد: «يا أبا أيوب، ألا أدلك عَلى عمل يرضاه الله ورسوله»؟ قَالَ: بلي، قَالَ: «تصلح بَيْنَ النَّاس إِذَا

<sup>=</sup>وابن عبد البر في التمهيد (١٢١/٦)، والبغوى في شرح السنة (١١٣/١٣)، والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (٣٧١١٦).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٣٩٢٢).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٦٠).

تاب الأدب ----------- ٩٩

تفاسدوا، وتقرب بينهم إذًا تباعدوا<sub>»(١)</sub>.

رواه الطبراني، وعبد الله بن حفص صاحب أبي أُمَامَةَ لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

20 الأنصار، وكأنَ بينهما عداوة في الجاهلية، فلما قدم عليهم رَسُول الله والخزرج حيين من الأنصار، وكأنَ بينهما عداوة في الجاهلية، فلما قدم عليهم رَسُول الله وهب ذَلِكَ وألف الله بين قلوبهم، فبينا هم قعود في مجلس لهم، إذ تمثل رَجُل من الأوس ببيت فيه هجاء الخزرج، وتمثل رَجُل من الخزرج ببيت فيه هجاء الأوس، فلم يزل هذا يتمثل ببيت، وهذا يتمثل ببيت، حَتَّى وثب بعضهم إلى بعض، وأحدوا أسلحتهم وانطلقوا للقتال، فبلغ ذَلِكَ رَسُول الله وانزل الحي، فَجَاء مسرعًا قد حسر عَن ساقيه فلما رأهم ناداهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ الله عمران: ٢٠١]، حَتَّى فرغ من الآيات فوحشوا بأسلحتهم، فرموا بها، واعتنق بعضهم بعضًا يبكون.

رواه الطبراني في الصغير، وَفِيهِ غسان بن الربيع، وَهُوَ ضَعيف.

وه . ٣٠ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أفضل الصدقة، إصلاح ذات البين» (٢).

رواه الطبراني والبزار، وَفِيهِ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وَهُوَ ضعيف.

١٣٠٥٦ - وعَن أبى كاهل، قَالَ: وقع بَيْنَ رجلين من أصحاب رَسُول الله عَلَيْكَ كلام، حَتَّى تصارما، فلقيت أحدهما، فَقُلْتُ: مالك ولفلان؟ قد سمعته يحسن عَلَيْكَ الثناء، ويكثر لك من الدعاء، ولقيت الآخر، فَقُلْتُ لَهُ نحو ذَلِكَ، فما زلت أمشى بينهما حَتَّى اصطلحا، فَقُلْتُ: مَا فعلت؟ أهلكت نفسى، وأصلحت بينهما، فأتيت النبي عَلَيْ فأحبرته بالأمر، قُلْتُ: يا رَسُول الله، وَالَّذِى بعثك بالحق مَا سَمِعْت من ذا شَيْعًا، ولا من ذا شَيْعًا، ولا من فقلَل: «يا أبا كاهل، أصلح بَيْنَ النَّس ولو بكذا وكذا»، كلمة لم أفهمها، فقُلْتُ: مَا عنى بها؟ قَالَ: عنى الكذب (٣).

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٦١/١٨).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو داود الأعمى، وَهُوَ كذاب.

١٣٠٥٧ - وعن شداد بن أوس، عن النّبي على قَالَ: «ليس بالكاذب من أصلح بَيْنَ النّاس، قَالَ حيرًا، أَوْ نمى حيرًا».

رواه الطبرانى في الكبير والأوسط، وَفِيهِ يحيى بن حرحة وثقه ابن حبان وغيره، وقزعة بن سويد الراوى عَنْهُ، وثقه ابن معين وغيره، وبقية رحال إحدى الطريقين رحال الصحيح.

۱۳۰۵۸ – وَعَن ثوبان، مولى رَسُول الله الله الله الله الكان الكان

رواه البزار، وَفِيهِ رشدين وغيره من الضعفاء.

9 • ١٣٠٥ – وَعَن النواس بن سمعان، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «كل الكذب يكتب عَلى ابن آدم إلا ثلاثًا: الرجل يكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة، والرجل يكذب المرأة فيرضيها، والرجل يكذب بَيْنَ الرجلين فيصلح بينهما».

رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن حامع العطار، وَهُوَ ضعيف. وقد تقدم فِي باب الصلح فِي الأحكام.

رواه الطبراني فِي الصغير، وَفِيهِ يزيد بن أبي زياد وَهُو َلين، وبقية رجاله ثقات، وكذلك رواه أبو يعلى بنحوه.

## ١٠٢ - باب الاعتذار

ا ١٣٠٦١ - عَن حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «من اعتذر إلى أحيه فلم يعذر، أَوْ لم يقبل عذره، كَانَ عَلَيْهِ مثل خطيئة صاحب مكس»، قَالَ أبو الزبير:

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٦١).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الصغير (٢٠٧/١).

בוף ולגף ------ ולגף ביין ולגף

والمكاس: العشار<sup>(١)</sup>.

رواه الطبراني فيي الأوسط، وَفِيهِ إبراهيم بن أعين، وَهُوَ ضعيف.

۱۳۰۲۲ – وَعَن جَابِرٍ، رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «من تنصل إليه، فلم يقبل، لم يرد عَلَى الحوض».

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عَلَى بن قتيبة الرفاعي، وَهُوَ ضعيف.

۱۳۰۹۳ – وَعَن عَائِشَة، رَضِى الله عَنْهَا، عَن النَّبِى ﷺ قَالَ: «عفوا تعـف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن اعتذر إلى أخيه المسلم من شَيْء بلغه عَنْـهُ، فلم يقبل عذره، لم يرد عَلى الحوض» (۲).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ خالد بن زيد العمري، وَهُوَ كذاب.

#### ١٠٣ - باب تعافوا تسقط الضغائن

١٣٠٦٤ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَنْ: «تعافوا، تسقط الضغائن بينكم» (٣٠).

رواه البزار من طريق محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وَهُوَ ضعيف.

# ١٠٤ - باب مَا يُصَفِّي الودَّ

م ٢ • ١٣٠٦ - عَن شيبة الحجبي، عَن عمه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَيْ: «ثلاث يصفين لك ود أخيك: تسلم عَلَيْهِ إِذَا لقيته، وتوسع لَهُ فِي المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه».

١٣٠٦٦ – وَفِي رواية: ﴿وَتَعُودُهُ إِذَا مَرَضَ﴾ .

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ مُوسى بن عبد الملك بن عمير، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٦٤٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبسى الزبير إلا أبو عمرو العبدي، ولا عن أبي عمرو إلا إبراهيم بن أعين، تفرد به: الليث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٢٩٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عامر بـن عبـد اللـه بن الزبير إلا عبد الملك بن يحيى بن الزبير، تفرد به: خالد بن يزيد العمرى.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٣٦٩)، وقال: لم يرو هـذا الحديث عن موسى بن عبد الملك إلا إبراهيم بن أبي الوزير.

١٠٢ ----- كتاب الأدب

#### ١٠٥ - باب فِي التواضع

١٣٠٦٧ – عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، لا أعلمه إلا رفعه، قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ تَوَاضَعَ لِى هَكَذَا، وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى الأَرْضِ وَأَدْنَاهَا، رَفَعْتُهُ هَكَذَا، وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى الأَرْضِ وَأَدْنَاهَا، رَفَعْتُهُ هَكَذَا، وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ» (١).

رواه أهم والبزار، والطبراني في الأوسط، ولفظه: قَالَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ عَلى المنبر: أيها النَّاس تواضعوا، فإني سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «من تواضع لله رفعه الله». وَقَالَ: «انتعش نعشك الله، فَهُو فِي أعين النَّاس عظيم وَفِي نفسه صغير، ومن تكبر قصمه الله، وَقَالَ: اخسا، فَهُو فِي أعين النَّاس صغير وَفِي نفسه كبير». ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح، وَفِي إسناد الطبراني سعيد بن سلام العطار، وَهُو كذاب.

۱۳۰٦۸ – وَعَن ابْنِ عُمَرَ، رفعه إِلَى النَّبِي ﷺ، قَالَ: «من تواضع لِي هكذا، وأشــار بباطن كفه إِلى السَّماء» (٢).

رواه الطبراني في الصغير، وَفِيهِ الحسين بن المثنى ولسم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٣٠٦٩ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «ما من آدمى إلا فِي رأسه حكمة بيد ملك، فَإِذَا تواضع قِيلَ للملك: ارفع حكمته، وَإِذَا تكبر قِيلَ للملك: ضع حكمته» (٣).

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

• ١٣٠٧ - وعَن أبى أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «عليكم بالتواضع، فإن التواضع في القلب، ولا يؤذين مسلم مسلمًا، فلرب متلفع في أطمار لَوْ أقسم عَلى الله لأبه ه (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٣)، والسيوطي في الدر المنثور (١١٤/٤)، والإتحاف (٧٦)، والمتقى الهندي في كنز العمال (٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الصغير (٢٣١/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٩٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٧٦٨).

رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن سعيد المصلوب، وَهُوَ يضع الحديث.

الله الله، ومن ارتفع عَلَيْهِ وضعه الله» (١). قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من تواضع لأحيه المسلم رفعه الله، ومن ارتفع عَلَيْهِ وضعه الله» (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عبد العظيم بن حبيب، وَهُوَ ضعيف.

۱۳۰۷۲ - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ: «ما من امرئ إلا وَفِي رأسه حكمة، والحكمة بيد ملك، فإن تواضع قِيلَ للملك: ارفع الحكمة، وإن أراد أن يرفع قِيلَ للملك: ضع الحكمة، أو حكمته».

رواه البزار، وإسناده حسن.

سلسلتان: سلسلة إلى السَّمَاء، وَإِذَا تَجبر وضعه الله بالسلسلة الَّتِي فِي الأَرضِ، فإن تواضع رفعه الله عَزَّ وَجَلَّ بالسلسلة الَّتِي فِي الأَرضِ،

رواه البزار، وَفِيهِ زمعة بن صالح والأكثرِ عَلى تضعيفه، وبقية رجاله ثقات.

## ١٠٦ - باب مِنهُ فِي التواضع

النّبِي ﷺ اختبره، هَـلْ يكره ذَلِكَ، فَالتمسنى بيده فألحقنى، ثُمَّ تخلف أنه يكره ذَلِكَ، فالتمسنى بيده فألحقنى، ثُمَّ تخلفت أختبره، هَلْ يكره ذَلِكَ، فالتمسنى بيده فألحقنى، ثُمَّ تخلفت أختبره، فالتمسنى فألحقنى، فعلمت أنه يكره ذَلِكَ (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ حسين بن عبد الله الهاشمي، وَهُوَ متروك.

#### ١٠٧ - ياب فيمن احتقرَ مُسلمًا

١٣٠٧٥ - عَن واثلة بن الأسقع، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَكَا يَخْذُلُهُ وَالْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَالنَّقُوى هَاهُنَا وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ، وَحَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلَمَ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٧٧١١)، وقال: لم يسرو هذا الحديث عن المقبري إلا أبو معشر، تفرد به: عبد العظيم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٠١٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن حريج إلا عبد

<sup>(</sup>٣) أحرجه الإمام أحمد في المسند (٤٩١١٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٢٢).

قُلْتُ: عزاه إِلَى الترمذي باختصار ولم أجده فِي نسختي. رواه أحمد، وإسناده جيد.

# ١٠٨ - باب لا فضل لأحد عَلى أحد إلا بالتقوى

١٣٠٧٦ - عَن عقبة بن عامر، أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَـٰذِهِ لَيْسَتْ بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَعُوهُ لَيْسَ لأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ بِالدِّينِ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيثًا بَخِيلاً جَبَانًا» (١).

٧٧ - ٢٠ - وَفِي رواية: ﴿إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَسَبَّةٍ عَلَى أَحَدٍ ﴿ (٢).

رواه أحمد والطبراني، وَفِيهِ ابن لهيعة، وَفِيهِ لين، وبقية رحاله وثقوا.

النَّبِي ﷺ قَالَ لَهُ: «انْظُرْ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَكُمْ أَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلاَّ أَنْ تَفْضُلَهُ بَتَقْوَى ﴿ " .

رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أن بكر بن عبد الله المزنى لم يسمع من أبي ذُرٍّ.

۱۳۰۷۹ – وَعَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «إِن ربكم واحمد، وأباكم واحد، فالم فضل لعربي عَلى أعجمي، ولا أحمر عَلى أسود إلا بالتقوى» (٤).

رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه إلا أنه، قَالَ: «إن أباكم واحد وإن دينكم واحد، أبوكم آدم، وآدم خلق من تراب» (٥). ورجال البزار رجال الصحيح.

«المسلمون إحوة، لا فضل لأحد عَلى أحد إلا بالتقوى» (٦).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الحميد بن عمرو بن حبلة، وَهُوَ متروك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٥/٤)، ١٥٨)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٢٧).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٨٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٣)، والربيدي في إتحاف السادة المتقين (٢٤/٨)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٦٣٢)، والسيوطي في جمع الجوامع (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٧٤٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الجريس إلا أبو المنذر الوراق، تفرد به: سهل بن عثمان، ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٥٤٧).

١٣٠٨١ – وَعَن عَائِشَة قَالَتْ: مَا أَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَىيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا، وَلاَ أَعْجَبَهُ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيْهَا ذُو تُقًى (١).

رواه أحمله وَفِيهِ ابن لهيعة، وَهُوَ لين، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٣٠٨٢ - وَعَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سمع عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مَقَالَ: عَيرك أُولَى بِهِ منك، ولك عَوْفٍ رجلاً يَقُولُ: أَنَا أُولَى النَّاسُ برسول الله ﷺ فَقَالَ: غيرك أُولَى بِهِ منك، ولك نسبه.

رواه الطبراني عَن شيخه المقدام بن داود، وَهُوَ ضعيف.

الله مُنَادِيًا يُنَادِى: أَلاَ إِنِّى جَعَلْتُ نَسَبًا، وَجَعَلْتُمْ نَسَبًا، فَجَعَلْتُ أَكْرَمَكُمْ أَتْقَاكُمْ، فَأَبَيْتُهُمْ الله مُنَادِيًا يُنَادِى: أَلاَ إِنِّى جَعَلْتُ نَسَبًا، وَجَعَلْتُمْ نَسَبًا، فَجَعَلْتُ أَكْرَمَكُمْ أَتْقَاكُمْ، فَأَبَيْتُهُمْ الله مُنَادِيًا يُنَادِى: أَلاَ إِنِّى جَعَلْتُ نَسَبًا، وَجَعَلْتُمْ نَسَبًا، فَخَعَلْتُ أَكُومَكُمْ أَتْقَاكُمْ، فَأَبَيْتُهُمْ إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا: فُلانْ بِنُ فُلانٍ خَيْرٌ مِنْ فُلانٍ بِنِ فُلانٍ، فَالْيُومَ أَرْفَعُ نَسَبِى وَأَضَعُ نَسَبَكُمْ، أَيْنَ الْمُتَقُونَ؟ ﴿ اللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا لِهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَادِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَادِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ مُنَادٍ مَا اللَّهُ مُنَادٍ مُنْ فُلانٍ مِنْ فُلانٍ مِنْ فُلانٍ مَنْ اللَّهُ مَا أَرْفَعُ نَسَبِى وَأَضَعَ نَسَبَكُمْ، أَيْنُ اللَّهُ مُنَادِي اللَّهُ مُنَادِي اللَّهُ مُنَادِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَادِيْهُ اللَّهُ مُنَادِيًا لُمُنْ إِلَيْ اللَّهُ مُنَادٍ مُنْ أَلَانٍ مَنْ أَلُونُ مُ أَرْفَعُ نَسَبِى وَأَضَعُ نَسَبَكُمْ، أَنْفُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَادٍ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُنَادٍ مُنَالًا اللَّهُ مُنَادٍ مُنَادًا مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَادِمُ اللَّهُ مُنَادٍ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَادٍ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَادٍ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَادِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّه

رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط وَفِيهِ طلحة بن عمرو، وَهُوَ متروك.

فَشَكَاهُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَإِلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ وَإِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَإِلَى أُمِّ حَرَامٍ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ صَحِبْتُمْ كَمَا صَحِبت، وَرَأَيْتُمْ كَمَا رَأَيت، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُكَلِّمُوهُ، ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ فَقَدْ أَسْلَمْتَ قَبْلِى وَلَكَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِى ذَرِّ فَجَاءَ فَكَلَّمُوهُ، فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ فَقَدْ أَسْلَمْتَ قَبْلِى وَلَكَ السِّنُ وَالْفَضُلُ عَلَى، وَقَدْ كُنْتُ أَرْغَبُ بِلِكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَبِا اللهِ اللهِ عَلَى وَلَكَ السَّنُ وَالْفَضُلُ عَلَى، وَقَدْ كُنْتُ أَرْغَبُ بِلكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَبِا اللهِ اللهِ عَلَى وَلَكَ اللهِ اللهِ عَلَى وَلَكَ اللهِ عَلَى وَلَكَ اللّهِ عَلَى وَلَكَ اللّهِ عَلَى وَلَكَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وَلَكَ اللّهِ عَلَى وَلَكَ اللّهِ عَلَى وَلَكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ فَقَدْ جَاهَدْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَأَمَّا أَنْتِ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ فَقَدْ جَاهَدْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَأَمَّا أَنْتِ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ فَقَدْ جَاهَدْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَأَمَّا أَنْتِ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ فَقَدْ جَاهَدْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْ الْمَحْلِسِ أَبِكِي كَلْكَ عَلْلُ عَلَى اللّهِ عَلْلُ عَقْلُ الْمَرَأَةِ، وَأَمَّا أَنْتَ وَذَاكَ فَقَالَ عَبْدَا هُذَا الْمَحْلِسِ أَبَدًا اللّهِ عَلْ الْمَحْلِسِ أَبَلُوا اللّهِ عَلْلُ الْمَحْلِسِ أَبْدًا اللّهِ عَلْلُهُ اللّهُ عَلْلُ اللّهُ اللّهُ عَلْلُهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْلُو اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْلُ اللّهُ عَلْلُ اللّهُ اللّهُ عَلْلُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْلُهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الل

رواه أحمله وَفِيهِ قنبر صاحب معاوية ذكره ابن أبى حاتم، ولم يوثقه، ولـم يجرحه، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٩/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير (٢٣٠/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٧٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٣٢).

١٠٦ ----- كتاب الأدب

# ١٠٩ - باب فيمن افتخر بأهل الجاهلية

١٣٠٨٥ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: ﴿لاَ تَفْتَخِرُوا بِآبَاثِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُدَهْدِهُ الْحُعَلُ بِمَنْخَرَيْهِ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْحَاهِلِيَّةِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْ مِنْ آبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْحَاهِلِيَّةِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ آبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْحَاهِلِيَّةِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ آبَائِكُمِ اللَّذِينَ مَاتُوا فِي اللَّهَاهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللللّهُ

رواه أحمد والطبراني فِي الأوسط والكبير بنحوه إلا أنه، قَالَ: «للذي يدهده الجعلان بأنفه خير منهم». ورجال أحمد رجال الصحيح.

١٣٠٨٦ – وَعَن أَبِي رِيحَانة أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «مَنِ انْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةِ آبِاءٍ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزَّا وَكَرَمَةً فَهُوَ عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ» (٢).

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى، ورحال أحمد ثقات.

الله ﷺ وَمُلاَن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَالَّذَ انْتَسَبَ رَجُلاَن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَقَالَ: أَحَدُهُمَا أَنَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَن فَمَنْ أَنْتَ لاَ أُمَّ لَك؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «انتَسَبَ رَجُلاَن عَلَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَم، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَن حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً، فَمَنْ أَنْتَ لاَ أُمَّ لَك؟ قَالَ: أَنَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَن ابْنُ الإِسْلاَمِ، قَالَ، فَأَوْحَى اللّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَم أَنْ هَذَيْنِ الْمُنتَسِبِيْنِ أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنتَمِى أَوِ الْمُنتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِي النّادِ عَلَيْهِ السَّلاَم أَنَّ هَذَيْنِ الْمُنتَسِبِيْنِ أَمَّا أَنْتَ أَيَّهُا الْمُنتَمِى أَوِ الْمُنتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِي النّادِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْحَنَّةِ، فَأَنْتَ ثَالِتُهُمَا فِي الْحَنَّةِ، وَاللّهُ اللّهُ الْمُنتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْحَنَّةِ، فَأَنْتَ ثَالِتُهُمَا فِي الْحَنَّةِ، وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَنَّةِ، وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

رواه عبد الله بن أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير يزيد بن زياد بن أبى الجعد،

١٣٠٨٨ - وَعَن مُعَاذَ بْنِ جَبَلِ، عَـن النَّبِي ﷺ، قَـالَ: «انْتَسَبَ رَجُلَان مِـنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى عَهْدِ مُوسَــى، عَلَيْهِ السَّلَام، أَحَلُهُمَـا مُسْلِمٌ، وَالآخَرُ مُشْرِكٌ، فَانْتَسَبَ الْمُشْرِكُ، فَقَالَ: أَنَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنِ حَتَّى بَلَغَ تِسْعَةَ آبَاءٍ، ثُمَّ قَـالَ لِصَاحِبِهِ: انْتَسِبْ لاَ أُمَّ الْمُشْرِكُ، فَقَالَ: أَنَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنِ حَتَّى بَلَغَ تِسْعَةَ آبَاءٍ، ثُمَّ قَـالَ لِصَاحِبِهِ: انْتَسِبْ لاَ أُمَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۰۱/۱)، والطبراني في الكبير (۳۱۸/۱۱)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۳۰۲۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٤/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (١٢٨/٥)، وأورده المصنف في زوائـد المسند برقـم (٣٠٢٥)، والسـيوطي فـي جمـع الجوامـع (٩٩٤٤)، والمتقــي الهنــدي فــي كــنز العمـــال (٣٠٢٥)، والألباني في الصحيحة (١٢٧٠).

لَكَ، قَالَ: أَنَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَن وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَنَادَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَم النَّاسَ فَحَمَعَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ قُضِىً بَيْنَكُمَا أَمَّا أَنْتَ، الَّذِى انْتُسَبَ إِلَى تِسْعَةِ آبَاء فَإِنَكَ تُوفِيهُمْ الْعَاشِرُ فِى النَّار، وَأَمَّا الَّذِى انْتَسَبَ إِلَى أَبُويْهِ، فَأَنْتَ امْرُقٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ».

رواه الطبراني وأحمد موقوفًا عَلى مُعَاذَ، وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد.

۱۳۰۸۹ – وَعَن حُذَيْفَةً، قَـالَ: قَـالَ رَسُول الله ﷺ: «كلكـم بنـو آدم وآدم مـن تراب، لينتهين قوم يفخرون بآبائهم، أَوْ ليكونن أهون عَلى الله من الجعلان» (١٠).

رواه البزار، وَفِيهِ الحسن بن الحسين العرني، وَهُوَ ضعيف.

• ٩ • ١٣٠٩ - وَعَن هشام بن عروة، قَالَ: سَمِعْت عبد الله بن الزبير ذكر عنده شرف الجاهلية، فَقَالَ: دعوا هَذَا فإن الإسلام عمر بيوتًا كانت خاملة، وأخمل بيوتًا كانت عامرة، فإن أبيتم، فإن أخا بني تميم بن جدعان لما مات تقسم النَّاس المجد بعده.

رواه الطبراني، وَفِيهِ ابن أبي الرتلاء، وَهُوَ ضعيف.

## ١١٠ – باب فيمن يُعير بالنسب أَوْ غيره

العمر المراكب الكفر اضطربت رحلاى، فَقُلْتُ: يا رَسُول الله، وَالَّـذِي بعثك بالحق لا أسب مسلمًا بعده أبدًا (٢).

رواه البزار، وَفِيهِ يعقوب بن محمد الزهرى وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات.

۱۳۰۹۲ – وَعَن أَنْسِ، قَالَ: كَانَ للنبى ﷺ موليان، حبشى وقبطى، فاستبا والنبى ﷺ «لا ﷺ يسمع، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «لا تقولوا هَذَا، إنما أنتما رجلان من أصحاب محمد ﷺ ».

رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بنحوه إلا أنه، قَالَ: يا قبطي، مكان يا نبطي،

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٣٧)، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.

وَقَالَ: من آل محمد، مكان أصحاب محمد الله الله وفي إسنادهما يزيد بن أبي زياد، وَهُوَ عَلَى ضعفه حسن الحديث.

٣٠٩٣ - وَعَن ثوبان عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لاَ تُـوْذُوا عِبَـادَ اللَّـهِ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَطُلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةً أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللَّهُ عَوْرَتَـهُ حَتَّى يَفْضَحَـهُ فِى بَيْتِهِ» (١).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان، وَهُوَ ثقة.

# ١١١ - باب مثل المؤمن من أهْل الإيمان

الإيمَان بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، يَأْلُمُ الْمُؤْمِنُ لأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا يَأْلُمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ (٢).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير سوار بن عمارة الرملي، وَهُوَ ثقة.

١٣٠٩٥ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، وأَبِي سَعِيدٍ عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا».

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ صالح بن نبهان، وَهُوَ ضعيف. ويأتي حديث بشير ابن سعد في البر والصلة.

### ١١٢ - باب المؤمن يألف ويؤلف

١٣٠٩٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْلُفُ وَيُؤْلَفٌ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلُفُ وَلاَ يُوْلُفُ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلُفُ وَلاَ يُؤْلُفُ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ

رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.

الْمُؤْمِنُ يَأْلُفُ وَيُؤْلَفُ وَيُوْلَفُ وَيُؤْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ وَلاَ يُؤْلِفُ وَلَا يُؤْلِفُ وَلَا يُؤْلِفُ وَلاَ يُؤْلِفُ وَلَا يُؤْلِفُ وَلاَ يُؤْلُفُ وَلاَ يُؤْلُونُ وَلاَ يُؤْلُونُ وَلاَ يُؤْلُفُ وَلاَ يُؤْلُونُ وَلَا يُؤْلُفُ وَلاَ يُؤْلُونُ وَلَا يُولُونُ وَلَا يُؤْلُونُ وَلَا لَا لِلْمُ لِلْكُونُ ولَا لِلْهُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُو

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٢٧٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٠/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٠٠٠)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٣٥٥)، والطبراني في الكبير (١٦١/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٣٥).

رواه أحمد والطبراني، وَفِيهِ مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات.

١٣٠٩٨ - وَعَن عبد الله، يَعْنِى ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفٌ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلَا فَيُوْلَفُ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلُفُ وَلاَ يُؤْلَفُ هُ^(١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ المسعودي، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٣٠٩٩ - وَعَن جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيَوْلَفٌ وَلاَ خَـيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ وَلاَ خَـيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ».

رواه الطبراني في الأوسط من طريق عَلى بن بهرام عَن عبد الملك بن أبي كريمة ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح.

#### ١١٣ – باب الأرواح حنود محندة فما تعارف منها ائتلف

• • ١٣١٠ – عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولَ الله ﷺ: «الأرواح جنود محندة، فما تعارف منها ائتلف، وَمَا تناكر منها اختلف» (٢).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد باحتصار، وَفِي إسناد هَذَا عبد الأعلى ابن أبي المساور، وَهُوَ متروك وَفِي بقيتها الحجاج بن فرافصة وثقه ابن معين وغيره، وَفِيهِ

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٨٩٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٢١٧٢).

ضعف، وأبو عمرو أوْ أبو عمير الراوى عن سلمان لم أعرفه، وبقية رجال أحد إسنادى الكبير ثقات.

على امرأة شبها لَهَا، فبلغ ذَلِكَ عَائِشَة فَقَالَتْ: كانت امرأة بمكة مزاحة، فنزلت على امرأة شبها لَهَا، فبلغ ذَلِكَ عَائِشَة فَقَالَتْ: صدق حبى، سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وَمَا تناكر منها اختلف»، قَالَ: ولا أعلم إلا قَالَ فِي الحديث، ولا نعرف تلك المرأة.

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

## ١١٤ – باب أحبب حبيبك هونًا مَا

رواه الطبراني فِي الأوسط والكبير، وَفِيهِ جميل بن زيد، وَهُوَ ضعيف.

٤ • ١٣١٠ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَـالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أحبب حبيبك هونًا مَا، عسى أن يكون عيضك يَوْمًا مَا، وأبغض بغيضك هونًا مَا، عسى أن يكون حبيبك يَوْمًا ما» (٢).

رواه الطّبراني فِي الأوسط والكبير، وَفِيهِ محمد بن كثير النهرى، وَهُوَ ضعيف.

## ١١٥ - باب مَا جَاء فِي المزاح

٠٠١٣١ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إِن الرحل ليحدث بالحديث مَا يريد بهِ سوء إلا ليضحك بهِ القوم، فيخر بهِ أبعد من السماء».

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عطية العوفي، وثقه ابن معين، وَهُوَ ضعيف.

- ١٣١٠٦ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: ﴿إِنْكَ لِأَمْرُحُ، وَلا أَقُولُ إِلاَّ حَقًا ﴿ (إِنْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١١٩ه)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمسر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عباد بن العوام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٢٠٥)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد، تفرد به: محمد بن كثير الفهري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الصغير (٧/٢).

كتاب الأدب ------ كتاب الأدب

رواه الطبراني فِي الصغير، وإسناده حسن.

٧ • ١٣١٠ – وَعَن عبيد بن عمير، قَالَ: سَمِعْت رَجلاً يَقُولُ لاَبْنِ عُمَـرَ: أَلَـم تسـمع رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إنى لأمزح ولا أقول إلا حقًا».

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفه.

۱۳۱۰۸ – وَعَن قرة، قَالَ: قُلْتُ لابن سـيرين: هَـلْ كـانوا يتمـازحون؟ قَـالَ: مَـا كانوا إلا كالناس، كَانَ ابْن عُمَرَ يمزح، وينشد:

يُحِبُّ الخَمْرَ مِنْ مَالِ النَّدَامي وَيَكْرَهُ أَنْ تُفَارِقَهُ النَّلُوسُ(١)

#### ١١٦ - ياب تنقه وتوقه

٩ • ١٣١ – عَن ابْنِ عُمَرَ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لرجل: «تنقه وتوقه» (٢).

رواه الطبرانى في الصغير والكبير وقال: معنى هَذَا عندنا والله أعلم: تنق الصديق واحذره، وبلغنى عَن بعض أَهْل العلم أنه فسره بمعنى آخر، قَالَ: معناه: اتق الذنوب واحذر عقوبتها، وَفِيهِ عبد الله بن مسعر بن كدام، وَهُوَ متروك.

## ١١٧ - باب احترسوا من النَّاس بسوء الظن

• ١٣١١ - عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَـالَ رَسُولَ اللّه ﷺ: «احترسوا من النَّـاس بسوء الظن».

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ بقية بن الوليد، وَهُوَ مدلس، وبقية رجاله ثقات.

## ١١٨ - باب ستكون النَّاس ذئاب

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ - عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «يأتي عَلَى النَّاس زمان هم ذئاب، فمن لم يكن ذئبًا أكلته الذئاب» (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفه، وزياد الفهرى مختلف فِيهِ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولم يذكر من رواه.

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الصغير (٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٣٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن زيادٍ الجصاص إلا سهل بن سعيد، تفرد به: إسحاق بن وهبٍ.

١١٢ ------ كتاب الأدب

## ١١٩ – باب فيمن يُتَّقى شره ولا يُرْجى خيره وعكسه

«شراركم من يتقى شره، ولا يرجى خيره، وخياركم من يرجى خيره، ولا يتقى شره». واه أبو يعلى، وَفِيهِ مبارك بن سحيم، وَهُوَ متروك.

## ١٢٠ - باب لا يُلدغ المؤمن من جُحر مرتين

الله ﷺ: «لا يلدغ المزنى (١)، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط والكبير من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عَـن كثير ابن عبد الله المزني وهما ضعيفان وقد وثقا.

## ١٢١ - باب من اختبر النَّاس هجرهم

١ ١ ١ ١ ٠ - عَن أبي الدرداء عَن النَّبي عَلَيْهُ قَالَ: «أخبر تقله».

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو بكر بن أبي مريم، وَهُوَ ضعيف.

• ١٣١١ – وَعَن أَبِي الدرداء أَنه كَانَ يَقُولُ: ثق بالناس رويدًا، وَقَالَ أَبِـو الـدرداء: أخبر تقله.

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو بكر بن أبي مريم، وَهُوَ ضعيف.

## ١٢٢ - باب اعتبر الناس بإخوانهم

١٣١١٦ – عَن عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: اعتبروا النَّاس بإحوانهم (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن كثير بن عطاء وثقه ابن معين وغيره، وَفِيهِ ضعف.

## ١٢٣ - باب مَا جَاء فِي السَّمْتُ والهدى

١٣١١٧ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله على: «الهدى الصالح، والسمت

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي المعجم الأوسط: نا كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف الْمَزْني، عـن أبيـه، عن حده، قال: قال رسول الله ﷺ. فذكره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٩١٩).

الصالح والاقتصاد، جزء من سبعة وأربعين جزءًا من النبوة، (١).

قُلْتُ: لَهُ عند أبى داود: «خمسة وعشرين جزءًا من النبوة». رواه الطبراني، وَفِيهِ عثمان بن فايد، وَهُوَ ضعيف.

۱۳۱۱۸ - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «الهدى الصالح والسمت الصالح، جزء من سبعين جزءًا من النبوق» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ قابوس بن أبي ظبيان، وَهُوَ ثقة، وَفِيهِ ضعف، وبقية رحاله رحال الصحيح.

۱۳۱۹ - وَعَن عقبة بن عامر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إن الرجل إِذَا رضى هدى الرجل وعمله فَهُوَ مثله» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الوهاب بن الضحاك، وَهُوَ متروك.

## ١٢٤ - باب مَا جَاء فِي النشاطَ

• ١٣١٢ - عَن أَبِي أُمَامَةَ، عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «إِن الله عَزَّ وَجَلَّ ليلوم عَلى العجز، فابذل من نفسك الجهد، فإن غلبت فقل: توكلت عَلى الله، أَوْ: حسبى الله ونعم الوكيل» (3).

رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن المغيرة الشهرزوري، وَهُوَ ضعيف.

## ١٢٥ - باب مَا جَاء فِي الغيبة والنميمة

١٣١٢١ – عَن حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَارْتَفَعَتْ رِيحُ [جيفَةٍ] مُنْتِنَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (°). رُواهُ أَهْمَا ورجاله ثقات.

الغيبة. ﴿ ١٣١٢ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نهى رَسُول الله ﷺ عَن الغيبة وَعَن الاستماع إِلَى الغيبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٦٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/١٥٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٣٧)، والسيوطي في الدر المنثور (٩٦/٦)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١١/٣).

النميمة (١٣١٢ - وبسنده، قَالَ: نهى رَسُول الله ﷺ عَن النميمة والاستماع إلى النميمة (١٠).

رواهما الطبراني فِي الكبير والأوسط، وَفِيهِ فرات بن السائب، وَهُوَ متروك.

في النار». وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «النميمة والشتيمة والحمية في النار».

رواه الطبراني من رواية محمد بن يزيد بن سنان عَن أبيه، وكلاهما ضعيف، وقد وثقا.

• ١٣١٢ – وَعَن عَلَى، أَنه كَانَ يَقُولُ: القائل الفاحشة، وَالَّذِي يسمع، فِي الإِتْم سواء.

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير حسان بن كريب، وَهُوَ ثقة.

النّبي عَلَىٰ اللّهِ عَن عبد الله بن بسر، عَن النّبي عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَم

رواه الطبراني، وَفِيهِ سليمان بن سلمة الخبائرى وَهُوَ متروك.

١٣١٢٧ - وَعَن أَبَى بَرْزَة، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «أَلا إِن الكذب يَسُود الوجه، والنميمة من عذاب القبر».

رواه أبو يعلى والطبراني، وَفِيهِ زياد بن المنذر، وَهُوَ كذاب.

۱۳۱۲۸ – وَعَن حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَـالاَ: قَـالَ رَسُول الله عَلَيْ: «الغيبة أشد من الزنا»، فقيل: وكيف؟ قالَ: «الرحل يزني، ثُـمَّ يتوب، فيتوب الله عَلَيْهِ، وإن صاحب الغيبة لا يغفر لَهُ حَتَّى يغفر لَهُ صاحبه» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عباد بن كثير الثقفي، وَهُوَ متروك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٣٩٢)، وقال: لم يرو هذه الأحاديث عن ميمون إلا الفرات، تفرد به: الحكم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٠٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الجريس إلا عباد ابن كثير، تفرد به: أبو رجاء الخراساني، ولا يروى عن رسول الله عليه إلا بهذا الإسناد.

۱۳۱۲۹ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «من أكل لحم أحيه فِي الدنيا قرب إليه يَوْمَ القِيَامَةِ، فيقال لَهُ: كله حيًا كما أكلته ميتًا، فيأكله ويكلح ويصبح» (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ ابن إسحاق، وَهُوَ مدلس، ومن لم أعرفه.

• ١٣١٣٠ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «يؤتى بالرجلِ الَّذِي كَانَ يغتابِ النَّاسِ فِي الدنيا، فيقال لَهُ: كل لحم أحيك ميتًا كما أكلته حيًا» (٢). فذكره.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ ابن إسحاق، وَهُوَ مدلس، وبقية رحاله ثقات.

١٣١٣١ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: لَيْلَةَ أُسْرِى بنَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ فِي النَّارِ فَإِذَا قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الْجِيَفَ، فَقَالَ: «مَنْ هَوُلاء يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوُلاء الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ»، وَرَأَى رَجُلاً أَحْمَرَ أَزْرَقَ جَعْدًا، قَالَ: «مَنْ هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا عَاقِرُ النَّاقَةِ» (٣).

رواه أهمله، وَفِيهِ قابوس، وَهُوَ ثقة، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

المرء في عرض أحيه». هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَيْ: «إِنْ مِن أَزِنِي الزِنَا استطالة المرء في عرض أحيه».

رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير محمد بن أبي نعيم، وَهُـوَ ثقة، وَفِيهِ ضعف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٦٥٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن إسحاق إلا محمد بن سلمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٨٥٣)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن موسى بن يسار إلا ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٧/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٤٣)، والربيدي في التاريخ (٣٠٨/٢)، والمتقى والزبيدي في التاريخ (٣٠٨/٢)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٣٥٤،٣١٨٥٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣١١/٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣١١/٣).

١٣١٣٤ - وَعَن يوسف بن عبد الله بن سلام، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «إِن أَزنَى الزنا استطالة أحدكم فِي عرض أخيه المسلم» (١٠).

رواه الطبراني في الأوسط عَن شيخه محمد بن موسى الأيلى عَن عمرو بن يحيى الأيلى ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

وَرَجُلٌ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِقَبْرِيْنِ أَمَامَنَا، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِقَبْرِيْنِ أَمَامَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِقَبْرِيْنِ أَمَامَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِقَبْرِيْنِ أَمَامَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى فَالْتَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَا الْقَبْرِ قِطْعَةً وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطْعَةً وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطْعَةً، وَقَالَ: «إِنَّهُ يُهَوَّنُ عَلَيْهِمَا مَا كَانتَا رَطْبَتَيْنِ وَمَا يُعَذَّبُانِ إِلاَّ فِي الْبُولُ وَالْغِيبَةِ» (٢).

قُلْتُ: عند ابن ماحة بعضه. رواه أحمد، ورحاله رحال الصحيح غير بحـر بـن مـرار، وَهُوَ ثقة.

1٣١٣٦ - وَعَن أَنْسِ، أَن رَسُول الله على مر برجل يعذب فِي قبره فِي النميمة. رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ حليد بن دعلج، وَهُوَ متروك.

۱۳۱۳۷ - وَعَن يعلى بن سيابة، أنه عهد النَّبِي اللهِ وأتى عَلَى قبر يعذب صاحبه فَقَالَ: «إِن هَذَا كَانَ يأكل لحوم الناس»، ثُمَّ دعا بجريدة رطبة، فوضعها عَلَى قبره، وَقَالَ: «لعله أن يخفف عَنْهُ مَا دامت رطبة».

رواه الطبراني في الأوسط وأهمد في حديث طويل يأتي في علامات النبوة، وَفِيهِ عاصم بن بهدلة، وَهُوَ ثقة، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله ثقات.

١٣١٣٨ - وَعَن أَسماء بنت يزيد أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أُخْبُرُكُمْ بِشِرَارِكُمُ؟ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦١٣١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن بحر بن مرار إلا سعيد الجريري، ولا عن الجريري إلا جعفر ابن سليمان، تفرد به: عمر بن يحيي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٣٥، ٣٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/٦)، والبيهقي في السنن الكبري (٩٧/٣)، وأورده=

رواه أحمد، وَفِيهِ شهر بن حوشب، وقد وثقه غير واحد، وبقية رحال أحد أسانيده رجال الصحيح.

١٣١٣٩ - وَعَن عبد الرحمن بن غنم، يبلغ بِهِ النَّبِي ﷺ: «خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِيـنَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ» (١).

رواه أحمد ، وَفِيهِ شهر بن حوشب، وبقية رجاله رجال الصحيح.

• ١٣١٤ - وَعَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَن رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «خيار أمتى الذين إِذَا رؤوا ذكر الله، وإن شرار أمتى: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بَيْنَ الأحبة، الباغون للبرآء العيب».

رواه الطبراني ، وَفِيهِ يزيد بن ربيعة، وَهُوَ متروكَ.

1 \* 1 \* 1 \* 1 \* 1 وَعَن البراء، قَالَ: خطبنا رَسُول الله وَ حَتَى أسمع العواتق في بيوتها، أَوْ قَالَ: فِي خدورها، فَقَالَ: «يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في حوف بيته».

رواه أبو يعلى ، ورجاله ثقات.

صلاته أقبل علينا غضبان، فنادى بصوت أسمع العواتق في أجواف الخدور، فَقَالَ: «يا صلاته أقبل علينا غضبان، فنادى بصوت أسمع العواتق في أجواف الخدور، فَقَالَ: «يا معشر من أسلم، فلم يدخل الإيمان في قلبه، لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تطلب عورة أخيه المسلم هتك الله ستره، وأبدى عورته، ولو كَانَ في ستر بيته» (٢). رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، وقال بدل لا تذموا المسلمين: [لا تؤذوا

<sup>=</sup> المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٣٨)، والمنذري في الترغيب والسترهيب (٢٠٨/٣)، والسيوطي في الدر المنثور (٣١٠/٣).

<sup>(</sup>۱) أحرجه الإمام أحمد في المسند (۲۲۷/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۳۰٤٠)، والمنذري في الترغيب والترهيب (۴۹۹/۳)، والسيوطي في الدر المنشور (۳۱۰/۳)، وابن كثير في التفسير (۲۱۸/۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٩٣٦).

المسلمين (١) وَفِيهِ رميح بن هلال الطائي، قَالَ أبو حاتم: مجهول لـم يـرو عَنْـهُ غـير أبـي تميلة يحيى بن واضح.

العواتق حَمَّى أسمع العواتق أَنْ عَبَّاسٍ، قَالَ: خطب رَسُول الله الله عَلَى خطبة حَمَّى أسمع العواتق في خدورهن فَقَالَ: «يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم هتك الله ستره، ومن يتبع عورته يفضحه، ولو في حوف بيته» (٢).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

الله مَا أعجز، أَوْ قَـالَ: مَـا أصعب فلان، فَقَـالَ النَّبِي ﷺ: «اغتبتم صاحبكم وأكلتم الله مَا أعجز، أَوْ قَـالَ: مَـا أصعب فلان، فَقَـالَ النَّبِي ﷺ: «اغتبتم صاحبكم وأكلتم لحمه»(٣).

رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ولفظه: أن رجلاً قام من عند النّبِي ﷺ فرأوا في قيامه عجزًا، فقالوا: مَا أعجز فلان، فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أكلتم أخاكم واغتبتموه»، وَفِي إسنادهما محمد بن أبي حميد ويقال لَهُ: حماد، وَهُوَ ضعيف جدًا.

• ١٣١٤ - وَعَن عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كنا عند النَّبِي ﷺ، فَقَامَ رَجُـل، فوقع فِيهِ رَجُل من بعده، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «تخلل»، فَقَالَ: وَمَا أَتخلل يَا رَسُول الله أكلت لحمًا؟ فَقَالَ: وَمَا أَتخلل يَا رَسُول الله أكلت لحمًا؟

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

المجالا - وَعَن مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْت عند النَّبِي ﷺ، فذكروا رجلاً عنده فقالوا: مَا أُعجزه، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «اغتبتم أخاكم» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله قُلْنَا مَا فِيهِ، قَـالَ: «إن قلتم مَا لَيْسَ فِيهِ فقد بهتموه» (٥٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وما أوردناه من المعجم الأوسط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٥٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن موسى بـن وردان إلا حماد بن أبي حميد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٠٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرحه الطبراني في الكبير (٢٠)٣٩/٠).

كتاب الأدب ----- ١١٩

رواه الطبراني، وَفِيهِ عَلى بن عاصم، وَهُوَ ضعيف.

## ١٢٦ - باب فيمن ذكر أحدًا بمَا لَيْسَ فِيهِ

١٣١٤٧ - عَن أبى الدرداء، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من ذكر امراً . مَا لَيْسَ فِيهِ لِيعِيهِ عَالَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَن الرجهنم حَتَّى يأتى بنفاذ مَا قَالَ فيه الله فِي نار جهنم حَتَّى يأتى بنفاذ مَا قَالَ فيه (١).

رواه الطبراني في الأوسط عَن شيخه مقدام بن داود، وَهُوَ ضعيف.

#### ١٢٧ - باب فيما تُحْنب من الكلام

١٣١٤٨ - عَن العاصى بن عمرو الطفاوى، قَالَ: خَرَجَ أَبُو الْغَادِيَةِ، وحَبِيبُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأُمُّ أَبِي الْعَالِيَةِ مُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمُوا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَوْصِنِي يَــا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِيَّاكِ وَمَا يَسُوءُ الأَذُنَ».

رواه عبد الله والطبراني، إلا أنه قَالَ عَن العاصى بن عمرو الطفاوى، قَالَ: حدثنى عمتى قَالَتْ: دخلت مع ناس عَلى النَّبِي ﷺ، فَقُلْتُ: حدثنى حديثًا ينفعنى الله به، قَالَ: «إِيَّاكِ وَمَا يَسُوءُ الأُذُنَ». وَفِيهِ العاصى بن عمرو الطفاوى، وَهُوَ مستور، روى عَنْهُ محمد ابن عبد الرحمن الطفاوى، وتمام بن بزيع، وبقية رجال المسند رجال الصحيح.

١٣١٤٩ – وعَن أَبِي سَعِيدٍ يرفعه، قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لاَ يُرِيدُ بِهَا بَأْسًا إِلاَّ لِيُضْحِكَ بِهَا الْقَوْمَ فَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاء» (٢).

رواه أهمد، وَفِيهِ أبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة، وَهُوَ ضعيف.

## ١٢٨ – باب فيمن دُبُّ عَن مسلم غيبة

. ١٣١٥ - عَن أسماء بنت يزيد قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَنْ ذَبَّ عَـنْ عَـرْضَ أَحِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ»(٣).

رواه أحمد والطبراني، وإسناد أحمد حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٩٣٦)، وقال: لـم يـرو هـذا الحديث عـن ابـن حريـج إلا سعيد بن سالم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٣٦١/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٤٤)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١٧/٣ه)، والربيع بن حبيب في مسنده (٩٧/٦).

### ١٢٩ - باب فِي ذي الوجهين واللسانين

١٣١٥١ – عَن سعد بن أبى وقـاص، قـَـالَ: سَـمِعْت رَسُـول الله ﷺ يَقُـولُ: «ذو الوجهين فِي الدنيا يأتي يَوْمَ القِيَامَةِ، وله وجهان من نار» (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ خالد بن يزيد العمري، وَهُوَ كاذب.

١٣١٥٢ – وَعَن أَنْسِ، أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «من كَانَ ذا لسانين، جعل الله لَـهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لسانين من نار».

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ مقدام بن داود، وَهُوَ ضعيف، ورواه الـبزار بنحـوه وأبو يعلى، وَفِيهِ إسماعيل بن مسلم المكي، وَهُوَ ضعيف.

سمع الله به، ومن يرائى، يرائى الله به، ومن كَانَ ذا لسانين فِي الدنيا جعل الله لَهُ لسانين مِن نار جهنم يَوْمَ القِيَامَةِ (٢).

قُلْتُ: فِي الصحيح مِنْهُ: «من سمع سمع الله بِهِ، ومن يرائي يرائي الله بِـهِ»، فقط. رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الحكيم بن منصور وَهُوَ متروك.

١٣١٥٤ - وَعَن عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إن ذا اللسانين فِي الدنيا لَـهُ لسانان من نار يَوْمَ القِيَامَةِ<sup>(٣)</sup>.

رواه الطبراني، وَفِيهِ المسعودي وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات.

## ١٣٠ - باب فيمن يقوم بالمسلمين مقامَ رياء وسمعةٍ

٠ ١٣١٥ - عَن أبى هند الدارى، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله عَنَّ يَقُولُ: «من قام بأخيه مقام رياء وسمعة، أقامه الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، وسمع به الله عَرَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، وسمع به الله عَرَّ عَامِهُ الله عَرَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، وسمع به الله عَرَّ عَامِهُ الله عَرَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، وسمع به الله عَرَّ عَلَى الله عَرَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، وسمع به الله عَرْ عَلَى الله عَرْ عَلَى الله عَرْ عَلَى الله عَلَى الله عَرْ عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

١٣١٥٦ - وَعَن مُعَاذَ بْنِ جَبَلِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «ما من عبد يقوم فِي

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٦٢٧٨)، وقال: لا يروى هــذا الحديث عـن سـعد إلا بهـذا الإسناد، تفرد به: خالد بن يزيد العمري.

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٦٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩١٦٨).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٢٦).

كتاب الأدب ------

الدنيا مقام رياء وسمعة، إلا سمع الله بهِ عَلَى رءوس الخلائق يَوْمَ القِيَامَةِ».

رواه البزار، وَفِيهِ من لم أعرفهم. قُلْتُ: وتأتى أحاديث نحو هَذَا فِي باب الرياء.

### ١٣١ - باب مَا جَاء فِي المشاورة

٧ • ١٣١٥ – عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «ما خاب مـن استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد» (١٠).

رواه الطبراني في الأوسط والصغير من طريق عبد السلام بن عبد القدوس، وكلاهما ضعيف حدًا.

١٣١٥٨ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مـن أراد أمـرًا فشــاور فِيــهِ امرًا مسلمًا، وفقه الله لأرشد أموره» (٢٠).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عمرو بن الحصين العقيلي، وَهُوَ متروك.

«المستشار مؤتمن، فَإِذَا استشير فليشر بما هُوَ صانع لنفسه».

رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن زهير عن عبد الرحمن بن عتيبة البصري، ولم أعرفهما، وبقية رحاله ثقات.

فاستخدمه، فوعده رَسُول الله على إن أصاب سبيًا، فلقى عمر، فَقَالَ: يا أبا الهيشم، إن فاستخدمه، فوعده رَسُول الله على إن أصاب سبيًا، فلقى عمر، فَقَالَ: يا أبا الهيشم، إن النبي على قد أصاب سبيًا، فائته فتنجز عدتك، فمضى أبو الهيثم، وعمر إلى رَسُول الله على فَقَالَ: يا رَسُول الله على: «قد أصبنا فقالَ: يا رَسُول الله على: «قد أصبنا غلامين أسودين، اختر أيهما شئت»، قَالَ: فإنى أستشيرك، فَقَالَ: «المستشار مؤتمن، خذ هذا فقد صلى عندنا، ولا تضربه، فإنا قد نهينا عن ضرب المصلين».

قُلْتُ: روى الترمذي مِنْهُ: «المستشار مؤتمن فقط». رواه أبو يعلى عَن شيخه سفيان ابن وكيع، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٣٣٣)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن النضر بن عربي إلا ابن علائة، تفرد به: عمرو بن الحصين.

١٣١٦١ - وَعَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، وغيره، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «المستشار مؤتمن» (١).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفه.

الستشار مؤتمن، إن عندب، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «المستشار مؤتمن، إن شاء أشار، وإن شاء لم يشر» (٢).

رواه الطبراني من طريقين في إحداهما إسماعيل بن مسلم، وَهُوَ ضعيف، وَفِي الأخرى عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، وَهُوَ متروك.

المستشار - وعَن عبد الله بن الزبير، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله الله الله المستشار وتمن» (٢٠).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار.

٤٠ ١٣١٦ - وَعَن أبي الهيثم بن التيهان، أن النَّبي عَلَيٌّ، قَالَ: «المستشار مؤتمن (٤٠).

رواه الطبراني من طريق حده عبد الرحمن بن محمد بن زيد ولم أعرفهما، وبقية رحاله ثقات.

• ١٣١٦ - وَعَن النعمان بن بشير، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «المستشار مؤتمن». رواه الطبراني، وَفِيهِ حفص بن سليمان الأسدى، وَهُوَ متروك.

## ١٣٢ – باب فيمن سمع كلامًا يكره المتكلم نقله

١٣١٦٦ - عَن أبى الدرداء، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثًا لاَ يَشْتَهى أَنْ يُذْكَرَ عَنْهُ فَهُوَ أَمَانَةٌ وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتِمْهُ (°).

رواه أحمد والطبراني، إلا انه قَالَ: عَن عبيد بن عمير، قَالَ: كَانَ عبد الله بن سلمان حالسًا فتكلم بكلام، فسمعه رَجُل لم يحب أن يسمعه، فالتفت إلى أبي الدرداء، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبرانى فى الأوسط برقم (٥٨٧٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير إلا قيس، تفرد به: هارون بن أبى بردة، عن أحيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٩١٤).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٤) أحرجه الطبراني في الكبير (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد فيالمسند (٥/٦٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٨٠).

أما سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «من حدث حديثًا لا يحب أن يفشى عَلَيْهِ، فَهُو أمانية، وإن لم يستكتمه صاحبه؟ قَالَ: بلى، قد علمت مَا أردت»، ثُمَّ أقبل عَلى الرجل، فَقَالَ: لا تذكر هَذَا الحديث.

وَفِى إسناد أحمد، وأحد إسنادى الطبراني عبيد الله بن الوليد الوصافي، وَهُوَ متروك، وَفِي إسناده الآخر ضرار بن صرد، وَهُوَ متروك.

١٣١٦٧ – وعن عبيد بن عمير، قَالَ: كَانَ عبد الله بن سلام حالسًا، فتكلم بكلمة فسمعه رَجُل لم يحب أن يسمعه، فالتفت إلى أبى الدرداء فَقَالَ: أنا سَمِعْت رَسُول الله عَلَيْ يَقُولُ: «من حدث حديثًا لا يشتهى أن يفشى عَلَيْهِ فَهُو أمانة، وإن لم يستكتمه صاحبه».

رواه الطبراني من حديث عبد الله بن سلام، وَفِيهِ عبيد الله بن الوليد الوصافي، وَهُوَ متروك.

١٣١٦٨ – وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: ﴿إِذَا حَدَثُ الرَّجِلُ، ثُمَّ التَّفَّ ، فَعَي أَمَانَة ﴾.

رواه أبو يعلى عَن شيخه حبارة بن مغلس، وَهُو ضعيف حدًا، وَقَالَ: ابن نمير صدوق، وبقية رجاله ثقات.

## ١٣٣ - باب فيمن يتشيّع بما لَم يُعط

۱۲۱۹ - عَن سفيان بن عبد الله الثقفي، عَن أبيه، أن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور» (۱).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح غير أبسى غسان روح بن حاتم، وثقه أبو حاتم الرازى وابن حبان.

178 - باب كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا وَهُوَ مصدقك وَأَنت كَاذب ، ١٣٤ - باب كبرت خيانة أن مسول الله على: «كبرت خيانة أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٥٣٧)، وقال: لا يروى عن سفيان بن عبد الله إلا بهذا الإسناد.

١٢٤ ----- كتاب الأدب

تُحدِّثُ أخاك حدِيثًا هُو لك مُصدِّقٌ، وأنْت بهِ كاذِبٌ (<sup>(1)</sup>.

رواه أحمد والطبراني، وَفِيهِ عمر بن هارون، وَهُوَ ضعيف.

# ١٣٥ - باب فِي كِتابة الكُتب وَخَتمها

رواه الطبراني، وَفِيهِ قيس بن الربيع، وثقه الثورى وشعبة وضعفه غيرهما، وبقية رجاله ثقات.

۱۳۱۷۲ – وَعَن حنظلة الكاتب، أن رَسُول الله ﷺ بعث عَلَى بن أبى طالب وحالد بن الوليد إلى اليمن، فَقَالَ: «إذا اجتمعتما فعلى الأمير، وَإِذَا تفرقتما فكل واحد منكما عَلى عمله»، وكتب خالد بن الوليد إلى النّبى على فبدأ بنفسه، ثُمَّ لم ينكر ذَلِكَ عَلَيْه، وكتب عَلى إلى النّبي عَلَيْه، فبدأ بالنبي عَلَيْهُ، فبدأ بالنبي عَلَيْهُ فبدأ بالنبي عَلَيْهُ أَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلّهُ اللّهِ عَلَيْهُ فبدأ بالنبي عَلَيْهُ أَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ أَلّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

رواه الطبراني، وَفِيهِ سيف بن عمر الأسدى، وَهُوَ متروك.

١٣١٧٣ – وَعَن العلاء بن الحضرمي، أنه كتب إلى رَسُولَ الله ﷺ فبدأ بنفسه (٤).

رواه البزار من رواية ابن العلاء بن الحضرمي عَن أبيه ولم يسمه، والظاهر أن العلاء لله صحبة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٣١٧٤ – وَعَن أَبِي الدردَاء، قَالَ: قَـالَ رَسُـولَ اللّه ﷺ «إذا كتب أحدكم إلى إنسان، فليبدأ بنفسه، وَإِذَا كتب فليترب كتابه، فَهُوَ أنجح».

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ سليمان بن سلمة الخبائري، وَهُوَ متروك.

١٣١٧٥ – وَعَن مسلم بن الحارث التميمي، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ لَـهُ كِتَابًا بِالْوَصَـاةِ إِلَى مَنْ بَعْدِهِ مِنْ وُلاَةِ الأَمْرِ وَخَتَمَ عَلَيْهِ (°).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦١٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٧٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣٤/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٨٦).

رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات.

١٣١٧٦ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسِ، عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «كرامة الكتاب حتمه» (١٠).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ محمد بن مروان السدى الصغير، وَهُوَ متروك.

# ۱۳۲ – باب فیمن نام عَلی سطح بغیر تحجیر أَوْ رکب البحر عند ارتجاجه

نَحْوَ فَارِسَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَتْ لَهُ إِجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ» وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ» (٢).

رواه أحمد عَن شيخه إبراهيم بن القاسم، ولم أعرفه.

١٣١٧٨ – وَعَن أَبِي عِمْرَانَ الجوني، قَالَ: كُنَّا بِفَارِسَ وَعَلَيْنَا أَمِيرٌ يُقَالُ لَهُ زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ فَقَالَ: «مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَّارٍ أَوْ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ رِجْلَهُ فَقَدْ بَرِئَتْ مَنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ مَا يَرْتَجُّ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ مَا يَرْتَجُّ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ مَا يَرْتَجُّ فَقَدْ بَرِئِتَ

رواه أحمد مرفوعًا وموقوفًا، وكلاهما رجاله رجال الصحيح.

۱۳۱۷۹ – وَعَن عبد الله بن جعفر أن النّبي ﷺ، قَالَ: «من رمانا بالليل فليس منا، ومن رقد عَلى سطح لا جدار لَهُ، فسقط فمات، فدمه هدر» (٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ يزيد بن عياض، وَهُوَ متروك.

# ١٣٧ – باب كيف يدخل بيته فِي الشَّتَاء ويخرج مِنْهُ فِي الصيف

• ١٣١٨ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ يُخْـرِج إِذَا حَـرِج فِـى الصيف، ليلة الجمعة (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٨٧٢)، وقال: لم يَروِ هذا الحديثَ عن ابنِ حُريج إلا محمدُ ابنُ مروان، تفرَّدَ به: يحيي بنُ طلحة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٩/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٩/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٦٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، في كتاب الجهاد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٩١٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمر بـن=

רץ ( ----- كتاب الأدب

# رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عمير بن موسى بن وحيه، وَهُوَ وضاع. 17۸ - باب فيمن يضطجع ويضع إحدى رجليه عَلى الأخرى

١٣١٨١ - عَن أَبِي النَّضِرِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ كَانَ يَشْتَكِي رِجْلَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَلَى أَخُوهُ وَقَدْ جَعَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْوَجَعَةِ فَأُوْجَعَهُ، أَخُوهُ وَقَدْ جَعَلَ إِحْدَى رِجْلِيهِ عَلَى الأُخْرَى، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْوَجَعَةِ فَأُوْجَعَهُ، فَقَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِك؟ قَالَ: أُولَمْ تَسْمَعْ أَنَّ النَّبِيَ عَلِي قَدْ نَهَى عَنْ هَذِهِ (١).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا النضر لم يسمع من أبي سَعِيدٍ.

فَقَالَ: انطلق بنا يا ابن جبير، إلى أبي سَعِيدٍ، فانطلقنا حَتَّى دخلنا عَلى أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فوجدناه مستلقيًا رافعًا رجله اليمنى عَلى اليسرى، فسلمنا وجلسنا، فرفع قتادة بن النعمان يده إلى رجل أبي سَعِيدٍ، فقرصها قرصة شديدة، فَقَالَ أبو سعيد: سبحان الله يا ابن أم، لقد أوجعتنى، فَقَالَ لَهُ: ذَلِكَ أردت، إن رَسُول الله عَلَيْ، قَالَ: «إن الله لما قضى خلقه استلقى، فوضع رجله عَلى الأخرى، وَقَالَ: لا ينبغى لأحد من خلقى أن يفعل هذا»، فَقَالَ أبو سعيد: والله لا أفعله أبدًا (٢).

رواه الطبراني عَن مشايخ ثلاثة: جعفر بن سليمان النوفلي، وأحمد بن رشدين المصرى، وأحمد بن داود المكي، فأحمد بن رشدين ضعيف، والإثنان لم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح.

۱۳۱۸۳ – وَعَن جَابِرِ، أَن النَّبِي ﷺ نهى أَن يضع الرحل إحدى رحليه عَلى الأخرى، وَهُوَ متكئ (٣).

رواه الطبراني فِي الأوسط، ورجاله ثقات.

١٣١٨٤ – وَعَن أبي قرصافة، أنه رأى رَسُول الله ﷺ مستلقيًا عَلَى قفاه، واضعًا

<sup>=</sup> موسى، ولا عن عمر إلا عثمان بن عبد الرحمن، تفرد به: أبو كريب، ولا يروى عن ابن عباس الا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) أخرَحه الإمام أحمد في المسند (٢/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الكبير (١٣/١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٠٣٧).

كتاب الأدب ----- ٧٦١

إحدى رجليه عَلى الأخرى(١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

۱۳۱۸ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إذا استلقى أحدكم، فلا يضع إحدى رجليه عَلَى الأخرى» (٢).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير، خداش العبدى، وَهُوَ ثقة.

## ١٣٩ - باب النهى عَن الاضطجاع بَيْنَ القوم

القوم، وأن ينام عَلى قارعة الطريق (٣).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ أبو بلال الأشعرى، وَهُوَ ضعيف.

#### ١٤٠ - باب فيمن يرقد عَلى وجهه

١٣١٨٧ – عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذِهِ ضِحْعَةٌ مَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( ُ ).

رواه أهمد، وَفِيهِ محمد بن عمرو بن علقمة وَهُوَ حسن الحديث، وبقية رجاله رجال صحيح.

١٣١٨٨ - وَعَن عَمرو بن الشريد، يخبره عَن أبيه، عَن رَسُول الله ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقِدًا عَلَى وَجْهِهِ لَيْسَ عَلَى عَجُزِهِ شَىْءٌ رَكَضَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «هَـــذِهِ أَبْغَضُ الرِّقْدَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (٥).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

١٣١٨٩ - وَعَن الحارث بن عبد الرحمن، قَالَ: بَيْنَا أَنَا حَالِسٌ مَعَ أَبِي سَلَمَةَ بْن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٥١).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٧٨١)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن حابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: أبو بلال.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٨٧/٢، ٣٠٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٨/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٥٨).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارِ ابْنٌ لِعِبْدِ اللَّهِ بْنِ طِهْفَة، فَقَالَ أَبُو سَلَمَة : أَلاَ تُخْبِرُنَا خَبَرِ أَبِيكَ، قَالَ: حَدَّنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طِهْفَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا كَنْ أَلَا اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا كَنْ ذَاتَ لَيْلَةٍ اجْتَمَعَ ضِيفَانٌ كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: (لِيَنْقَلِبْ كُلُّ رَجُلٍ مَعَ جَلِيسِهِ قَالَ: فَكُنْتُ مِمْنِ انْقَلَبِ مَعَ الشَّيْفَة مَلْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ: فَكُنْتُ مِمْنِ انْقَلَبِ مَعَ السَّهُ كُنْتُ رَجُلٍ مَع جَلِيسِهِ قَالَ: فَكُنْتُ مِمْنِ انْقَلَبِ مَعَ السَّهُ كُنْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : (إِنَّ عَلَيْهِ لَهُ فَقَالَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَيْبَةٍ لَهَا فَتَنَاولَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهَا قَلِيلاً فَأَكَلَهُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهَا قَلِيلاً فَأَكَلَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهَا قَلِيلاً فَأَكَلَهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهَا قَلِيلاً فَأَكَلَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهَا قَلِيلاً فَأَكَلَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ فَعَامِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَتَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ فَعَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ

قُلْتُ: رواه أبو داود عَن طهفة بالحتصار، والنسائي عَن طهفة وغيره، ولم يسم غير طهفة، ولم أجد أحدًا رواه عَن ابن طهفة، والله أعلم.

رواه أحمد، وابن عبد الله بن طهفة لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

# ١٤١ - باب النهى عَن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة

• ١٣١٩ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لاَ يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلاَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ<sub>»</sub>(٢).

رواه أحمد والبزار والطبراني في الصغير، وأحد إسنادي أحمد رجاله رحال الصحيح، وكذلك رجال البزار.

الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ» قَالَ: فَقُلْت

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٥٩). (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٤/١، ٣١٤)، والطبراني في الكبير (٢٧٨/١١)، وفي الصغير (٢٣٣/١، ٢٦٣٢،)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٦٤).

كتاب الأدب ------ كتاب الأدب

لِحَابِرِ أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذُّنُوبَ شِرْكًا؟ قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ (١).

رواه أحمد فِي جملة أحاديث، والطبراني فِي الأوسط باحتصار، وَفِيهِ عبد الرحمن بن أبي الزناد، وَهُوَ ضعيف.

١٣١٩٢ – وَعَن أَبِي الزبير، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُـلِ يُبَاشِـرُ الرَّجُـلَ، فَقَـالَ جَابِرٌ: زَجَرَ النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ<sup>(٢)</sup>.

رواه ابن لهيعة، وَفِيهِ ضعف، وَهُوَ حسن الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح.

رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد، أبي عمر الضرير، وَفِي الميزان محمد بن عثمان بن سعيد المصرى، فإن كَانَ هُــوَ هَـذَا فَهُوَ ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

﴿ ١٣١٩ - وَعَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لا تُباشِرِ الْمَرَأَةُ الْمَرُأَةُ، إِلاَ وَهُمَا زانيتان، وَلاَ يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلُ إِلاَّ وَهُمَا زانيان».

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط عَن شيخه عَلى بن سعيد الرازى، وَفِيـهِ لـين، وبقية رجاله ثقات.

النساء أن رَسُول الله عَلِيْ كَانَ يَنهى النساء أن رَسُول الله عَلِيْ كَانَ ينهى النساء أن يضطجع بعضهن مع بعض إلا وبينهن نقاب، وأن يضطجع الرحل مع صاحبه إلا وبينهما ثوب (٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم، ورواه البزار، وَفِيهِ يوسف بن حالد السمتى، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٦٥، ٣٨٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٨٥٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن سيرين إلا هشام، ولا عن هشام إلا أبو بكر، تفرد به: أحمد بن يونس.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٧٣).

١٣٠ ----- كتاب الأدب

# ۱٤٢ – باب فِي المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

فِي الْحِلِّ وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: فَبْيْنَا أَنَا عِنْدَهُ رَأَى أُمَّ سَعِيدٍ ابْنَـةَ أَبِي جَهْلٍ مُتَقَلِّدَةً فِي الْحِلِّ وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: فَبْيْنَا أَنَا عِنْدَهُ رَأَى أُمَّ سَعِيدٍ ابْنَـةَ أَبِي جَهْلٍ مُتَقَلِّدَةً قُوسًا وَهِي تَمْشِي مِشْيَةَ الرَّجُلِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ الْهُذَلِيُّ: فَقُلْتُ: هَذِهِ أُمُّ سَعِيدٍ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنّا مَنْ تَشْبَهُ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا مَنْ تَشْبَهُ بِالنِّمَاءِ مِنَ الرِّجَالِ» (١).

رواه أحمد، والهذلي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، ورواه الطبراني باختصار، وأسقط الهذلي المبهم، فعلى هَذَا رجال الطبراني كلهم ثقات.

الله ﷺ: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال».

رواه الطبراني فِي الأوسط عَن شيخه عَلى بن سعيد الرازى وَهُوَ لين، وبقية رجالـه ثقات.

الله على الله عَمْرَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُحَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاً الْمُحَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ (٢).

رواه أحمد والبزار والطبراني، وَفِيهِ ثوير بن أبي فاختة، وَهُوَ متروك.

۱۳۱۹۹ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخَنَّثِي الرِّجَالِ الَّذِيـنَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ الْمَتَشَبِّهَات بِالرِّجَالِ، وَرَاكِبَ الْفَلاَةِ وَحْدَهُ<sup>(٣)</sup>.

رواه أحمد، وَفِيهِ طيب بن محمد وثقه ابن حبان وضعفه العقيلي، وبقية رجاله رجال الصحيح.

• • ١٣٢ – وَعَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لعن رَسُول الله ﷺ المتشبهين من الرحال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰۰/۲)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۳۰۷۰)، وأبو نعيم في الحلية (۳۲۲/۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٦٥، ٩١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٧١). (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٨٧/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٧٣).

بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال(١).

رواه الطبراني في الأوسط، والبزار، وَفِيهِ عطية العوفي، وَهُوَ ضعيف.

[رواه الطبراني في الأوسط] (٣)، وَفِيهِ مبارك بن سحيم، وَهُوَ متروك.

٧٠٧٠ - وَعَن أَبِي أُمَامَةً، قَـالَ: قَـالَ رَسُول الله ﷺ: «أربعة لعنوا فِي الدنيا والآخرة، وأمنت الملائكة: رَجُل جعله الله ذكرًا فأنث نفسه وتشبه بالنساء، وامرأة جعلها الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال، وَالَّذِي يضل الأعمى، وَرَجُل حصور، ولم يجعل الله حصورًا إلا يحيى بن زكريا» (٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عَلَى بن يزيد الألهاني، وَهُوَ متروك.

المتشبهين من الرجال بكرة، قَالَ: لعن رَسُول الله الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

رواه الطبراني، وَفِيهِ عمرو بن عبيد، وَهُوَ حبيث متروك.

ع ١٣٢٠٤ - وعَن واثلة، قَالَ: لعن رَسُولَ الله الله المختنين من الرجال، والمترجلات من النساء. وَقَالَ: «أخرجوهم من بيوتكم» فأخرج النَّبِي المخشة، وأخرج عمر فلانًا (٥).

رواه الطبراني، وَفِيهِ حماد مولى بني أمية.

عندهم مخنتًا وَهُو يَقُولُ: يا عبد الله بن أبى أمية، أن رَسُول الله الله الطائف، لأريتك بادية بنت غيلان وهى تقبل بأربع وتدبر بثمان، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ: «لا يدخل عليكم هؤلاء» (1).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٧٦)، وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا قيس. (٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، والحديث في الأوسط عن أنس، وفيه مبارك بن سحيم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٨٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/٨٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٢٩٧).

١٣٢ ----- كتاب الأدب

### ١٤٣ - باب مَا جَاء فِي الوحدة

١٣٢٠٦ - عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَن رِجلاً حرج، فتبعه رِجلان وَرَجُل يتلوهما يَقُولُ: ارْجعَوا، قَالَ: فَرَجَعَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ وَإِنِّي لَمْ أَزَلْ بِهِمَا حَتَّى رَدَدْتُهُمَا، فَإِذَا أَتَيْتَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَقْرِثُهُ السَّلاَمَ وَأَعْلِمْهُ أَنَّا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا وَلَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ لَهُ لأَرْسَلْنَا بِهَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْدَ ذَلِكَ عَنِ الْحَلُوةِ (١).

۷ • ۱۳۲ – وَفِي رواية: «ارجعا»، بدل «ارجعوا» <sup>(۲)</sup>.

رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه، قَالَ: حرج رَجُل من خيبر، ورجالهما رجال الصحيــح والبزار كذلك.

١٣٢٠٨ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ، أَن رَسُول الله ﷺ نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ، أَنْ يَبِيتَ الرَّحُـلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ (٣).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

٩ • ١٣٢٠ - وعَن حَابِر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لو يعلم النَّاس مَا فِــى الوحــدة،
 مَا سار راكب بليل أبدًا، ولا نام رَجُل فِي بيت وحده».

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ محمد بن القاسم الأسدى، وثقه ابن معين وضعفه أحمد وغيره، وبقية رحاله ثقات.

# ١٤٤ - باب مَا جَاء فيمن يَسْكُنُ البادية والكُفور

• ١٣٢١ - عَن البراء، يَعْنِى ابن عازب، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَنْ بَدَا جَفَا» (مَنْ بَدَا

رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح، غير الحسن بن الحكم النخعي، وَهُوَ ثقة.

١٣٢١١ - وعن عقبة بن عامر الجهنى، قَال: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «يَتَعلَّمُونَ
 «هَلاَكُ أُمَّتِى فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ: «يَتَعلَّمُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٩/١، ٢٩٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٧٤).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٧٥)، وانظر التحريج السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٢/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٧/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٧٩).

كتاب الأدب ----- كتاب الأدب

الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيَبْدُونَ اللَّبَنَ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيَبْدُونَ (١).

رواه أحمل وَفِيهِ ابن لهيعة، وَهُوَ لين، وبقية رجاله ثقات.

١٣٢١٢ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ: قَـالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴿لاَ أَخَـافُ عَلَى أُمَّتِى إِلاَّ اللَّبْنَ، فَإِنَّ النَّنَيْطَانَ بَيْنَ الرَّغْوَةِ وَالصَّرِيحِ» (٢٠).

رواه أحمل وَفِيهِ ابن لهيعة، وَهُوَ لين، وبقية رجاله ثقات.

٣٢١٣ – وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهَ ﷺ «لا تنزلوا الكفور، فإنها بمنزلة القبور»، يَعْنِي القرى (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ محمد بن جامع العطار، وَهُوَ ضعيف.

\* ١٣٢١ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «لا تمدوا طنبًا لبدو، فإن البدو الجفاء، يد الله في الجماعة، ولا يبالى الله شذوذ من شذ، ولا يركب الدابة فوق اثنين، ولا تضربوا وجوه الدواب، فإن كل شَيْء يسبح بحمده، ولا تسموا أبناءكم وإخوانكم: الحكم، ولا أبا الحكم، فإن الله هُوَ الحكم»

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ محمد بن جامع العطار، وَهُوَ ضعيف.

مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ، فكتب إليه أن أعطى النّاس أعطياتهم، واغز بهم، فبينا هُ وَ يعطى النّاس مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ، فكتب إليه أن أعطى النّاس أعطياتهم، واغز بهم، فبينا هُ وَ يعطى النّاس وذلك فِي آخر زمان، جَاءَ رَجُل من أَهْل الرستاق فَقَالَ: يا مُعَاذَ مر لِي بعطائي، فإنى رَجُل من أَهْل الرستاق من مكان كذا وكذا، فلعلى آوى إلى أهلى قبل الليل، قال: لا والله لا أعطيك حَتَّى أعطى هؤلاء، يَعْنِي أَهْل المدينة، سَمِعْت رَسُول الله عَلَيْ يَقُولُ: «الأنبياء كلهم يدخلون الْجَنَّة قبل سليمان بن داود عَلَيْهِ السَّلام بأربعين عامًا، وإن فقراء

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٥٥١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٧٧)، والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (٢٨٧٢)، وابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله (٧٦/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٦/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٧٨).

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الأوسط برقم (٤٨٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٨٥٢)، وقال: لا يروى هذان الحديثان عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد بهما: محمد بن جامع.

المؤمنين يدخلون الْجَنَّة قبل أغنيائهم بأربعين عامًا، وإن صالحى العبيد يدخلون الْجَنَّة قبل الآخرين بأربعين عامًا، وإن أَهْل المدينة يدخلون الْجَنَّة قبل أَهْل الرستاق بـأربعين عامًا، لفضل المدائن والجماعات والجمعات وحلق الذكر، وإن كَانَ بلاء خصوا بِهِ دونهم» (١).

رواه الطبراني عَن شيخه عَلى بن سعيد الرازى وَهُوَ لين، وبقية رجاله ثقات وَفِي بعضهم خلاف.

# ١٤٥ - باب تأديب الأولاد وأهل البيت وتعليق السَّوط حيثُ يرونه

٣٢١٦ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «ما ورث والد ولدًا، خيرًا من أدب حسن».

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عمرو بن دينار، قهرمان آل الزبير، وَهُوَ ضعيف.

١٣٢١٧ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «علقوا السوط حيث يراه أَهْلِ البيت، فإنه أدب لهم».

رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، والبزار، وَقَالَ: «حيث يراه الخادم» (٢)، وإسناد الطبراني فيهما حسن.

۱۳۲۱۸ – وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «لا ترفع العصاعلى أهلك، وأخفهم فِي الله عَزَّ وَجَلً (٢٠).

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وَفِيهِ الحسن بن صالح بن حيى، وثقه أحمد وغيره وضعفه النووى وغيره وإسناده عَلى هَذَا حيد.

# ١٤٦ - باب النهي عَن الضرب عَلَى الوجه والنهي عَن سبه

٩ ١ ٣ ٢ ١ - عَن أسد بن وداعة أن رجلاً يُقَالُ لَـهُ: حزى أتى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله، إن أهلى يعصونى، فبم أعاقبهم؟ قَالَ: «تعفو»، ثُـمَّ قَالَ الثانية، حَتَّى قالها ثلاثًا، قَالَ: «إن عاقبت فعاقب بقدر الذنب، واتق الوجه» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٨٦٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن دينار إلا الحسن، ولا عن الحسن إلا سويد، تفرد به: إسحاق بن البهلول.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢١٣٠).

رواه الطبراني، وأسد لم يدرك القصة، فَهُو مرسل، ورجاله وثقوا كلهم، وفيهم ضعف.

• ١٣٢٢ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لا تقبحوا الوجه، فإن ابن آدم حلق عَلى صورة الرحمن تَبَارَكُ وَتَعَالى (١٠).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وَهُوَ ثُقة، وَفِيهِ ضعف.

١٣٢٢١ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: ﴿إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ الْحَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهُ ﴿ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ

١٣٢٢ - وَفِي رواية: ﴿إِذَا رَمَى أَوْ ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَۥ٣٣.

رواه أحمد والبزار بنحوه، وَفِيهِ عطية العوفي، ضعفه جماعة ووثقه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح.

# ١٤٧ - باب مَا جَاء فِي لطم خدود الدُّوابّ وضربهنّ

۱۳۲۲۳ – عَن المقدام بن معدى كرب، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ لَطْمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ عِصِيًّا وَسِيَاطًا ﴾ (أ).

رواه أحمد، وَفِيهِ راو لم يسم، وبقية مدلس.

فَقُلْتُ: يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ، الرَّجُلُ مِنَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ فَيضْرِبُهَا بِالسَّوْطِ وَيَكْفَحُهَا بِاللَّحَامِ هَلْ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ، الرَّجُلُ مِنَّا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ فَيضْرِبُهَا بِالسَّوْطِ وَيَكْفَحُهَا بِاللَّحَامِ هَلْ سَمِعْتُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ فِي ذَلِكَ شَيْعًا، فَإِذَا امْرَأَةٌ سَمِعْتُما مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ فِي ذَلِكَ شَيْعًا، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ نَادَتْ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ: أَيُّهَا السَّائِلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمُ أَمْشَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ اللَّهُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ( مَا لَكُتَابِ مِنْ شَيْءٍ ) وَالأَنعَام: ٣٨]، فَقَالاً: هَذِهِ أُخْتَنَا وَهِيَ أَكْبَرُ مِنَّا وَقَدْ أَدْرَكَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ( ).

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨/٣، ٩٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨/٣، ٩٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣١/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٩/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٩٨).

١٣٦ ----- كتاب الأدب

## ١٤٨ - باب النهي عَن انخاذ الدواب كراسي

م ١٣٢٢ - عَن مُعَاذَ بِن أَنْسٍ، عَن رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ فَقَالَ لَهُمُ: «ارْكَبُوهَا سَالِمَةً وَدَعُوهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَخِذُوهَا كَلُوهَا كَرَاسِيَّ لأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ وَالأَسْوَاقِ، فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا وَأَكْثَرُ ذِكْرًا لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ (١).

رواه أحمد والطبراني، وأحد أسانيد أحمد رحاله رحال الصحيح غير سهل بن مُعَـاذَ ابن أُسُ، وثقه ابن حبان، وَفِيهِ ضعف.

# ١٤٩ - باب صاحب الدَّابَّةِ أحقُّ بصدرها

ابْنِ عُبَادَةَ فِى الْفِتْنَةِ الأُولَى، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ فَأَخَّرَ عَنِ السَّرْجِ، وَقَالَ: ارْكَبْ فَأَبَى، فَقَالَ لَهُ قَيْسُ بْنَ مَسْلَمَةَ لَقَى قَيْسَ بْنَ سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ فِى الْفِتْنَةِ الأُولَى، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ فَأَخَّرَ عَنِ السَّرْجِ، وَقَالَ: ارْكَبْ فَأَبَى، فَقَالَ لَهُ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَوْلَى بِصَدْرِهَا» فَقَالَ حَبِيبٌ: إِنِّى لَسْتُ أَجْهَلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَلَكِنِّى أَخْشَى عَلَيْكَ (٢).

رواه أحمد والطبراني فِي الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات.

١٣٢٧ - وَعَن قيس بن سعد، قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ عَلَيُّ فَوَضَعْنَا لَهُ غِسْلاً فَاغْتَسَلَ، فَأَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا، فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَتْرِ الْوَرْسِ عَلَى عُكَتِهِ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِحِمَارٍ لِيَرْكَب، فَقَالَ: «صَاحِبُ الْحِمَارِ أَحَقُّ بِصَدْرٍ حِمَارِهِ «فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحِمَارُ لَكَ (٣).

قُلْتُ: روى ابن ماجة مِنْهُ إِلى: عكته. رواه أحمد، وَفِيهِ ابن أبى ليلى وَهُوَ سيئ الحفظ.

١٣٢٨ - وَعَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَضَى رَسُول الله ﷺ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩/٣)، والحاكم في المستدرك (١٠٠/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٩٠)، والسيوطي في الدر المنثور (١١١/٤)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٧٥٩٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/٥٥)، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٣/٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٨٩).

كتاب الأدب ----- ١٣٧

أَوْلَى بصَدْرِهَا (١).

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

١٣٢٢٩ - وعَن عروة بن مغيث الأنصارى، قَالَ: قَضَى رَسُول الله ﷺ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَةِ أَحَقُ بصدرها (٢).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

• ١٣٢٣ - وعَن عصمة بن مالك الخطمى، قَالَ: زارنا رَسُولَ الله ﷺ إلى قباء، فلما أراد أن يرجع حئناه بحمار يتجافى قطوف، فركب، قُلْنَا: يا رَسُولَ الله، هَذَا الغلام يأتى معك يرد الدابة، قَالَ: «صاحب الدابة أحق بصدرها» قُلْنَا: يـا رَسُولَ الله، اركبه ورده علينا، فذهب به ورده علينا، وَهُوَ هملاج مَا يساير (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ الفضل بن المحتار، وَهُوَ ضعيف.

البي بظاهر الحرة، ونحن نمشى إذ أدركنا النعمان بن بشير على بغلة، فنزل فقربها إلى الجسين، فَقَالَ: اركب يا أبا عبد الله. فكره ذَلِكَ، فلم يزل كذلك حتى أقسم النعمان عَلَيْهِ، حَتَّى أطاع الحسين بالركوب، قَالَ: إذ أقسمت فقد كلفتنى مَا أكره، فاركب على صدر دابتك فأردفك، فإنى سَمِعْت فاطمة بنت محمد على تقول: قَالَ رَسُول الله على صدر دابتك فأردفك، فإنى سَمِعْت فاطمة بنت محمد الله على منزله، إلا مَا يجمع النّاس عليه، فَقَالَ النعمان: صدقت بنت رَسُول الله على سَمِعْت أبى بشيرًا يَقُولُ كما قَالَتْ فاطمة، وَقَالَ رَسُول الله على أَذن فركب، (أ).

رواه الطبراني، وَفِيهِ الحكم بن عَبد الله الأيلي، وَهُوَ متروك.

على إلى أرض لَهُ بالزارنيق بظهر البيداء فأدركنا ابن النعمان بن بشير عَلى بغلة، فنزل على أرض لَهُ بالزارنيق بظهر البيداء فأدركنا ابن النعمان بن بشير عَلى بغلة، فنزل عنها وَقَالَ للحسين: اركب يا أبا عبد الله، فأبى، فلم يزل يقسم عَلَيْهِ حَتَّى، قَالَ: إنك

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٤٧/١٧).

<sup>(</sup>٣) أحرجه الطبراني في الكبير (١٧٨/١٧)، ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرحه الطبراني في الكبير (٢٢/٤١٤).

قد كلفتنى مَا أكره، ولكن سأحدثك حديثًا حدثتنيه فاطمة، رَضِى الله عَنْهَا، أن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «الرجل أحق بصدر دابته، وصدر فراشه، والصلاة فِى بيته» قَالَ ابن النعمان: صدقت فاطمة، حدثنى أبى وَهُوَ داحى بالمدينة عَن رَسُول الله ﷺ مثل حديث وزاد فِيهِ أن رَسُول الله ﷺ قَالَ فِيهِ: «إلا أن يأذن».

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

الله ﷺ فتأخرت على عجز الحمار، فَقُلْتُ: بأبى وأمى يا رَسُول الله اركب، قالَ: بإن وأمى يا رَسُول الله اركب، قالَ: «أنت أحق بصدر حمارك» قُلْتُ: يا رَسُول الله، الحمار لك، فركب رَسُول الله على عجزه (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ هشام بن لاحق تركه أحمد وضعفه غيره أيضًا وقواه النسائي، وَفِيهِ من لم أعرفه.

1848 - وعَن المهاجر مولى آل زياد، قَالَ: بينا أنا على حمار لِي، تكاد تصيب رجلى الأرْضِ من صغر الحمار، إِذَا أنا بطلعة أمير المؤمنين عَلى بن أبى طالب يبصر فِي القمر فَقُلْتُ: يَا أمير المؤمنين، أين تريد؟ قَالَ: حاجة لِي، قُلْتُ: ألا تركب؟ قَالَ: بلى، فتخلفت عَلى عجز الحمار فَقُلْتُ: يا أمير المؤمنين، فَقَالَ: لا أفعل، إنى سَمِعْت رَسُول الله عَلَيْ يَقُولُ: «صاحب الدابة أحق بصدر الدابة، وصاحب الفراس أحق بصدر الفراس، (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ يحيى بن كثير أبو النضر، وَهُوَ ضعيف.

#### ١٥٠ - باب في تأخير الحمل

١٣٢٣٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إِن الرحل موثقة، واليد معلقة».

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ الحسين بن عَلى بن الأسود وقيس بن الربيع، وقد وثقا، وفيهما ضعف، وبقية رحاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢١٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٥٠٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن على بن زيـد إلا يحيى بن كثير، ولا روى المهاجر، مولى آل زياد عن على، حديثًا غير هذا.

كتاب الأدب ----- ١٣٩

### ١٥١ - باب ركوب ثلاثة عَلى دابة

١٣٢٣٦ – عَن جَابِر، أن النَّبِي ﷺ نهى أن يركب ثلاثة عَلى دابة.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ سليمان بن داود الشاذكوني، وَهُوَ متروك.

## ١٥٢ - باب الحافي أولى بصدر الطريق من المنتعل

۱۳۲۳۷ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «الحافى أولى بصدر الطريـق من المنتعل» (۱).

رواه الطبراني، وَفِيهِ ابن لهيعة، ويحيى بن عثمان بن صالح، وحديثهما حسن، وفيهما ضعف.

#### ١٥٢ - باب مَا جَاء فِي وسم الدواب

العباس: لا أسم إلا فِي الجاعرتين.

رواه أبو يعلى والطبراني، ورجالهما ثقات وَفِي بعضهم حلاف، إلا أن جعفر بن تمام بن العباس لم يسمع من جده والله أعلم.

۱۳۲۳۹ – وَعَن طلحة بن عبيد الله، قَالَ: مر عَلَى رَسُولَ الله ﷺ ببعير قد وسم فِي وجهه، فَقَالَ: «لو أن أَهْل هَذَا البعير عزلوا النار عَن هَذِهِ الدابة»، فَقُلْتُ: لأسمن فِي الله سكان؟؟ وجهها، قَالَ: فوسمت فِي عجب الذنب.

رواه أبو يعلى، ورحاله رحال الصحيـح، ورواه الـبزار وزاد فِـى أولـه: أن النّبِـى ﷺ نهى عَن الوسم فِى الوجه<sup>(٢)</sup>، والباقى بنحوه.

• ١٣٢٤ – وَعَن أَنْسِ، قَالَ: رأى رَسُول الله ﷺ حمارًا موسومًا فِي وجهه، فَقَــالَ: «لعن الله من فعل هذا» (٣).

رواه البزار والطبراني فِي الأوسط، ورجال البزار ثقات.

١ ٣ ٢ ٤١ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: وسم العباس بعيرًا لَهُ فِي وجهه، فَقَالَ لَهُ رَسُول

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٠٤٨).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٦٥).

الله على: «فهلا فِي غير الوجه»؟ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقِ لا أَسَمَ إِلَا فِي آخر عظم مِنْهُ، فوسم فِي الجاعرتين (١).

رواه البزار عَن شيخه إسماعيل عَن خالد الطحان ولم أعرف إسماعيل، وبقية رحاله رجال الصحيح.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

1 ٣٧٤٤ - وَعَن نقادة، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، إنى أسم، قَالَ: «أو لم أرك تسم فِي الوجه؟ لا تحرق اللحم» قُلْتُ: فأين أسم؟ قَالَ: «في موضع الجرير من السالفة». رواه الطبراني، وَفِيهِ جماعة لم أعرفهم.

#### ١٥٤ - باب فِي المدافع عَن قومه

بعسفان، فَقَالَ رَجُل: هَلْ لك فِي عقائل النساء، وأدم الإبل من بنى مدلج، وَفِي القوم رَسُول الله على القوم رَجُل من بنى مدلج، نعرف ذَلِكَ فِي وجهه، فَقَالَ رَسُول الله على: «حير القوم المدافع عَن قومه مَا لم يأثم» (٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٢) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (١١٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢١٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٠).

## ١٥٥ - باب أوكوا الأسقية وَأَجِيفُوا الأبواب

آنِيَتَكُمْ، وَأَوْكِتُوا أَسْقِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُمْ بِالتَّسَوُّرِ عَلَيْكُمْ، وَأَكْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُمْ بِالتَّسَوُّرِ عَلَيْكُمْ، (1).
رواه أحمد، ورجاله ثقات غير الفرج بن فضالة، وقد وثق.

الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَوْكِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَوْكِئُوا الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ، وَحَمِّرُوا الشَّرَابَ، وَغَلِّقُوا الأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ». قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْحُدْرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْحِنِّ (٢).

رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

١٣٢٤٨ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة أَن رِجلاً يُقَالُ لَهُ: أَبُو حَميد، أَتِي النَّبِي ﷺ بإناء فِيهِ لَبن من البقيع نهارًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: «أَلا خمرته، ولو أَن تعرض عَلَيْهِ بعود».

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن سليمان الدباس، وَهُوَ ثقة.

٩ ١٣٢٤٩ – وَعَن حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «اتَّقُوا فَـوْرَةَ الْعِشَـاءِ كَأَنَّهُ لِمَا يُخَافُ مِنَ الاِحْتِضَارِ»<sup>(٣)</sup>.

رواه أهمد، وَفِيهِ من لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.

• ١٣٢٥ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «إِن لله عَزَّ وَحَلَّ حلقًا يبثهم تحت الليل كيف شاء، فأو كثوا السقاء، وأغلقوا الأبواب، وغطوا الإناء، فإنه لا يفتح بابًا، ولا يكشف غطاء، ولا يحل وكاء».

قُلْتُ: رواه ابن ماحة باختصار. رواه أبو يعلى، وَفِيهِ عبد الله بن سعيد المقبرى، وَهُوَ ضعيف.

١٣٢٥ - وَعَن عَلَى، قَالَ: أمرنا رَسُول الله ﷺ بإرتاج الباب، وأن نخمر الآنية،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۶۲/۵)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۳۰۸۳)، وابن عدى في الكامل (۲/۰۰۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨٢/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٠/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٨٥)، والمتقى الهندي في كنز العمال (٤٥٣٢٣)، والألباني في الصحيحة (٢٠٨/٢).

1 צר ----- كتاب الأدب

وأن نوكى السقاء، وأن نطفئ السراج<sup>(١)</sup>.

رواه الطبراني في الأوسط عَن شيخه محمد بن العباس ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات إلا أن كهيلاً أبا سلمة بن كهيل لم أعرفه.

١٣٢٥٢ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أحسبه رفعه، قَالَ: «إذا غربت الشمس فكفَوا صبيانكم، فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ ليث بن أبي سليم، وَهُوَ مدلس، وبقية رجاله ثقات.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

# ١٥٢ – باب الفارة تجر الفتيلة فَتَحْرق أَهْل البيت

المحرم من الدواب، عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، وذكر حديثًا، فيما يقتله المحرم من الدواب، فقيل لَهُ: وَمَا شأن الفأرة؟ قَالَ: إن النَّبِي ﷺ استيقظ، وقد أحذت الفتيلة، وصعدت بها إلى السقف.

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ يزيد بن أبي زياد، وَهُوَ لين، وبقية رجاله رجال الصحيح.

### ١٥٧ - باب كراهية السِّراج عند الصبح

١٣٢٥ - عَن جَابِرِ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ يكره السراج عند الصبح (١).
 رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ حديج بن معاوية، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٣١٣)، وقال: لم يرو كهيل أبو سلمة عن على حديثًا غير هذا، ولا رواه عن سلمة بن كهيل إلا الأجلح، ولا عن الأحلح إلا يحيى بن زكريا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٠٩٤).

<sup>(</sup>٣) أحرجه الطبراني في الكبير (١٣٧/٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٣٥٤)، وقال: لـم يَروِ هـذا الحديثَ عـن عبـد الملـك إلا حُدَيْج، تفرَّدَ به: محمد بن سليمان بن أبي داود.

كتاب الأدب -----كتاب الأدب المسلم

#### ١٥٨ - باب القيلولة

١٣٢٥٦ – عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «قيلوا، فإن الشيطان لا يقيل».

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ كثير بن مروان، وَهُوَ كَذَاب.

## ١٥٩ – باب عليكم بالأوساط من الأشياء

۱۳۲۵۷ – عَن وهب، يَعْنِى ابن أمية، أنه كَانَ يَقُولُ: إِن لكل شَيْء طرفين ووسطًا، فَإِذَا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، وقال: عليكم بالأوساط من الأشياء.

رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.

# ١٦٠ - باب النهي عَن النظر إلى الكوكب حين يَنْقَضّ

۱۳۲۵۸ – عَن محمد، يَعْنِي ابن سيرين، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي قَتَــادَةَ عَلَــي ظَهْرِ بَيْتِنَــا، فَرَأَى كُوْكُبًا انْقَضَّ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَة: إِنَّا قَدْ نُهِينَا أَنْ نُتْبِعَهُ أَبْصَارَنَا (١).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

# ١٦١ - باب النهي أن ينظر أحد إلى ظلَّه فِي الماء

١٣٢٥٩ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لا ينظر أحدكم إِلَى ظله فِي الماء» (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَقَالَ: لا يروى عَن النَّبِي ﷺ إلا بهذا الإسناد، وَفِيهِ طلحة بن عمرو، وَهُوَ ضعيف.

## ١٦٢ - باب مَا جَاء فِي القمار

• ١٣٢٦ - عَن عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ ﷺ: «إِيَّــاكُمْ وَهَاتَــانِ الْكَعْبَـانِ الْمَوْسُومَتَانِ اللَّتَانِ اللَّهُ مَا مَيْسِرُ الْعَجَمِ» (٢٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٩٩ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٩١٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن طلحة إلا أبو نعيم، تفرد به: محمد بن سلام، ولا يروى عن رسول الله على إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/١٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٠٠).

رواه أحمد والطبراني، ورجال الطبراني رجال الصحيح.

١٣٢٦١ - وَعَن عبد الرحمن، يَعْنِي ابن سعيد، قَالَ: سَمِعْت أبي يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْت أبي يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَم الْحِنْزِير ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي (١).

رواه أحمد وأبو يعلى وزاد: «لا تقبل صلاته»، والطبراني، وفيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي، ولم أعرفه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

﴿ اللاعب بالنرد كواضع يــده فِي دم الخنزير، والناظر إِلَيْهَا كواضع يــده فِي دم الخنزير».

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ ثابت بن زهير، وَهُوَ ضعيف.

البارحة فِي المنام أنه لَيْسَ من عبد يشهد أن لا إله الا الله، ويشهد أنك رَسُول الله إلا رفعه الله درجة فِي الْجَنَّة، إلا أصحاب الشاه، وهي الشطرنج.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ ثابت بن زهير، وَهُوَ ضعيف.

النَّبِي ﷺ رجلاً يَقُولُ لرجل: تعـال ﷺ رجلاً يَقُولُ لرجل: تعـال أقامرك، فأمره أن يتصدق بصدقة.

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ معاوية بن يحيى الصدفي، وَهُوَ ضعيف.

١٣٢٦٥ - وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي، عَن رَسُول الله ﷺ أنه كَانَ يَقُولُ: «احتنبوا هَذِهِ الكعاب الموسومة الَّتِي يزجر بها زجرًا، فإنها من الميسر».

رواه الطبراني.

## ١٦٣ – باب لا يقل: خَبُئَت نفسى

1٣٢٦٦ – عَن جبير بن مطعم، أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «لا يقولن أحدكم خبثت

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/١٠)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١٠١)، والسيوطي في الدر المنثور (١٣٩/٢)، والمتقى الهنـدى في كنز العمال (١٦٩/٣).

كتاب الأدب ----- 110 كتاب الأدب نفسى، ولكن لقست، (١).

قُلْتُ: اللقس: الغثيان، قاله صاحب النهاية. رواه الطبراني، وإسناده حسن.

### ١٦٤ - باب رفع الصوت وخفضه

الرحل جهيرًا حَن أَبِي أُمَامَةَ، أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ يكره أَن يرى الرحل جهيرًا رفيع الصوت، وكَانَ يحب أَن يراه خفيض الصوت (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ موسى بن عَلى الخشني، وَهُوَ ضعيف.

## ١٦٥ - باب التّصفير

١٣٢٦٨ - عَن أبي أيوب، أن رَسُول الله ﷺ سُئل عَن التصفير فَقَالَ لِي: الشدق (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ واصل بن السائب وَهُوَ متروك.

### ١٦٦ - باب دفن النخامة

١٣٢٦٩ - عَن سعد بن أبي وقاص، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «إذا تنخم أحدكم، فليغيب نخامته لا تصيب جلد مؤمن، أَوْ ثوبه»(١٤).

رواه البزار، ورَجاله ثقات.

## ١٦٧ – باب لا تبزق عَن سِينك

• ١٣٢٧ - عَن طارق بن عبد الله المحاربي، قَـالَ: قَـالَ لِـي رَسُول الله ﷺ: «إذا أردت أن تبزق، فلا تبزق عَن يمينك، ولكن عَن يسارك إن كَـانَ فارغًا، فإن لم يكن فارغًا فتحت قدمك (٥).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٨).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٠٧٢).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٧٨).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٨٠).

١٤٦ ----- كتاب الأدب

# ١٦٨ - باب النهى أن يَقُولُ: مُطرنا بِنَوْم كذا وكذا

۱۳۲۷۱ – عَن العباس بن عبد المطلب، قَالَ: حرجت مع رَسُول الله ﷺ من المدينة، فالتفت إِلَيْهَا، فَقَالَ: «إن الله قد برأ هَذِهِ الجزيرة من الشرك، ولكن أحاف أن تضلهم النجوم»، قَالَ: «ينزل الغيث، فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا» (١).

رواه أبو يعلى والطبراني فِي الأوسط باختصار، وإسناد أبي يعلى حسن.

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ مسلم بن حالد الزنجي وثقه جماعة، وضعفه غيرهم.

## ١٦٩ - باب مشي النساء في الطريق

﴿ ١٣٢٧٣ - عَن عَلَى بن أَبِي طَالَب، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «ليس للنساء نصيب فِي سراة الطريق، فليلتمسن حافتها ولا يتجنبنها» (٣).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عبد العزيـز بـن يحيـي المدنـي وَهُـوَ كـذاب ووثقـه الحاكم.

١٣٢٧٤ - وَعَن عمر بن حماس، وكانت لَهُ صحبة، أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «ليس للنساء سراة الطريق».

رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه إسحاق بن حاجب ولم أعرفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦١٨٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن صالح بن كيسان إلا مسلم بن حالد.

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبرانى فى الأوسط برقم (٤٠٤٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبيد بن عمير إلا شريك، ولا عن شريك إلا محمد بن طلحة، تفرد به: عبد العزيز، ولا يسروى عن على إلا بهذا الإسناد.

• ١٣٢٧ - وَعَن عبد الله، يَعْنِى ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لأن يزاحمني بعير مطلى بقطران، أحب إلى من أن تزاحمني امرأة (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو الزعراء، وثقه العجلى وابن حبان، وَفِيهِ كلام، وبقية رجالـ مرجال الصحيح.

### ١٧٠ - باب المراجيع

١٣٢٧٦ – عَن عَائِشَة، أن النَّبِي ﷺ أمر بقطع المراجيح.

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

# ١٧١ - باب فيمن قطع السِّدر

الحرج فناد على، يَعْنِي ابن أبي طالب، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «اخرج فناد في النَّاس: لعن الله قاطع السدر»(٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ إبراهيم بن يزيد الخوزي، وَهُوَ متروك.

١٣٢٧٨ - وَعَن عَائِشَة قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إن الذين يقطعون السدر، يصبون فِي النار عَلَى وجوههم صبًا».

رواه الطبراني فِي الأوسط، ورجاله كلهم ثقات.

#### ۱۷۲ – باب

۱۳۲۷۹ – وَعَن عبد الله بن حبشى، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مـن قطع سـدرة من سدر الحرم صوب الله رأسه في النار» (٣).

قُلْتُ: رواه أبو داود غير قوله: «من سدر الحرم». رواه الطبراني فِي الأوسط، ورحاله ثقات، وقد تقدمت بقية أحاديث هَذَا الباب فِي البيع بعد باب: اتخاذ الشجر.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٧٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٩٣٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد إلا إبراهيم بن يزيد، ولا عن إبراهيم إلا هشام بن سليمان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٤٤١)، وقال: لا يسروى هذا الحديث عن عبد الله بن حبشي إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن حريج.

١٤٨ ----- كتاب الأدب

### ١٧٣ - باب البيان وتشقيق الكلام

• ١٣٢٨ - عَن معاوية، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ يُشَـقَّقُون الْكَـلاَمَ تشـقيق الشّعْر (١).

رواه أحمد، وَفِيهِ حَابِرِ الجعفى، وَهُوَ ضعيف.

١٣٢٨١ - وَعَن عمر بن سعد، يَعْنِي ابن أبي وقاص، قَالَ: كَانَ لِي إِلَى أبي سعد، وَعَن مجمع، قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أَبِيهِ حَاجَةٌ فَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَى ْ حَاجَتِهِ كَلاَمًا مِمَّا يُحَدِّثُ النَّاسُ يَتُوصِلُونَ لَمْ يَكُنْ سَعْدَ يَسْمَعُهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا بُنَىَّ قَدْ فَرَغْتَ مِنْ يُحَدِّثُ النَّاسُ يَتُوصِلُونَ لَمْ يَكُنْ سَعْدَ يَسْمَعُهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا بُنَى قَدْ فَرَغْتَ مِنْ كَلاَمِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا كُنْتَ مِنْ حَاجَتِكَ أَبْعَدَ وَلاَ كُنْتُ فِيكَ أَزْهَدَ مِنِّى مُنْذُ سَمِعْتُ كَلاَمِكَ هَذَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «سَيكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنَ الأَرْضِ» (٢).

رواه أحمد والبزار من طرق، وَفِيهِ راو لم يسم، وأحسنها مَا رواه أحمد عَن زيد بن أسلم عَن سعد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حَتَّى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها»، ورجاله رجال الصحيح إلا أن زيد بن أسلم لم يسمع من سعد، والله أعلم.

١٣٢٨٢ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إن الله يبغض البليغ من الرحال الَّذِي يتخلل بلسانه كما تخلل الباقورة بلسانها» (٣).

رواه الطبراني في الأوسط عَن شيخه مقدام بن داود، وَهُوَ ضعيف.

١٣٢٨٣ - وَعَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُـولُ: «إن البيان كل البيان شعبة من الشيطان» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) أُحرِحه الإمام أحمد في المسند (۹۸/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۳۱۰٤)، ولفظه عندهم: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْكَلاَمَ يَشْعِبوا الشِّعْرِ».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷۰/، ۱۷۱)، وأورده المُصنف في زوائد المسند برقم (٣١٠٣)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٣٨٥٨٠)، والبغوي في شرح السنة (٣٦٨/١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٠٣٠)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمـر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: نافع بن عمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٤).

رواه الطبراني في الأوسط عَن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، وَهُوَ ضعيف.

١٣٢٨٤ - وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله كَرِهُ لَكُم البيانَ كُلُّ البيانِ» (١).

• ١٣٢٨٥ - وبسنده عَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «إِن المتشدقين فِي النار» (٢).

رواهما الطبراني وَفِي إسنادهما عفير بن معدان، وَهُو ضعيف.

١٣٢٨٦ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَن النَّبِي اللهِ وَإِنَّ مِن الْبَيَانِ البَيَانِ البَيَانِ البَيَانِ البَيَانِ البَيَانِ البَيَانِ اللهِ الله

رواه الطبراني، وأحد إسناديه حسن.

عليهم قيس بن عاصم، وعمرو بن الأهتم، والزبرقان بن بدر، فقالَ النّبي العمرو بن عليهم قيس بن عاصم، وعمرو بن الأهتم، والزبرقان بن بدر، فقالَ النّبي الديمة المحمرو بن الأهتم: «ما تقول في الزبرقان بن بدر»؟ فقال: يا رَسُول الله، مطاع في أنديته، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره، فقالَ الزبرقان: يا رَسُول الله، إنه ليعلم منى أكثر مما وصفنى به، ولكنه حسدنى، فقالَ عمرو: والله يا رَسُول الله: إنه لزمن المروءة ضيق العطن، ليم الخال، أحمق الولد، والله يا رَسُول الله، مَا كذبت أولا ولقد صدقت آخرا، ولكنى رضيت فقلتُ: أقبح مَا علمت، وغضبت فَقلتُ: أقبح مَا علمت، فقالَ رَسُول الله على إن من البيان لسحرًا، وإن من الشعر لحكمًا "ف).

رواه الطبراني فِي الأوسط والكبير عَن محمد بن موسى الأصطحري، عَن الحسن ابن كثير بن يحيى بن أبي كثير ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

١٣٢٨٨ - وَعَن معن بن يزيد، أَوْ أَبِي مَعن، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ: «احْتَمِعُوا فِي مَسَاجِدِكُمْ فَإِذَا احْتَمَعَ قَوْمٌ فَلْيُؤْذِنُونِي» قَالَ: فَاحْتَمَعْنَا أَوَّلَ النَّاسِ، فَأَتَيْنَاهُ فَحَاءَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٦٧١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عيينة إلا سعيد بن سليمان، تفرد به: الحسن بن كثير، ولا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد.

يَمْشِي مَعَنَا حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَتَكَلَّمَ مُتَكَلَّمٌ مِنَا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّهِ عَلَى لَيْسَ [لِلْحَمْدِ] دُونَهُ مُقْتَصَرٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَهُ مَنْفَذٌ وَنَحْوًا مِنْ هَذَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَامَ، فَتَلاَوَمْنَا وَلاَمَ بَعْضُنَا بَعْضًا، فَقُلْنَا: خِصَّنَا اللَّهُ [به] أَنْ أَتَانَا أُوَّلَ النَّاسِ، وَأَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلاَن فَكَلَّمْنَاهُ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي مَعَنَا حَتَّى جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «[إنَّ] الْحَمْدَ لِلَّهِ مَا شَاءَ [اللَّهُ] جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا اللّذِي كَانَ فِيهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «[إنَّ] الْحَمْدَ لِلّهِ مَا شَاءَ [اللَّهُ] جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا شَاءَ حَعَلَ خَلْفَهُ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا»، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَأَمَرَنَا وَكَلَّمَنَا وَعَلَّمَنَا (١).

رواه أحمد والطبراني، ورحاله رحال الصحيح، غير سهيل بن دراع وقد وثقه ابن حبان.

قُلْتُ: وتأتى أحاديث فِي قوله: «إن من الشعر حكمًا، وإن من البيان سحرًا».

## ١٧٤ - باب مَا جَاء فِي الحمد والمدح والمدَّاحين

۱۳۲۸۹ - عَن عطاء بن أبى رباح، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَمْدَحُ ابْنَ عُمَرَ [قَالَ: فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ] يَقُولُ: هَكَذَا يَحْتُو فِي وَجْهِهِ التَّرَابَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُدَّاحِينَ فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ» (٢).

رواه أحمد والطبراني فِي الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

• ١٣٢٩ - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهمُ التَّرَابَ» (٣).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بــزة، ولــم أعرفـه وَهُوَ حسن الإسناد لَوْ سلم من هَذَا.

١٣٢٩١ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ».

<sup>(</sup>١) أخرَجه الإمام أحمد في المسند (٤٧٠/٣)، والطبراني في الكبير (٩ ٢/١٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١٠٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۶٪۲)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقــم (۳۱۰٦)، وأبـو نعيم في الحلية (۳۷/۶)، والبغوى في شرح السنة (۱۰/۱۳)، والعجلوني في كشف الحفـاء (۹٤/۱)، والتبريزي في المشكاة (٤٨٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٩٧٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا عمارة بن زاذان، تفرد به: مؤمل بن إسماعيل.

رواه الطبراني، وأحد إسناديه حسن.

۱۳۲۹۲ – وَعَن طارق بن شهاب، قَالَ: قَالَ عبد الله: إن الرحل ليحرج ومعه دينه فيرجع وَمَا معه شَيْء مِنْهُ، يأتي الرجل لا يملك لَهُ ولا لنفسه ضرًا ولا نفعًا، فيقسم لَهُ بالله: لأنت وأنت، فيرجع مَا حل من حاجته بشيء وقد أسخط الله عَلَيْهِ (١).

رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.

رواه أحمد والطبراني بنحوه بأسانيد، ورجال أحدها عند أحمد رجال الصحيح.

وذلك أنه حرم الفواحش، ومَا أحد أحب إليه المدحة من الله، وذلك لأنه مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، وذلك لأنه مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه المدخة من الله، ولا أحد أحب إليه الحمد من الله، وذلك أنه اعتذر إلى خلقه، ولا أحد أحب إليه الحمد من الله، وذلك أنه حمد نفسه» (٣).

قُلْتُ: فِي الصحيح «لا أغير ولا أحب إليه المدح» فقط. رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الله بن حماد بن نمير ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات.

١٣٢٩٥ - وَعَن عِبادُ (١)، قَالَ: جَاءَ رَجُل مـن بنـي ليـث إِلى النَّبِـي ﷺ فَقَـالَ: يـا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٥٥٣)، والطبراني في الكبير (٢٥٨/١، ٢٥٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٦١٣).

<sup>(</sup>٣) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) ورد بالأصل: عبادة بن الصامت، وما أثبتناه من الطبراني في الكبير برقم (٩٣٥٤).

رَسُول الله أنشدك، قالها ثلاث مرات، فأنشده الرابعة مديحه لَهُ، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ وإن كَانَ أحد من الشعراء يحسن، فقد أحسنت».

رواه الطبراني، وَفِيهِ راو لم يسم، وعطاء بن السائب اختلط.

وجهى، وَقَالَ: إنه حملنى عَلى أمدحك فِى وجهك أنى سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «إذا مدح المؤمن فِى وجهه ربا الإيمان فِى قلبه»(١).

رواه الطبراني وَفِيهِ ابن لهيعة، وبقية رجاله وثقواً.

## ١٧٥ - باب مَا جَاء فِي الشعر والشعراء

١٣٢٩٧ - عَن أبي نوفل بن أبي عقرب، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة، رَضِيَ الله عَنْهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتَسَامَعُ عِنْدَهُ الشِّعْرُ؟ قَالَتْ: كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ (٢).

رواه أحمله ورجاله رجال الصحيح.

۱۳۲۹۸ – وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: ﴿إِن إِبليس لمَا أَنزل إِلَى الأَرْضِ، قَالَ: يا رب أَنزلتني إِلَى الأَرْضِ وجعلتني رجيمًا، أَوْ كما ذكر، فاجعل لِي بيتًا، قَالَ: بيتك الحمام، قَالَ: فاجعل لِي مجلسًا، قَالَ: الأسواق ومجامع الطرق، قَالَ: اجعل لِي طعامًا، قَالَ: طعامك مَا لم يذكر اسم الله عَلَيْهِ، قَالَ: اجعل لِي شرابًا، قَالَ: كل مسكر، قَالَ: اجعل لِي مؤذنًا، قَالَ: المزامير، قَالَ: اجعل لِي قرآنًا، قَالَ: الشعر، قَالَ: الجعل لِي كتابًا، قَالَ: الوسم، قَالَ: اجعل لِي حديثًا، قَالَ: الكذب، قَالَ: اجعل لِي مصايد، قَالَ: النساء» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عَلَى بن يزيد الألهاني، وَهُوَ ضعيف. وقد تقدم لهذا طرق فِي كتاب الإيمان.

١٣٢٩٩ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ «امْرُؤُ الْقَيْسِ صَاحِبُ لِـوَاءِ

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٢٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۸۹،۱۸۸،۱۳٤/٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱/٥٤١)، والطبري في التفسير (۱/٩٢٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥٣٤/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٨٣٧).

كتاب الأدب \_\_\_\_\_ كتاب الأدب \_\_\_\_\_ كتاب الأدب \_\_\_\_

الشُّعَرَاءِ إِلَى النَّارِ (١).

رواه أحمد والبزار وَفِي إسناده أبو الجهيم شيخ هشيم بن بشير ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

• ١٣٣٠ - وَعَن أَبِي أُمَامَةَ أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «ما رفع رَجُل صوته بعقيرة غنا، إلا بعث الله شيطانين يجلسان عَلى منكبيه، يضربان بأعقابهما عَلى صدره حَتَّى يسكت متى سكت» (٢).

رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها وثقوا وضعفوا.

۱۳۳۰۱ – وَعَن كيسان مولى معاوية، قَالَ: خطبنا معاوية، فَقَالَ: إِن رَسُـول الله عَلَيْ نهى عَن سبع، وأنا أنهاكم عنهن، ألا إِن منهن: النوح، والغناء، والتصاوير، والشعر، والذهب، والخز، والسروج، والخنزير<sup>(٣)</sup>.

قُلْتُ: رواه النسائي باختصار. رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات.

٧ . ٣٣ . - وَعَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لأن يمتلئ جـوف أحدكـم قيحًا خير لَهُ من أن يمتلئ شعرًا» (٤).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، وَقَالَ: لا نعلم أحدًا أسنده إلا خلاد بن يحيى.

والطائف، و كَانَ رجلاً شاعرًا، فَقَالَ: يا رَسُول الله، أفتنى فِى الشعر، فَقَالَ: «لأن يمتلئ مَا بَيْنَ لبتك إلى عانتك قيحًا، خير من أن يمتلئ شعرًا» قُلْتُ: يا رَسُول الله، امسح عَلى رأسى، فوضع يده عَلى رأسى، فما قُلْتُ بعد ذَلِكَ بيت شعر، ولقد عمر مالك حَتَّى شاب رأسه ولحيته، وَمَا شاب موضع يد رَسُول الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۲۸،۲)، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية (۲۱۸/۲)، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (۱/۳)، وابن عدى في الكامل (۲۰٤/۱، ۲۰۵۷)، وابن عدى في الكامل (۲۰٤/۱، ۲۰۵۷)، وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (۲۲٤)، وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات (۱٤۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٨٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٩٠).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار وَقَالَ: «قيحًا وصديدًا»، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

ع ١٣٣٠ – وَعَن سلمان، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لأن يمتلئ حوف أحدكم قيحًا حَتَّى يريه، حير لَهُ من أن يمتلئ شعرًا» (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ يزيُّد بن سفيان، وَهُوَ ضعيف.

• ١٣٣٠ – وَعَن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا أَوْ دمًا خير لَهُ من أن يمتلئ شعرًا هجيت به».

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

۱۳۳۰٦ – وَعَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لأن يمتلئ جـوف أحدكـم قيحًا حَتَّى يراه، خيرًا من أن يمتلئ شعرًا» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أَبُو عُبَيْدَةً بن عبد الله بن عبيد الله بن عمرو، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

٧ • ١٣٣٠ – وَعَن أبى الدرداء، وعتبة بن عبد، قالا: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا، خير من أن يمتلئ شعرًا».

رواه الطبراني، وَفِيهِ بشِر بن عمارة، وَهُوَ ضعيف.

۱۳۳۰۸ - وَعَن عُوفِ بن مالك، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُـولُ: «لأن يمتلئ جوف أحدكم من عانته إلى هامته قيحًا يتخضخض، خير لَهُ من أن يمتلئ شعرًا».

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

٩ • ١٣٣٠ – وَعَنِ أَبِي الزعراء، قَالَ: قَالَ عَبِـد اللَّهِ، يَعْنِـي ابْنِ مَسْعُودٍ: لأَن يَمتلَـئ جوف الرجل قيحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمتلَئ شِعْرًا (٣).

رواه الطبراني، ورجاله رحال الصحيح غير أبي الزعراء، واسمه عبد الله بن هانيء، وثقه العجلي وابن حبان، وَفِيهِ ضعف.

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٦١٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٩٧٥٢).

• ١٣١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «من مثل بالشعر، فليس لَـهُ عنـد اللـه خلاق» (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ حجاج بن نصير وقد ضعفه الجمهور، ووثقه ابن حبان، وَقَـالَ: يخطع، وبقية رجاله ثقات.

١٣٣١ – وَعَن أَبِي بِرزة، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَسَـمِعَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ:

لاَ يَزَالُ حَوَارِىَّ تَلُسوحُ عِظَامُهُ زَوَى الْحَرْبَ عَنْهُ أَنْ يُحَنَّ فَيَقْبَرَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ النَّبِيُّ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ النَّبِيُّ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ الرَّكُسْهُمَا رَكْسًا وَدُعَّهُمَا إِلَى النَّارِ دَعًا» (٢).

رواه أحمد والبزار، وَقَالَ: نظر إلى رجلين يَوْم أحد يتمثلان بهذا الشعر فِـى حجـرة، وأبو يعلى بنحوه، وَفِيهِ يزيد بن أبى زياد، والأكثر عَلى تضعيفه.

٧ ٣٣١٧ - وَعَن المطلب بن ربيعة، قَالَ: بينما رَسُول الله ﷺ فِي بعض أسفاره، إذ سمع صوت غناء، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فنظروا، فَإِذَا رَجُل يطارح رجلًا الغناء:

لاَ يَزَالُ حَوَارِىَّ تَلُسُوحُ عِظَامُهُ ﴿ زَوَى الْحَرْبَ عَنْهُ أَنْ يُحَنَّ فَيَقْبَرَا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ارْكُسُهُمَا فِي النَّارِ فِي الفتنة رَكْسًا، وَدُعَّهُمَا إِلَى نَارِ جهنم دَعًّا، (٣). رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ جماعة لم أعرفهم.

٣ ١٣٣١ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سمع النَّبِ عَيُّ صوت رجلين وهما يتغنيان، وهما يتغنيان،

لاَ يَزَالُ حَوَارِيَّ تَلُــوحُ عِظَامُــهُ زَوَى الْحَرْبَ عَنْـهُ أَنْ يُحَـنَّ فَيَقْبَرَا فَسأل عنهما، فقيل لَهُ: معاوية وعمرو بن أبى العاصى، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ارْكُسْــهُمَا فِى الفتنة رَكْسًا،، وَدُعَّهُمَا إلى النَّارِ دَعًاً» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٠٨٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن نصير بـن الأشـعث الا عمرو بن عبد الغفار.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٩٧٠).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عيسي بن سوادة النخعي كذاب.

1 1 1 1 1 - وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، عَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «لا يحل بيع المغنيات، ولا شراؤهن، ولا التجارة فيهن، وأثمانهن حرام والاستماع إليهن» (١).

قُلْتُ: رواه الترمذي غير قوله: «والاستماع إليهن». رواه الطبراني، وَفِيهِ عَلَى بن يزيد الألهاني، وَهُوَ ضعيف.

• ١٣٣١ - وَعَن سباع بن ثابت، قَالَ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَطُوفُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ:

الْيَـــوْمُ قَرْنَـا عَيْنَـا نَـقْـرَعُ الْمَـرُوَتَيْنَـا رَوْهُ الْمَـرُوَتَيْنَـا رَوْهُ الْمَـرُوَتَيْنَـا رواه أحمد (٢)، ورجاله ثقات.

## ١٧٦ – باب الشِّعر بعد العِشَاء الآخرة

١٣٣١٦ - عَن شداد، يَعْنِي ابن أوس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مَنْ قَـرَضَ بَيْتَ شِعْرِ بَعْدَ الْعِشَاء الآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ» (٣٠).

رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وَفِيهِ قزعة بن سويد الْبَاهِلِي، وثقه ابن معين وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات.

## ١٧٧ - باب الشعر فِي الكلام

١٣٣١٧ – عَن عَائِشَة قَالَتْ: سُئل رَسُول الله ﷺ عَن الشعر، فَقَـالَ: «هـو كـلام، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح».

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه دحيم وجماعة، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١١١)، وذكر الشعر هناك: الْيَـــــــــوْمُ قَرْنَـــــا عَيْنَــــــــا ﴿ نَقْــــــــَـــَوَ عُ الْمَــرُوتَـــيْـنَــ

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٢٥/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١١٣)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٢١٤٨١)، وابن كثير في التفسير (٧٨١٥)، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢٦٦/١)، وابن حجر في القول المسدد (٢٩)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢٦١/١).

١٣٣١٨ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «الشعر بمنزلة الكلام، فحسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام» (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وَقَالَ: لا يروى عَن النَّبِي ﷺ إلا بهذا الإسناد، وإسـناده حسن.

# ١٧٨ - باب ماجاء فِي الرخصة فِي الشعر مَا لم يكن شركًا أَوْ هجاء مسلم

١٣٣١٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: رخص لنا رَسُول الله ﷺ فِي كل شعر حاهلي، إلا قصيدتين للأعشى زعم أنه أشرك فيهما (٢).

• ۱۳۳۲ - وَفِي رواية: رخص رَسُول الله ﷺ فِي شعر الجاهلية، إلا قصيدتين للأعشى، إحداهما فِي أَهْل بدر، والأحرى فِي عامر وعلقمة (٣).

رواه كله البزار وأبو يعلى باختصار، وَفِي إسنادهما من لا تقوم بهِ حجة.

## ١٧٩ - باب مَا جَاء فِي الهجاء

رواه الطبراني، وَفِيهِ إسحاق بن أبي فروة، وَهُوَ متروك.

١٣٣٢٢ - وعن بريدة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من قَالَ فِي الإسلام شعرًا مقدعًا، فلسانه هدر» (٥٠).

رواه البزار، ورجاله ثقات وَفِي بعضهم خلاف.

١٣٣٢٣ - وَعَن غضيف بن أبي غضيف صاحب النَّبِي عَلَيْ، أن رَسُول الله عَلَيْ،

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٧٦٩٦)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عبد الرحمن بن زياد.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٩٦).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٤٦٧).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٩٢).

١٥٨ ----- كتاب الأدب

قَالَ: «من أحدث هجاء في الإسلام، فاقطعوا لسانه» (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ إسحاق بن أبي فروة، وَهُوَ متروك.

# ١٨٠ - باب إن من الشعر حكمة وإن من البيان سحرًا

١٣٣٢٤ - عَن بريدة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله على الشعر حكمة».

رواه البزار، وَفِيهِ حسام بن مصك، وَهُوَ مجمع عَلَى ضعفه.

• ١٣٣٢ - وَعَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «إِن من الشعر حكمة».

رواه البزار والطبراني فِي الأوسط بأسانيد، وأحد أسانيد البزار رحاله رحال الصحيح، غير عَلى بن حرب الموصلي، وَهُوَ ثقة.

١٣٣٢٦ - وَعَن أبي بكرة، أن النَّبِي ﷺ قَالَ: «إن من الشعر حكمة» (٢).

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، وَفِيهِ النضر بن طاهر، وَهُوَ كَذَاب.

١٣٣٧٧ - وَعَن عمرو بن عوف، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «إِن من الشعر حكمة».

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ كثير بن عبد الله بن عوف، ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات.

۱۳۳۲۸ - وَعَن أَنْسِ، عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِن من البيان لسحرًا، وإِن من الشعر حكمة» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ العباس بن الفضل الأزرق وَهُوَ متروك.

### ۱۸۱ - باب هجاء المشركين

١٣٣٢٩ – عَن كعب بَن مالك، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ ﴿ الْهُجُوا بِالشِّعْرِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُحَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ كَأَنَّمَا يَنْضَحُوهُمْ بِالنَّبْلِ (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٣٠٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن بكار بن عبد العزيز إلا النضر بن طاهر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٥٦).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١١٨).

• ۱۳۳۳ – وَفِي رواية: عَن كعب أيضًا: أنه قَالَ للنبي ﷺ: إِنَّ اللَّـهَ عَنَّ وَجَلَّ قَـدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ»، فذكر نحوه (١).

رواه كله أحمد بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح. وروى الطبراني فِي

١٣٣١ - وَعَن عمار بن ياسر، قَـالَ: لما هَجَانَا الْمُشْرِكُونَ شَكَوْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «قُولُوا لَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ»، قَالَ: فَلَقَـدُ رَأَيْتُنَا نُعَلِّمُهُ [إِمَاءَ] (٢) أَهْلِ الْمَدِينَةِ (٣).

رواه أحمد، والبزار بنحوه، والطبراني، ورجالهم ثقات، وزاد الطبراني فِيهِ: قَالَ: بينا رَجُل ينشد هجاء لمعاوية وعَمْرو بْنِ الْعَاصِ، وعمار يسمعه، فَقَالَ عمار: الزق بالعجورين، فَقَالَ لَهُ رَجُل: سبحان الله، هَذَا وأنتم أصحاب رَسُول الله على فَقَالَ لَهُ عمار: اجلس، فاسمع أوْ اذهب، ثُمَّ قَالَ عمار: إنا لما هجانا المشركون. فذكر نحوه بطرق، وأحدها رجاله ثقات.

۱۳۳۲ - وَعَن جَابِر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ لحسان: «اهجهم، أَوْ هاجهم، اللَّهُمَّ أيده بروح القدس» (٤٠).

رواه البزار، وإسناده حسن.

١٣٣٣٣ – وَعَن كعب بن مالك، أن النَّبِي ﷺ مر بِهِ وَهُوَ ينشد ويقول:

أَلاَ هَلْ أَتَى غَسَّانَ عَنَّا ودُوْنَهُمْ مِنَ الأَرْضِ حَـرْقٌ حولَـهُ يُتَبَّعُ تُحَالِدُّنا عَن حُرَمِنَا كُلُّ فَحْمَـةٍ كَرِدْفٍ لَهَا فِيها القوانِسُ تَلْمَعُ

تُحَالِدُّنا عَن دِيننا كُلُّ فَحْمَةٍ

فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «نعم يا كعب<sub>»</sub>(°).

فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «لا يا كعب بن مالك»، فَقَالَ كعب:

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١١٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ورد في الأصل: «إلى»، وما أوردناه من زوائد المسند للمصنف.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١٢١).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٩٧/١٩).

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

١٣٣٣٤ - وعَن عبد الله بن رواحة، قَالَ: بينا أنا أجتاز في المسجد ورسول الله على في ناس من أصحابه، إذ قَالَ القوم: يا عبد الله بن رواحة، فظننت أن رَسُول الله على يدعوني، فحئت، قَالَ: «اجلس يا عبد الله بن رواحة، كيف تقول الشعر إذا أردت أن تقول»؟ قُلْتُ: أنظر، ثُمَّ أقول، قَالَ: «عليك بالمشركين»، ولم أكن أعددت لذلك شَيْئًا فَقُلْتُ:

فَخَبِّرُونِي أَثْمَانَ العَبَاءِ مَتَى كُنْتُمْ مَطَارِيقَ أَوْ دَانَتْ لَكُمْ مُضَرُ فنظرت الكراهية في وجه رَسُول الله ﷺ أن جعلت قومه أثمان العباء، فنظرت، ثُمَّ قُلْتُ:

عَلَى البَرِيَّةِ فَضْ الاَّ مَا لَـهُ غَـيْرُ فِرَاسَةً خَالَفْتَهُمْ فِى الَّذِى نَظَرُوا فِى جلِّ أَمْرِكَ مَا آوَوْا وَلاَ نَصَرُوا تَثْبِیْتَ مُوسى وَنَصْرًا كالذى نُصِرُوا

يَا هَاشِمَ الْخَيْرِ إِنَّ الله فَضَّلَكُمْ إِنَّ الله فَضَّلَكُمْ إِنَّ الله فَضَّلَكُمْ إِنَّ الله عَرْفُهُ وَلَهُ وَلَوْ سَأَلْتَ أَوْ اسْتَنْصَرْتَ بَعْضَهُمُ وَلَوْ سَأَلْتَ أَوْ اسْتَنْصَرْتَ بَعْضَهُمُ فَضَبَّتَ الله مَا آتَاكَ مِنْ حُسْنٍ فَنَبَتَكَ الله يا ابن رواحة».

رواه الطبراني، ورحاله ثقات إلا أن معدك بن عمارة لم يدرك ابن رواحة.

# ١٨٢ – باب جواز الشعر والاستماع لَهُ

أَقَامَ عَلَى عَهْدِ النَّبِى وَهَدْيِهِ حَواريَّهُ وَالقَولُ بِالْفِعْلِ يُعْدَلُ أَقَامَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ وَهَدْيِهِ يُوالى وَلِيَّ الحَقَّ وَالحَقَّ أَعْدَلُ الْقَارِسُ المَشْهُورُ وَالبَطَلُ الَّذِي يَصُولُ إِذَا مَا كَانَ يَوْمٌ مُحَجَّلُ إِذَا مَا كَانَ يَوْمٌ مُحَجَّلُ إِذَا كَشَفَتْ عَن سَاقِها الحَرْبُ حَشَّهَا بِأبيضَ سَبَّاقٍ إِلَى المَوْتِ يَرْفُلُ

وَإِنْ امْـــرا كَانَــت ْ صَفِيَـــةُ أُمَّـــهُ وَمِـن ْ أَسَّــدٍ فِــى بَيْتها لَمُؤَمَّـــلُ رواه الطبراني (١)، وَفِيهِ عبد الله بن مصعب الزبيرى، وَهُوَ ضعيف.

١٣٣٣٦ – وَعَن حميد بن ثور الهلالي أنه حين أسلم أتى النَّبي ﷺ فأنشده:

أَصْبَحَ قَلْبِي مِنْ سُلَيْمَى مُقْصَدًا إِنْ خَطَا مِنْهَا وَإِنْ تَعَمُّدا مِنْ سَاعَةٍ لَمْ تَكُ إِلاَّ مَقْعَدًا فَحَمَّلَ الهُمَّ كِبَارًا جَلْعَدا مِنْ سَاعَةٍ لَمْ تَكُ إِلاَّ مَقْعَدًا فُحَمَّلَ الهُمَّ كِبَارًا جَلْعَدا تَرَى العَلاَفي عَلَيْهَا مُؤكَّدا دُمى بِسَقْيها خِدبَ مَا عَدا إِذَا السَّرابُ بِالفَلاَةِ اطّردا وَأَبْحَرَ المَاءُ اللَّذِي تَصورَدا إِذَا السَّرابُ بِالفَلاَةِ اطّردا وَأَبْحَر المَاءُ اللّهِ يَتَلَو مَنْ أُوردا تَورُّدُ السِّيْدِ أَرَادَ المَرْصَدا بِأُورِدا مُصدَّر مُصدا مَا يَشْفِنِي مِنْكُمْ طَبِيبٌ أَبِدًا نَجِدُ فِيْمَا يَنْبَغِي وَأُوجَدا مَرْشِدًا مَتْ اللهِ كِتَابًا مُرْشِدًا مَرْشِدًا وَهُو ضعيف.

۱۳۳۷ – وَعَن عمرو بن مسلم الخزاعي عَـن أبيـه، قَـالَ: كُنْـت عنـد النَّبِـي ﷺ، فأنشدته قول سويد بن عامر بن المصطلق:

لاَ تَأْمَنَنَّ وَإِنْ أَمْسَيْتَ فِي حَرَمٍ إِنَّ الْمَنَايَ الْبَحَنْبَ فِي كُلِّ إِنْسَانِ وَاسْلُكُ طَرِيقَكَ تَمْشِي غَيْرَ مُحْتَشَعَ حَتَّى تَلاقَى مَا يُمنِّى لَكَ المَانِى وَاسْلُكُ طَرِيقَكَ تَمْشِي غَيْرَ مُحْتَشَعَ حَتَّى تَلاقَى مَا يُمنِّى لَكَ المَانِى فَكُلُّ ذِى صَاحِب يَوْمًا مُفَارِقُهُ وَكُلِّ وَإِنْ أَبْقَيْتَهُ فَكَانِي فَكُلُّ ذَلِكَ يَأْتِيكَ الْجَدِيْدِ الْنِي وَالشَّرُ مَقْرُونَانِ فِي قَرَنِ بِكُلِّ ذَلِكَ يَأْتِيكَ الجَدِيْدِ الذِي وَاللَّهُ مَنْ وَالشَّرُ مَقْرُونَانِ فِي قَرَنِ بِكُلِّ ذَلِكَ يَأْتِيكَ الجَدِيْدِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ مَا يَبكيكُ مَن فَقَالَ أَبِي: والله مَا رأيت مِن مشرك حَير مِن سويد (٣).

رواه الطبراني، والبزار، عَن يعقوب بن محمد الزهرى، عَن شيخ بحهول هُــوَ مـردود بلا خلاف.

١٣٣٨ – وَعَنِ النابغة، قَالَ: أتيت النَّبِي ﷺ فأنشدته من قولى:

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٣٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٩ /٤٣٢/١)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢١٠٥).

وَلاَ خَيْرَ فِى حِلْمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَـهُ بَـوَادِرُ تَحْمِى ْ صَفْـوَهُ أَنْ يُكَــدَّرَا وَلاَ خَيْرَ فِى جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَــهُ حَلِيمٌ إِذَا مَا أُوْرَدَ الأَمْـرُ أَصْـــدَرَا وَلاَ خَيْرَ فِى جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَــهُ حَلِيمٌ إِذَا مَا أُوْرَدَ الأَمْـرُ أَصْـــدَرَا وَلاَ خَيْرَ فِى جَهْلِ إِذَا لَمْ فاك».

رواه البزار، وَفِيهِ يعلى بن الأشدق، وَهُوَ ضعيف.

١٣٣٣٩ - وَعَن ضرار بن الأزور، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: امْدُدْ يَــدَكَ أُبَــايِعْكَ عَلَى الإسْلاَم، قَالَ ضِرَارٌ: ثُمَّ قُلْتُ:

تَرَكْتُ الْقِدَاحَ وَعَـزْفَ الْقِيَـانِ وَالْحَمْـرَ تَصْلِيَـةً وَالْبَهَـالاَ وَكَرِّى الْمُشْـرِكِينَ الْقِتَـالاَ وَكَرِّى الْمُشْـرِكِينَ الْقِتَـالاَ فَيَـا رَبِّ لاَ أُغْبَنَـنْ صَفْقَتِـي فَقَـدْ بغـتُ مَالِى وَأَهْلِى الْبَدَالاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا غُبنَتْ صَفْقَتُكَ يَا ضِرَارُ» (١).

رواه عبد الله بن أحمد، وَفِيهِ محمد بن سعد الأثرم، وَهُوَ متروك.

• ١٣٣٤ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَدَّقَ أُميَّةً فِي شَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ فَقَالَ: رَجُــلٌ وَتَوْرٌ تَحْتَ رِجْـلِ يَمِينِـهِ وَالنَّسْلُ لِلأُخْرَى وَلَيَّتْ مُرْصَــدُ فَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ»، وَقَالَ:

وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ حَمْرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَورَّدُ تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلدد فَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ»(٢).

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (٧٦/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) أُخرِحه الإمام أحمد في المسند (٢/٦٥٦)، والطبراني في الكبير (٢٣٣/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١١٦).

١٣٣٤١ - وَعَن الأعشى المازني، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى الْأَبِيُّ النَّبِيِّ اللَّهِ الْمُعْدُنَّهُ:

يَا مَالِكَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعُرَبُ إِنِّى لَقِيتُ ذِرْبَةً مِنَ النَّرَبُ غَدُوْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبْ فَحَلَّفَتْنِسِي بِسِنِزَاعٍ وَهَسرَبْ أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتُ بِالذَّنبِ وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَسنْ غَلَبْ

قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «وَهُنَّ شَرٌّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ» (١).

رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزار، وقال: إن اسم الأعشى عبد الله بن الأعور، ورحالهم ثقات. قُلْتُ: وله طرق أطول من هَذِهِ، فِي النكاح فِي باب النشوز.

الأكوع، وكانَ اسم الأكوع سنان: «حدثنا من هناتك». فنزل يرتجز لرسول الله الله الأكوع، وكانَ اسم الأكوع سنان: «حدثنا من هناتك». فنزل يرتجز لرسول الله الله الكاكوع سنان عن أبيه الهيثم بن التيهان عَن أبيه، ولم أعرف أبا الهيثم، وبقية رجاله ثقات.

المُتُكُمُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رواه الطبراني ، وَفِيهِ محمد بن الفضل بن عطية، وَهُوَ متروك كذاب.

١٣٣٤٤ - وَعَن العجاج أنه سأل أبا هريرة مَا تقول فِي هَذَا:

طَافَ الخَيَالانِ فَهَاجَا سَقَمًا خَيَالُ سَلْمَى وَخيالُ تُكتَما قَامَتْ تُرِيْكَ رَهَبةً أَنْ تُصْرِمَا سَاقًا بَخَنَداةً وَكَعبًا أَدْرَمَا فَقَالَ أبو هريرة: كنا ننشد هَذَا عَلى عهد رَسُول الله على فلا يعيبه (٤).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٥٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٢١١١).

رواه الطبراني عَن شيخه رفيع بن سلمة، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۳۳٤٥ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولَ الله ﷺ «يا أب هريـرة، زر غبًـا تزدد حبًا».

رواه البزار، وَقَالَ: لا نعلم فِي: «زَرْ غَبًا تزدد حبًا»، حديثًا صحيحًا، وَفِيهِ طلحة بـن عمرو، وَهُوَ متروك.

١٣٣٤٦ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ يتمثل بالأشعار: وَيَأْتِيـكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَـمْ تُـزَوِّدِ

رواه البزار والطبراني فِي أثناء حديث، ورجالهما رجال الصحيح.

١٣٣٤٧ - وَعَن عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَرَاثَ الْخَبَر تَمُشَّلَ بِبَيْتِ طَرَفَة:

# وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ (١)

قُلْتُ: رواه الترمذي غير أنه جعل مكان طرفة عبد الله بن رواحة.

رواه أحمله ورجاله رجال الصحيح.

۱۳۳٤۸ – وَعَن سعد، قَالَ: ذكرت بنى ناجية عند رَسُول الله ﷺ فإما أن يكون رَسُول الله ﷺ قَالَ:

# عَيْنُ فَابْكِي سَامَةَ بِنَ لُـؤى

فَقَالَ النَّبِي ﷺ «علقت بسامة العلاقة»، وإما أن يكون الرجل قَالَ للنبي ﷺ رواه البزار، وَفِيهِ راو لم يسم، وشيخ البزار محمد بن مروان لم أعرفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١/٦، ٣٤٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١١٤).

أَتَيْنَاكُ مِ أَتَيْنَاكُ مِ أَتَيْنَاكُ مِ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُ مِ فُلْتُ: لَعَائِشَة أحاديث بغير هَذَا السياق.

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

• ١٣٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ فِي سفر، فسمع صوت حاد يحدو فَقَالَ: «ميلوا بنا إليه»، فَقَالَ: «ممن القوم»؟ قَالُوا: من مضر، قَالَ: «وأنا من مضر». قَالُوا: إنا أول من حدا، قَالَ: «وكيف»؟ قَالَ: كَانَ غلام لنا ومعه إبل، فنام فتفرقت الإبل عَنْهُ، فَحَاءَ صاحبه فضربه عَلى يده، فجعل يَقُولُ: وا يداه، وا يداه، فجعلت الإبل تجتمع إليه.

رواه البزار، وَفِيهِ ربيعة بن صالح وَهُوَ صالح.

﴿ ١٣٣٥ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لعامر بن الأكوع: «خْذُ لَنَا مِـنْ هُنَيَّاتِكَ»، قَالَ: فَقَالَ:

وَاللَّهِ لَـوْلاَ اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَـصَدَّقَنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَالاَ صَلَّيْنَا وَالْ صَلَّيْنَا وَهُوَ ثقة. رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن الحسين بن أبي الحسين، وَهُوَ ثقة.

۱۳۳۵۲ - وَعَن أَبِي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي، عَن أَبِيه، أَن النَّبِي ﷺ قَـالَ لعامر بن الأكوع: «انزل فأسمعنا من هناتك»، قَالَ: فأنشأ وَهُوَ يَقُولُ:

اللَّهُ مَّ لَـوْلاَ أَنْتَ مَا اهتَدينا وَلاَ تَصدَّقْنَـا وَلاَ صَلَّيْنَـا وَلاَ صَلَّيْنَـا وَلَاَ تَصدَّ أَنْزِلَنْ سَــكِينَةً عَلَيْنَـا وَتَبِّـتِ الأَقْــدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا إِنَّ أَرادُوا فِتنَــدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا إِنَّ الأُولِي قَـدْ بَغَـوا عَلَيْنَـا وَإِنْ أَرادُوا فِتنَــةً أَبَيْنَـا

فَقَالَ النَّبِي ﷺ «اللهم ارحمه»، فَقَالَ رَجُل: يا رَسُول الله، لَوْ أمتعتنا بعـامر أَوْ بشـعر عامر (١).

رواه البزار وَفِيهِ ابن إسحاق، وَهُــوَ مدلس. وقد تقدم حديث التيهـان فِـى هَــذَا الباب.

۱۳۳۵۳ - وَعَن أَنْسٍ، قَالَ: دخل رَسُول الله ﷺفِي عمرة القضاء، وعبد الله بــن رواحة آخذ بغرزه يرتجز يَقُولُ:

خَلُوا بَنِي الكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

قَدْ أَنْزَلَ الرَّحْمنُ فِي تَنْزِيلِهِ بِأَنَّ خَيْر القَتْلِ فِي سَبِيْلِهِ

رواه البزار (١)، ورجاله رجال الصحيح.

١٣٣٥٤ – وعَن قتادة، أن ابْنِ مَسْعُودٍ ربما تمثل بالبيت من الشعر مما كَانَ فِي وقائع العرب (٢).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن قتادة لم يدركُ ابْنِ مَسْعُودٍ.

• ١٣٣٥ - وَعَن مطرف، قَالَ: صحبت عِمْرَانَ من الكوفة إلى البصرة، فما أتى عَلى يَوْم إلا أنشدنا فِيهِ شعرًا، ويقول فِي ذَلِكَ: إن لكم فِي المعاريض لمندوحة عَن الكذب (٣).

رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح.

١٣٣٥٦ - وأنشد ابن هرمة لعمه إبراهيم بن عَلَى بن هرمة:

فَمَنْ لَمْ يَرُدْ مَدْحِى فَإِنَّ قَصَائِدى أَوَافِقُ عِنْدَ الْأَكْرَمِينَ سَوَامِي نَوَافِقُ عِنْدَ الْأَكْرَمِينَ سَوَامِي نوافقُ عِنْدَ الْمُشترى الحَمدُ بالنَّدَى أَفَاقَ بَنَاتِ الحَارِثِ بُنِ هشامِ رواه الطبراني (٤)، وَفِيهِ من لم أعرفه.

١٣٣٥٧ - وَقَالَ ابن الكوسج مولى آل أبي فروة:

أحسبت أنَّ أباكَ يَـوْمَ تسبنـــى فِي السوقِ كَانَ الحارثَ بنَ هشامِ رواه الطبراني (٥)، وابن الكوسج لم أعرفه.

### ١٨٢ – باب غناء النساء

﴿ ١٣٣٥٨ - عَن السائب بن يزيد، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «عَلَيْ أَنْ تُغَنِّيكِ» عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟» قَالَتْ: لاَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ: «هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلاَنٍ تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيكِ»

- (٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٨٤٨).
- (٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٦/١٨)٠
  - (٤) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٣٤٠).
  - (٥) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٣٤١).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٩٩)، وقال الـبزار: لا نعلـم رواه عـن الزهـرى عـن أنس، إلا معمر، ولا عنه إلا عبد الرزاق.

كتاب الأدب ----- كتاب الأدب

قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا» (١١).

ر**واه أحمد والطبراني،** ورجال أحمد رجال الصحيح.

۱۳۳۵۹ – وَعَن عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ عندنا جارية تغنى، فدخل النَّبِي ﷺ وهى عَلى تلك الحال، ثُمَّ استأذن عمر فوثبت، فضحك النَّبِي ﷺ، فَقَـالَ: مم تضحك يا رَسُول الله؟ فاجرة، فَقَالَ: لا أبرح حَتَّى أسمع مما تسمع، أَوْ مَا يسمع مِنْهُ النَّبِي ﷺ، فأمرها فأسمعته.

ورجاله ثقات. وقد تقدم الغناء فِي العرس.

## ١٨٤ - باب عجائب المخلوقات

• ١٣٣٦ – عَن أَبِي هُرِيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْ: «رَأَيْتُ لَيْلَـةَ أُسْرِيَ بِي لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظَرْتُ فَوْقَ، أَوْ فَوْقِي، فَإِذَا أَنَّا بَرَعْدٍ وَبَرْقِ وَصَوَاعِقَ». قَالَ: «فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِج بُطُونِهِم قُلْتُ: مَنْ هَوُلاَء يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوُلاَء أَكَلَةُ الرِّبَا، فَلَمَّا نَزَلْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنِيَا فَنَظَرْتُ أَسْفَلَ مِنِي هَوُلاَء يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوُلاَء أَكَلَةُ الرِّبَا، فَلَمَّا نَزَلْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَنَظَرْتُ أَسْفَلَ مِنِي فَإِذَا أَنَّا بِرَيَح [وَدُحَان] وَأَصْوَاتٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُرقونَ فَإِذَا أَنَّا بِرَيَح [وَدُحَان] وَأَصْوَاتٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُرقونَ عَلَى أَعْنَ بَنِي آدَمَ [أَنَّ] لاَ يَتَفَكَّرُون فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَوْلاَ وَلَكَ لَرَأُولُ لَوْلَكَ لَرَاوُلُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَوْلاَ فَلِكَ لَرَاوُلُ الْعَجَائِبَ» (٢).

قُلْتُ: روى ابن ماجة مِنْهُ قصة أكلة الربا فقط. رواه أحمد، وَفِيهِ أبـو الصلـت ولـم أعرفه.

١٣٣٦١ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّـمْسَ حِينَ غَرَبَتْ فَقَالَ: «فِي نَارِ اللَّهِ الْحَامِيَةِ لَوْلاَ مَا يَزَعُهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لأَهْلَكَتُ مَا عَلَى الأَرْضِ» (٣).

رواه أحمد، وَفِيهِ راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٣، ٣٦٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٧/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١٢٤).

٧٣٣٦٧ \_ وَعَن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي، أَن رَسُول الله ﷺ، قَـالَ: «وكـل بالشـمس تسعة أملاك يرمونها بالثلج كل يَوْم، لولا ذَلِكَ مَا أتت عَلَى شَيْء إلا أحرقته (١). رواه الطبراني، وَفِيهِ عفير بن معدان، وَهُوَ ضعيف جدًا.

٣٢٣٣ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئل النَّبِي فِي فقيل: أرأيت الأَرْضِ عَلَى مَا هَي؟ فَقَالَ: «الأَرض عَلَى الماء»، فقيل: الماء عَلَى مَا هُو؟ قَالَ: «على صخرة»، فقيل: الصخرة على مَا هي؟ قَالَ: «هي عَلى ظهر حوت يلتقي طرفاه بالعرش»، قِيلَ: الحوت عَلى مَا هُو؟ قَالَ: «على كاهل ملك قدماه الهواء» (٢).

رواه البزار عَن شيخه عبد الله بن أحمد، يَعْنِي ابن شبيب، وَهُوَ ضعيف.

ع ٣٣٦٤ \_ وَعَن أَبِى ذُرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «كنف الأَرْضِ مسيرة خمسمائة عام، وبين كنفها وكنفها وكنفها خمسمائة عام، وبين كنفها وكنفها خمسمائة عام، ومَا بَيْنَ الأَرْضِ العليا وَالسَّمَاءِ السابعة، ثُمَّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ السابعة إلى العرش، مسيرة ذَلِكَ كله (٣).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا نصر حميد بن هـــلال لــم يســمع مــنِ أَبِى ذَرِّ، وقد تقدم حديث أَبِى هُرَيْرَة فِي تفسير سورة الحديد.

و ٢٣٣٦ \_ وَعَن الربيع بن أَنْسِ، قَالَ: السَّمَاءِ الدنيا مرج مكفوف، والثانية صخرة، والثالثة حديد، والرابعة نحاس، والخامسة فضة، والسادسة ذهب، والسابعة ياقوت (٤).

رواه الطبراني في الأوسط هكذا، موقوفًا عَلى الربيع، ولعله سقط من النسخة، وَفِيهِ أَبُو جعفر الرازي، وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات.

١٣٣٦٦ \_ وَعَن عبيد الله بن أبي بكر، قَالَ: سألتُ أُنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَن ثلاث

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٨٧)، وقال البزار: لا نعلمه يــروى عـن أبـى ذر إلا بهذا الإسناد، وأبو نصر أحسبه حميد بن هلال، ولم يسمع من أبي ذر.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٦٦١)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن الربيع بن أنس إلا
 بهذا الإسناد، تفرد به: حكام بن سلم.

خصال: عَن الشمس والقمر والنحوم من أى شَيْء خلقن؟ قَالَ: حدثني رَسُول الله ﷺ: «أنهن خلقن من نور العرش» (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ معقل بن مالك وثقه ابن حبان وَقَالَ الأزدى: متروك، وَفِيهِ من لم أعرفه.

۱۳۳۱۷ - وعَن عَلى، قَالَ: أشد خلق ربك عشرة: الجبال، والحديد ينحت الجبال، والله تأكل الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ يحمل الماء، والريح ينقل السحاب، والإنسان يتقى الريح بيده ويذهب لحاجته، والسكر يغلب الإنسان، والنوم يغلب السكر، والهم يمنع النوم، فأشد خلق ربك الهم.

رواه الطبراني فِي الأوسط، ورجاله ثقات.

عير لخديجة، وأن النبي على الله بن عبد الله بن عزيمة بن ثابت، وليس بالأنصارى، كَانَ في عير لخديجة، وأن النبي على كَانَ معه في تلك العير، فقال لَهُ: يا محمد، ادع لِي، أرى فيك حصالاً وأشهد أنك النبي على الذي يخرج من تهامة، وقد آمنت بك، فإذَا سمع عن بخروجك أتيتك، فأبطأ عن النبي على، حتى كانَ يَوْم فتح مكة أتاه، فلما رآه، قالَ: به رسوحبًا بالمهاجر الأولى، قالَ: يا رَسُول الله، ما منعنى أن أكون من أول من أتاك، وأنا مؤمن بك غير منكر لبيعتك، ولا ناكث لعهدك، وآمنت بالقرآن، وكفرت بالوثن إلا أنه أصابتنا بعدك سنوات شداد متواليات، تركت المخ رزامًا، والمطى هامًا، غاضت المدرة، ونبعث لَها النثرة، وعادت لَها السعاد منخريمًا، واجتاحت جميع السنن بالأرض والقبطة والعصاة مستخلفًا، والوشيج مستحتكًا، أيبست الأرْض الوديس، واجتاحت جميع البنين، واثبت حَتَّى وطبه القبطية أسد غير ناكث لعهدى، ولا منكر لبيعتى، فقال رَسُول الله على وباسط يده بالنهار لمسىء الليل لمسىء النهار ليتوب، فإن تاب تاب الله عَلَيْهِ، وإن الباطل خفيف لخفته يَوْمَ القِيَامَةِ، وإن الله عَلَيْهِ، وإن الباطل خفيف لخفته يَوْمَ القِيَامَةِ، وإن الله المخبوري عليها بالشهوات،، فقال: يا رسُول الله، أحبرني عَن ضوء النهار وظلمة الليل، وعَن حر الماء في الشتاء، وعَن برده في الصيف، وعَن البلد

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٢٠٦٢)، وقال: لا يروى هــذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يزيد بن عمرو بن البراء.

الأمين، وعن منشأ السحاب، وعن مخرج الجراد، وعن الرعد والبرق، وعن ما للرجل من الولد وما للمرأة، فقال رَسُول الله الله الله الله الله وضوء النهار: فإن الشمس إذا سقطت تحت الأرض فأظلم الليل لذلك، وإذا أضاء الصبح ابتدروها سبعون ألف ملك، وهي تقاعس كراهية أن تعبد من دون الله، حَتَّى تطلع فتضيء، فيطول النهار بطول مكتها، فيسخن الماء لذلك، وإذا كان الصيف قل مكتها، فبرد الماء لذلك، وأما الجراد: فإنه نثرة حوت في البحر يُقالُ لَهُ: الأبوات، وفيه يهلك، وأما منشأ السحاب: فإنه ينشأ من قبل الخافقين، ومن بَيْنَ الخافقين تلجمه الصبا والجنوب ويستديره الشمال والدبور، وأما الرعد: فإنه ملك بيده مخراق، يدنى القاصية ويؤخر الثانية، فَإذا رفع برقت، وإذا زجر رعدت، وإذا ضرب صعقت، وأما ما للرجل من المرأة وما البلد الأمين: للرجل العظام والعروق والعصب، وللمرأة اللحم والدم والشعر، وأما البلد الأمين: فمكة (١).

رواه الطبرانى فِى الأوسط، وَفِيهِ يوسف بن يعقوب أبو عِمْرَانَ، ذكر الذهبى هَـذَا الحديث فِى ترجمته ولم ينقل تضعيفه عَن أحد.

الله على الأرْضِ السابعة، وعرفه تحت العرش، جناحاه بالأفقين، فَإِذَا بقى ثلث لديكًا براثنه عَلى الأرْضِ السابعة، وعرفه تحت العرش، جناحاه بالأفقين، فَإِذَا بقى ثلث الليل الآخر، ضرب بجناحيه، ثُمَّ قَالَ: سبحان الملك القدوس، سبحان ربنا الملك القدوس، لا إله غيره، فيسمعها مَا بَيْنَ الخافقين إلا الثقلين، فترون الديكة إنما تضرب بأجنحتها إذًا صرحت، إذًا سَمِعْت ذلك، (٢).

• ۱۳۳۷ - وَفِي رواية: «سبحوا الملك القدوس».

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ ابن إسحاق، وَهُوَ ثقة مدلس، وبقية رجاله وثقوا.

١٣٣٧١ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إِن الله حَل ذكره أذن لِـي أَن أحدث عَن ديك قد مرقت رجلاه الأرْضِ، وعنقه منشن تحـت العـرش، وَهُـوَ يَقُـولُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٧٣١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن حريج إلا أبو عمران الحراني، تفرد به: محمد بن عبد الرحمن السلمي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٣٣٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا محمد بن إسحاق، ولا عن ابن إسحاق إلا سلمة بن الفضل، تفرد به: محمد بن عيسي.

سبحانك مَا أعظمك ربنا، فيرد عَلَيْهِ: مَا علم ذَلِكَ من حلف بي كاذبًا الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على ا

رواه الطبراني في الأوسط، ورحاله رحال الصحيح إلا أن شيخ الطبراني محمد بن العباس بن الفضل بن سهيل الأعرج لم أعرفه.

۱۳۳۷۲ – وعَن صفوان بن عسال، قَالَ: إن لله عَزَّ وَجَلَّ ديكا تحت العرش، حناحه فِي الهواء وبراثنه فِي الأرْضِ فَإِذَا كَانَ فِي الأسحار وأذان الصلوات، خفق بجناحه وصفق بالتسبيح، فيسبح الديكة بحسه بالتسبيح (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عاصم بن بهدلة، وَهُوَ ضعيف وقد حسن حديثه.

١٣٣٧٣ – وَعَن صباح بن أشرس، قَالَ: سُئل ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْمَدِّ وَالْجَزْرِ فَقَـالَ: إِنَّ مَلَكًا مُوَكَّلٌ بِقَامُوسِ الْبَحْرِ، فَإِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فَاضَتْ، وَإِذَا رَفَعَهَا غَاضَتْ (٣).

رواه أحمد، وَفِيهِ من لم أعرفه.

١٣٣٧٤ - وَعَن موسى بن عيسى، أَنَّ مَرْيَمَ فَقَدَتْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَدَارَتْ تَطَلَبِهِ، فَلَقِيَتْ حَائِكًا فَلَمْ يُرْشِدْهَا، فَدَعَتْ عَلَيْهِ فَلاَ تَزَالُ تَرَاهُ تَائِهًا، فَلَقِيَتْ خَيَاطًا فَلَوْيَتْ خَيَاطًا فَلَوْيَتْ خَيَاطًا فَلَوْيَتْ خَيَاطًا فَلَوْيَتْ خَيَاطًا فَلَوْيَتْ فَكُونُ مِنْ إِلَيْهِمْ، أَىْ يُحْلَسُ إِلَيْهِمْ (١٤).

رواه أحمد، عَن ابن عنبسة عَنْهُ، وكلاهما ثقة.

١٣٣٧٥ - وعَن يوسف بن مريم الحنفى، قَالَ: بينا أنا قاعد مع أبى بكرة، إذ جَاءَ رَجُل فسلم عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تعرفنى؟ فَقَالَ لَهُ أبو بكرة: ومن أَنْت؟ قَالَ: تعلم رحلاً أتى النّبى فَاخبره أنه رأى الروم؟ فَقَالَ لَهُ أبو بكرة: أَنْت هُو؟ قَالَ: نعم، قَالَ: اجلس حدثنا، قَالَ: انطلقت، حَتَّى انطلقت إلى أرض لَيْسَ لأهلها إلا الحديد يعملونه، فدخلت بيتًا، فاستلقيت فِيهِ عَلى ظهرى وجعلت رجلى على جداره، فلما كَانَ عند غروب الشمس، سَمِعْت صوتًا لم أسمع مثله، فرعبت، فَقَالَ لِى رب البيت: لا تذعرن، فإن هذا لا يضرك، هذا صوت قوم ينصرفون هذه الساعة من عند هَذَا السد، قَالَ: فيسرك

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٣٢٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن إسحاق إلا إسرائيل، تفرد به: إسحاق بن منصور.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٣٩١).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١٢٦).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١٢٨).

أَنْ تَرَاهُ؟ قُلْتُ: نعم، قَالَ: فغدوت إليه، فَإِذَا لبنه من حديد كل واحدة مثل الصحرة، وَإِذَا كأنه البرد المحبر، فَإِذَا مسامير مثل الجذوع، فأتيت رَسُول الله في فأخبرته فَقَالَ: «صفه لي»، فَقُلْتُ: كأنه البرد المحبرة، فَقَالَ رَسُول الله في: «من سره أَنْ ينظر إلى رَجُل قد أتى الروم، فلينظر إلى هذا»، قَالَ أبو بكرة: صدق (١).

رواه البزار عَن شيخه عمرو بن مالك، تركه أبو زرعة وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان، وَقَالَ: يخطئ ويغرب، وَقِيهِ من لم أعرفه.

١٣٣٧٦ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: خلقت الملائكة من نور (٢٠).

رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح.

١٣٣٧٧ - وَعَنْهُ، قَالَ: لَيْسَ من خلق الله أكثر من الملائكة، يخلقهم مثل الذباب، ثُمَّ يَقُولُ تَبَارَكُ وَتَعَالى: كونوا ألف ألفين (٣).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

١٣٣٧٨ – وَعَن مسلم الهجرى، قَالَ: قُلْتُ لَعَبْدِ اللهِ بْـنِ عَمْرِو: أَبِـا محمد، مـم خلق الحلق؟ قَالَ: من ماء وريح ونور وظلمة. فأتيت ابْنِ عَبَّاسٍ فسألته عَن ذَلِـك، فَقَـالَ فيها كما قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو.

رواه الطبراني، ومسلم الهجري لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

١٣٣٧٩ ـ وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: إِن كَانَ الرجل ممـن كَـانَ فيكـم، ليـأتى عَلَيْهِ ثمانون سنة قبل أن يحتلم (٤).

رواه البزار عَن شيخه عمرو بن مالك، وثقه ابن حبان، وَقَالَ: يخطئ ويغرب، وتركه أبو زرعة وأبو حاتم، وبقية رحاله رحال الصحيح.

ريحًا، وأسكنها بيتًا، وأغلق عليها بابًا، فلو فتح ذَلِكَ الباب لأورت مَا بَيْنَ السَّمَاءِ

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٨٩)، وقال البزار: لا نعلم أحدًا رواه إلا أبو بكـرة، ولا له إلا هذا الطريق.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٨٤).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٨٣).

وَالأَرْضِ، وَمَا يأتيكم، فإنما يأتيكم من خلل ذَلِكَ الباب، وأنتم تسمونها الجنوب، وهمى عند الله الأزيب (١).

رواه البزار، وَفِيهِ يزيد بن عياض بن جعدة، وَهُوَ كذاب.

۱۳۳۸۱ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أذن لِي أن أحدث عَن ملك قد مرقت رجلاه الأرْضِ السابعة، والعرش عَلى منكبه، وَهُوَ يَقُولُ: سبحانك، أيس كُنْت وأين تكون»؟.

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، وقد تقدمت أحاديث نحو هَذَا فِي الإيمان.

١٣٣٨٢ – وَعَن مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «المحرة الَّتِسَى فِسَى السَّمَاءِ هَـى عرق حية تحت العرش» (٢).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَقَالَ: لا يروى عَن النَّبِي ﷺ إلا بهذا الإسناد، وَفِيهِ عَبد الأعلى بن أبي عمرة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۳۳۸۳ – وَعَن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «يـا مُعَاذَ، إنى مرسلك إلى قوم أَهْل عناد، فَإِذَا سئلت عَن المجرة الَّتِي فِي السَّمَاءِ، فقـل هـي لعاب حية تحت العرش» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ الفضل بن المحتار، وَهُوَ ضعيف.

١٣٣٨٤ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْ رِو، قَـالَ: إن العـرش مطـوق بحيـة، وإن الوحـى لينزل فِي السلاسل.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير كثير بن أبي كثير، وَهُوَ ثقة.

١٣٣٨٥ - وَعَنْهُ، قَالَ: ربع من لا يلبسون الثياب من السودان، أكثر من جميع النَّاس.

رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح، غير عبد الله بن أحمد بن حنبل، وَهُـوَ ثقـة بت.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٦٧٦٠)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد، تفرد به: هشام بن عمار.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٧٥٤).

۱۳۳۸٦ – وَعَن أَبِي تَعلَبَة الحَشْنِي أَن رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «الحِن ثلاثـة أَصناف: صنف لهم أَجنحة يطيرون فِي الهواء، وصنف حيات، وصنف يحلون ويظعنون».

رواه الطبراني، ورجاله وثقوا وَفِي بعضهم خلاف.

١٣٣٨٧ – وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «عمر الذباب أربعون ليلة، والذباب كله في النار إلا النحل».

رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات. وقد تقدم فِي هَذَا المعنى أحاديث فيما نهي عَـن قتله فِي الصيد.

# ه ١٨ – باب تسمية الإنسان إنسانًا

١٣٣٨٨ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: إنما سمى الإنسان؛ لأنه عهد إليه فنسى (١). رواه الطبراني في الصغير، وَفِيهِ أحمد بن عصام، وَهُوَ ضعيف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الصغير (٢/٥٥).



# ٣٤ \_ كتاب البر والصلة

## ١ - باب مَا جَاء فِي البِرَ وحقّ الوالدين

١٣٣٨٩ – عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «رضا الرب تَبَارَك وَتَعَـالى فِـى رضـا الوالد، وسخط الرب تَبَارَك وَتَعَالى فِي سخط الوالد».

رواه البزار، وَفِيهِ عصمة بن محمد وَهُوَ متروك.

• ١٣٣٩ - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (١).

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح خلا بر الوالدين. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

١٣٣٩١ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله على: «طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد» (٢).

رواه الطبرانى في الأوسط عن شيخه أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان، وَهُوَ لين، عَن إسماعيل بن عمرو البجلى، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٣٣٩٢ - وَعَن مُعَاذَ بن أَنْسِ، أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «من بر والديه طوبي لَـهُ، زاد الله فِي عمره».

رواه أبو يعلى والطبراني، وَفِيهِ زبان بن فائد، وثقه أبو حــاتم وضعفــه غــيره، وبقيــة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۶۶/۳)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۸۰۹)، والمنذرى في الترغيب والترهيب (۳۱۷/۳، ۳۳۵)، وابن عــدى فــي الكــامل (۲۸۰۵، ۷۰۰)، ۷/۷۰۷)، والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (۲۹۲۸)، وأبو نعيم في الحلية (۲۷۷۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٢٥٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الليث بن سعد إلا إسماعيل بن عمرو، ولا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.

١٧٦ ----- كتاب البر والصلة رجال أبي يعلى ثقات.

۱۳۹۳ - وَعَن رافع بن مكيث، وَكَانَ ممن شهد الحديبية، أن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السَّوْء» (١).

رواه أحمد فِي حديث طويل عَن بعض بني رافع، وقد سماه غيره: محمد بن خالد بن رافع، فرحاله ثقات باعتبار الَّذِي سماه.

1 ١٣٣٩ - وَعَن بريدة أن رجلاً جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يا رَسُول الله، إنى حملت أمى عَلى عنقى فرسخين في رمضاء شديدة لَوْ القيت فيها بضعة من لحم لنضحت، فهل أديت شكرها؟ فَقَالَ: «لعله أن يكون لطلقة واحدة».

رواه الطبراني فِي الصغير، وَفِيهِ الحسن بن أبي جعفر، وَهُوَ ضعيف من غير كـذب، وليث بن أبي سليم مدلس.

١٣٣٩ - وَعَنْهُ، أن رجلاً كَانَ فِي الطواف حاملاً أمه فسأل النّبِي ﷺ: هَلْ أديت حقها؟ قَالَ: «لا، ولا بركه واحدة، أوْ كما قال».

رواه البزار بإسناد الَّذِي قبله.

1۳۳۹٦ - وَعَن عَائِشَة، قَالَتْ: أتى رَسُول الله ﷺ رَجُل ومعه شيخ، فَقَالَ لَهُ: «يا فلان، من هَذَا معك»؟ قَالَ: أبى، قَالَ: «فلا تمش أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه، ولا تستسب له (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وَقَالَ: لا يسروى عَن النَّبِي ﷺ إلا بهذا الإسناد، عَن شيخه عَلى بن سعيد بن بشير، وَهُوَ لين، وقد نقل ابن دقيق العيد أنه وثـق، ومحمـد بن عروة بن البرند لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

۱۳۳۹۷ – وَعَن أَبَى غَسَانَ الصّبَى، قَالَ: خرجـت أمشى مع أَبَى بظهـر الحـرة، فلّقينى أَبُو هريرة، فَقَالَ لِى: من هَذَا؟ قُلْتُ: أَبَى، قَالَ: لا تمش بَيْنَ يـدى أبيـك، ولكـن امش خلفه، أَوْ إِلَى جانبه، ولا تدع أحدًا يحول بينك وبينه، ولا تمـش فـوق أجـار أبـوك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (۲۹/۳)، وأورده المصنف فى زوائد المسند برقم (۲۸۱۰)، والمنذرى فى الترغيب والترهيب (۲۱۹/۲)، والسيوطى فى الـدر المنثـور (۲۰/۲)، والزبيـدى فى إتحاف السادة المتقين (۳۱۹/۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٥١٤).

تحته، ولا تأكل عرقًا، قد نظر أبوك إليه لعله قد اشتهاه (١).

قُلْتُ: ويأتى بتمامه في العقوق. رواه الطبراني في الأوسط، وأبو غسان وأبـو غنـم الرواى عَنْهُ لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

١٣٣٩٨ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: هاجر إِلَى رَسُول الله ﷺ رَجُل من اليمن، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ وَهَجَرْتَ الشِّرْكَ وَلَكِنَّهُ الْجَهَادُ هَلْ بِالْيَمَنِ أَبُواكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَذِنَا لَكَ؟ قَالَ: لاَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْجعْ إِلَى أَبُويْكَ [فَاسْتَأْذِنْهُمَا] فَإِنْ فَعَلاَ وَإِلاَّ فَبرَّهُمَا (٢).

رواه أحمد، وإسناده حسن.

۱۳۳۹۹ - وَعَن أَنْسِ، قَالَ: أَتَى رَجُل رَسُولَ الله ﷺ فَقَــالَ: إنَّى أَشْتَهَى الجهاد ولا أقدر عَلَيْهِ، قَالَ: «الله فِـى برهـا، فَإِذَا ولا أقدر عَلَيْهِ، قَالَ: «الله فِـى برهـا، فَإِذَا فعلت ذَلِكَ كَانَ لك أجر حاج ومعتمر ومجاهد، فَإذَا رضيت عنك أمك، فاتق وبرها».

رواه أبو يعلى، والطبراني في الصغير والأوسط، ورجالهما رحال الصحيح غير ميمون بن نجيح ووثقه ابن حبان.

• • • • • • • • • • وَعَن معاوية بن جاهمة، عَن أبيه، قَالَ: أتيت رَسُول الله الله أستشيره فِي الجهاد، فَقَالَ النَّبِي الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى: «الزمهما، فإن الْجَنَّة تحت أقدامهما» (٣).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

الله، إنى أريد الجهاد في سبيل الله، قَالَ: «أمك حية»؟ قُلْتُ: نعم، قَالَ النَّبِي الله الله، الله، قَالَ: «المن حية»؟ وَلُتُ: نعم، قَالَ النَّبِي الله الله، والمن حية»؟ والمن المنه الجنة» (١٤).

رواه الطبراني عَن ابن إسحاق، وَهُوَ مدلس، عَن محمد بن طلحة ولم أعرف، وبقية رحاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٨٥٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي غسان الضبي إلا أبو غنم الكلاعي، تفرد به: الوليد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٦/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨١١).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٢٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦٢).

٧٠٤٠٢ - وعَن نعيم، مولى أُمِّ سَلَمَة، قَالَ: خرج ابْنِ عُمَرَ حاجًا، حَتَّى كَانَ بَيْنَ مَكَة والمدينة، أتى شجرة فعرفها، فجلس تحتها، ثُمَّ قَالَ: رأيت رَسُول الله عَلَيْ تحت هَذِهِ الشعبة، حَتَّى وقف عَلى رَسُول الله عَلَيْ فَقَالَ: يا رَسُول الله عَلَيْ فَقَالَ: يا رَسُول الله عَلَيْ فَقَالَ: يا رَسُول الله، إنى حئت لأجاهد معك في سبيل الله أبتغى بذلك وجه الله والدار الآخرة، فقالَ: «أبواك حيان كلاهما»؟ قَالَ: نعم، قَالَ: «فارجع فبرهما» فانفتل راجعًا من حيث جَاءَ.

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ ابن إسحاق، وَهُوَ مدلس ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح إن كَانَ مولى أُمِّ سَلَمَة ناعم، وَهُوَ الصحيح، وإن كَانَ نعيما فلم أعرفه. قُلْتُ: وقد تقدمت أحاديث فِي الجهاد.

٣٠٠٣ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «بروا آباءكم تـبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم» (١).

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أحمد غير منسوب، والظاهر أنه من المكثرين من شيوخه، فلذلك لم ينسبه والله أعلم.

لَمُ \* ١٣٤٠ - وَعَن عَائِشَة، رَضِى الله عَنْهَا، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «عَفُوا تَعَـفُ نَسَاؤُكُم، وَبَرُوا آبَاءَكُم تَبْرَكُم أَبْناؤُكُم».

فذكر الحديث، وَهُوَ بتمامه فِي باب الاعتذار فِي الأدب.

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ خالد بن يزيد العمرى، وَهُوَ كذاب.

١٣٤٠٥ - وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، أَنه شهد مع رَسُول الله ﷺ حجة الوداع، فَكَانَ أُول مَا تفوه بهِ أَن قَالَ: «إِن الله عَزَّ وَجَلَّ يوصيكم بأمهاتكم». فذكر الحديث (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن إسماعيل بن عياش، وَهُوَ ضعيف.

١٣٤٠٦ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: جَاءَت امرأة إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَت : يا رَسُول الله ﷺ فَقَالَت : ثُمَّ من ؟ قَالَ: «أمك» قَالَت : ثُمَّ من ؟ قَالَ: «أمك» قَالَت : ثُمَّ من ؟ قَالَ: «والدك» قَالَ: «والدك» قَالَ: «والدك» ").

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٠٦٥)، وقال: لم يرو هذه الأحاديث عن يحيى بـن أبـي=

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ سليمان بن داود اليمامي، وَهُوَ متروك.

٧ • ١٣٤٠٧ – وَعَن عبد الله بن [مسعود] (١)، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يا رَسُول الله، إِن لِي أَهلاً وأمَّا وأبَّا، فأيهم أحق بصلتي؟ قَالَ: ﴿أَمكُ وأَباكُ وأَحتكُ وأَحاكِ، ثُمَّ أَدِناكُ أَدْناكُ أَدْنَاكُ أَدْناكُ أَدْناكُ أَدْناكُ أَدْناكُ أَدْناكُ أَدْناكُ أَدْناكُ أَدْناكُ أَدْناكُ أَدْنَاكُ أَدْنَاكُ أَدْنَاكُ أَدْنَاكُ أَدْنَاكُ أَدْنَاكُ أَدْنَاكُ أَدْنَاكُ أَدْناكُ أَدْنَاكُ أَدْنَاكُ

رواه الطبراني في الأوسط، والبزار، وَفِيهِ السرى بن إسماعيل، وَهُوَ متروك. ورواه البزار بنحوه بإسناد حسن غير إسناد الَّذِي قبله.

٨٠٤٠٨ – وَعَن أسامة بن شريك، قَالَ: شهدت رَسُول الله ﷺ فِي حجة الـوداع وَهُوَ يَقُولُ: «أمك وأباك وأختك وأخاك، ثُمَّ أدناك أدناك»(٣).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل، وَهُـوَ ثقـة ثبت. قُلْتُ: وقد تقدم فِي الزكاة فِي باب اليد العليا خير من اليد السفلي أحـاديث نحـو هَذَا.

رواه الطبراني بأسانيد وأحدها حسن، ولهذا الحديث طرق فِي الأدعية فِي الصلاة عَلى النّبي عَلَيْ.

• ١٣٤١ - وَعَنِ مالك بن عمرو القشيرى، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ (٥٠).

<sup>=</sup> كثير إلا سليمان بن داود اليمامي.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ورد في الأصل: «سعيد»، والتصحيح من المعجم الأوسط.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (۷۲۸)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا السـرى
 بن إسماعيل، ولا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٤٩/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨١٧).

١٨٠ ------ كتاب البر والصلة

وَفِي رواية: «وَأَسْحَقَهُ» (١).

رواه أحمد، وَفِي بعض طرقها: «أَيَّمَا مُسْلِمٍ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَـى طَعَامِـهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِى وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ». فذكر نحوه، وإسناده حسن.

# ٢ - باب مِنْهُ فِي البر

انطَلَقُوا يَرْتَادُونَ لِأَهْلِهِمْ فَأَخَدُنَّهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخُلُوا غَارًا فَسَقَطُ عَلَيْهِمْ حَجَرٌ مُتَجَافَ انْطَلَقُوا يَرْتَادُونَ لِأَهْلِهِمْ فَأَخَدُنَّهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخُلُوا غَارًا فَسَقَطُ عَلَيْهِمْ حَجَرٌ مُتَجَافَ حَتَّى مَا يَرُونَ مِنْهُ حُصَاصَةً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: فَدْ وَقَعَ الْحَجَرُ وَعَفَى الأَثَرُ، وَلاَ يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلاَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ، فَادْعُوا اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى بِأَوْنَقِ أَعْمَالِكُمْ، قَالَ: «فَقَالَ رَجُلِ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّهُ قَدْ كَانَ لِى وَالِدَانَ فَكُنْتَ أَخْلِبُ لَهُمَا فِى إِنَائِهِمَا فَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِى وَالِدَانَ فَكُنْتَ أَخْلِبُ لَهُمَا وَيَ إِنَائِهِمَا فَا يَعْلَمُ أَنِّي وَعَدْتُهُمَا وَقِيَيْنِ قَمْتُ عَلَى رُعُوسِهِمَا كَرَاهِيةَ أَنْ أَرُدَّ سِنتَهُمَا فِى إِنَائِهِمَا وَعَدْتُهُمَا وَعَدْتُهُمَا وَقَدَى إِنَّا فَعَلْمَ أَنِي إِنَّمَا فَعَلْمَ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْمَ أَنِّي وَعَلَى مُعَلِي عَمَلِي عَمَل يَعْمَلُهُ وَلَوْ شَعْتُ مَنَ عَمَل يَعْمَلُهُ وَلَوْ مُنْتُهُ وَلَوْ شَعْتُ لَمُ أَنْ فَوَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى الْمُنَامُ وَمَعْنَا وَمَعْمَا فَى وَمَعْمَالُهُ وَلَوْ شِعْتُ لَمُ أَنْ فَوْلَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي يَطَلَلُكُ وَمَحُونُ وَأَنَا فَي يَعْمَلُهُ وَلَوْ شَعْتُ لَهُ وَلَوْ شَعْتُهُ وَمَّوْنَ وَمَعَلَى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى يَطَلُقُونَ وَاللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي يَعْلَمُ أَنِي وَمَعَلَى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي وَمَعَلَ لَهُ الْمَالُ وَلَكُ وَمَعَلَى وَاللَالُهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى وَمَعَلَى اللَّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي وَمَعْولِ لَهُ عَلَى وَاللَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى وَعَلَى الْمَالُونَ وَاللَّهُمَ وَلَو اللَّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي وَعَلَى اللَّهُمُ وَلَا لَكُولُو اللَّهُمُ الْمُولِي وَالْمَالُولُ وَلَا لَلْهُمْ إِلَى وَاللَالُهُمْ إِلَى وَلَا لَلْهُمْ وَلَا لَلْهُمْ الْمُولِي وَلَا لَكُولُو اللَّهُمُ الْمُولِي وَلَا اللَّهُمُ الْمُولِي اللَّهُمُ الْمُعَلِي وَلَى اللَّهُمُ الْمُعَلِقُ وَلَا اللَّ

رواه أحمد مرفوعًا كما تراه، ورواه أبو يعلى، وكلاهما رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩/٥)، والطبراني في الكبير (٢٩٢/٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱٤٢/۳، ١٤٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۸۱۲)، والسيوطي في الدر المنثور (۲۱۷/٤)، وأبو نعيم في الحلية (۷۹/٤)، وابن عدى في الكامل (۱۸۰۲/۵).

مِنْهُمْ: تَذَاكِرُوا أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ برَحْمَتِهِ يَرْحَمُنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً، كَانَ لِي أُجَرَاءُ يَعْمَلُونَ فَجَاءِنِي عُمَّالٌ لِي فَاسْتَأْجَرْتُ كُلَّ رَجُل مِنْهُمْ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ، فَجَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمِ نصف النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَرطْ أَصْحَابِهِ فَعَمِلً فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كَمَا عَمِلَ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ، فَرَأَيْتُ عَلَى َّفِي الزِّمَام أَنْ لاَ أُنْقِصَهُ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابَهُ لِمَا جَهدَ فِي عَمَلِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَتُعْطِي هَذَا مِثْـلَ مَا أَعْطَيْتَنِي [وَلَمْ يَعْمَلْ إِلاَّ نِصْفَ نَهَار] فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَمْ أَبْخَسْكَ شَيْئًا مِنْ شَرْطِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مَالِي أَحْكُمُ فِيهِ مَا سُئِتُ قَالَ: فَغَضِبَ وَذَهَبَ وَتَرَكَ أَجْرَهُ، قَالَ: فَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِي جَانِبٍ مِنَ الْبَيْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ مَرَّ بي بَعْدَ ذَلِكَ بَقَرٌ فَاشْتَرَيْتُ بهِ فَصِيلَةً مِنَ الْبَقَرِ، فَبَلَغَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَمَرَّ بِي بَعْدَ حِين شَيْخًا ضَعِيفًا لاَ أَعْرُفُهُ فَقَـالَ: َ إِنَّ لِي عِنْـدَكَ حَقًّا فَذَكَّرَنِيهِ فَذكرته حَتَّى عَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: إَيَّاكَ أَبْغِي هَذَا حَقُّكَ فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ جَمِيعَهَا فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَسْخَرْ بي إِنْ لَمْ تَصَدَّقْ عَلَىَّ فَأَعْطِنِي حَقِّي، قَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَسْخَرُ بكَ إِنَّهَا لَحَقُّكَ مَا لِي مِنْهَا شَيَعْءٌ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا، قَالَ: فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى رَأَوْا مِنْهُ وَأَبْصَرُواً، قَالَ الآخَرُ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي فَضْلٌ فَأَصَابَتِ النَّاسَ شِيدَّةٌ، فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مِنِّي مَعْرُوفًا قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ، فَأَبَتْ عَلَىَّ فَذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَذَكَّرَتْنِي باللَّهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ: لاَ وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ، فَأَبَتْ عَلَىَّ وَذَهَبَتْ فَذَكَرَتْ لِزَوْجَهَا فَقَالَ لَهَا: أَعْطِيهِ نَفْسَكِ وَأَغْنِي عِيَالَكِ، فَرَجَعَتْ إِلَىَّ فَنَاشَدَتْنِي باللَّهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ لَهَا: وَاللهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَسْلَمَتْ إِلَىَّ نَفْسَهَا، فَلَمَّا تَكَشَّفْتُهَا وَهَمَمْتُ بِهَا ارْتَعَدَتْ مِنْ تَحْتِى، فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَحَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، قُلْتُ لَهَا: حِفْتِيهِ فِي الشِّدَّةِ وَلَمْ أَحَفْهُ فِي الرَّحَاءِ، فَتَرَكْتُهَا وَأَعْطَيْتُهَا مَا يَحِقُّ عَلَيَّ بمَا تَكَشَّفْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَم أَنَ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا، قَالَ: فَانْصَدَعَ الْحَبَلُ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ لَهُمْ، قَالَ الآخَرُ: عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي أَبُوان شَيْخَان كَبيرَان وَكانَتْ لِي غَنَمٌ، فَكُنْتُ أُطْعِمُ أَبُوَى ۚ وَأَسْقِيهِمَا، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى غَنَمِـى، قَالَ: فَأَصَابَنِي يَوْمًا غَيْتٌ حَبَسَنِي فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَأَخَذْتُ مِحْلَبِي فَحَلَبْتُ وَغَنَمِي قَائِمَةٌ، فَمَضَيْتُ إِلَى أَبُوَى فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَشَقَّ عَلَى َّأَنْ أُوقِظَهُمَا وَشَقَّ عَلَى ٓ أَنْ أُتْرُكَ غَنَمِي، فَمَا بَرحْتُ جَالِسًا وَمِحْلَبِي عَلَى يَدِي حَتَّى أَيْقَظَهُمَا الصُّبْحُ فَسَقَيْتُهُمَا، اللَّهُ مَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا» قَالَ النُّعْمَانُ: لَكَأَنِّي أَسْمَعُ هَذِهِ مِنْ رَسُول اللَّهِ ۱۸۲ ------ كتاب البر والصلة عَنْهُمْ فَخَرَجُوا<sub>»</sub> (۱).

رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير، والبزار بنحوه من طرق، ورجـال أحمـد ثقات.

رواه الطبراني، ورحاله رجال الصحيح.

المجاهم، قَالَ: فأحذهم مطر، فلجؤوا إلى غار، قَالَ: فوقع عليهم، أحسبه، قَالَ: من فم الغار، حجر فسد عليهم فم الغار، ووقع بتجاف عنهم، قَالَ: فَقَالَ النفر بعضهم لبعض: الغار، حجر فسد عليهم فم الغار، ووقع بتجاف عنهم، قَالَ: فَقَالَ النفر بعضهم لبعض: عفا الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله تعالى، فتعالوا فليدع كل رَجُل منكم بأوثق عمل عمله لله عَزَّ وَجَلَّ، عسى أن يخرجكم من مكانكم. قَالَ أحدهم: اللَّهُمَّ إن كُنت تعلم أنى كُنت برًا بوالدى، وأنى أرحت غنمى ليلة، وكنت أحلب لأبوى فآتيهما وهما مضطجعان على فراشهما حَتَّى أسقيهما بيدى، وإنى أتيتهما ليلة من تلك الليالى وجئت بشرابهما فوجدتهما قد ناما، وإنى جعلت أرغب لهما في نومهما وأكره أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٤/٤، ٢٧٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨١٤).

أوقظهما، وأكره أن أرجع بالشراب فيستيقظان فلا يجداني عندهما، فقمت مكاني قائمًا عَلَى رؤوسهما كذلك، حَتَّى أصبحت، اللَّهُمَّ فإن كُنْت تعلم أنى فعلت ذَلِكَ ابتغاء وجهك فأفرج عنا، قَالَ: فزال، أَوْ كلمة نحوها، ثلث الحجر انفراجًا، قَالُوا للآخر: أيها، أى: قل، قَالَ: فَقَالَ الثاني: اللَّهُمَّ إِن كُنْت تعلم أنى أحببت ابنة عم لِي حبًّا شديدًا، وإني أحسبه، قَالَ: خطبتها إلى أهلها فمنعونيها، حَتَّى جعلت لَهَا مَا رضيت بـ إبيني وبينها، ثُمَّ دعوت بها، فخلوت بها، فقعدت منها مقعد الرجل من المرأة، فَقَالَتْ: لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فانقبضت إلى نفسي ووفرت حقها عليها ونفسها، اللَّهُمَّ إِن كُنْت تعلم أني فعلت ذَلِكَ ابتغاء وجهك، فأفرج عنا، قَالَ: فزال، أَوْ كلمة نحوها، انفراجًا، وقالوا للثالث: أيها، أي: قل، قَالَ: اللَّهُمَّ إِن كُنْت تعلم أنسى عمل لِي عامل عَلى صاع من طعام، فأنطلق العامل ولم يأخذ صاعه، فـاحتبس عَليَّ طويـلاً من الدهر، وأنى عهدت إلى صاعه أجرته، حَتَّى اجتمع من ذَلِكَ الصاع بقر كثير وشاء كثير ومال كثير، وإن ذَلِكَ العامل أتاني بعد زمان يطلب الصاع من الطعام، وأنسى قُلْتُ: إن صاعك ذَلِكَ من الطعام قد صار مالاً كثيرًا وشيئًا كثيرًا وبقرًا كثيرًا، فحذ هَذَا كله فإنه من ذَلِكَ الصاع. قَالَ لِي: أتسخر بي؟ قُلْتُ لَهُ: لا والله، ولكنه الحق. فانطلق بهِ يسـوق المال أجمع، اللَّهُمَّ فإن كُنْت تعلم أني فعلت ذَلِكَ ابتغاء وجهك فأفرج عناً. فانفلق الحجر فوقع فخرجوا يتماشون<sub>»</sub>(١).

رواه البزار والطبراني في الأوسط بأسانيد، ورجال البزار وأحد أسانيد الطبراني رجالهما رجال الصحيح.

فأووا إلى جبل فسقط عليهم، فقالوا: يا هؤلاء، يَعْنِى بعضهم لبعض، تفكروا في أحسن فأووا إلى جبل فسقط عليهم، فقالوا: يا هؤلاء، يَعْنِى بعضهم لبعض، تفكروا في أحسن أعمالكم، فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم، فقال أحدهم: اللَّهُمَّ إنه كانت لى مرة صديقة أطيل الاختلاف إلَيْهَا، فتركتها من مخافتك وابتغاء مرضاتك، فإن كُنْت تعلم ذَلِكَ ففرج عنا، قَالَ: فانصدع الجبل عنهم حَتَّى طمعوا في الخروج ولم يستطيعوا الخروج. وقال الثانى: اللَّهُمَّ إنه كَانَ لِى أجراء يعملون عملاً، أحسبه، قالَ: فأخذ كل واحد مِنْهُمْ أجره وترك واحد مِنْهُمْ أجره، وزعم أن أحره أكثر من أجور أصحابه،

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٦٦).

فعزلت أجره من مالى حَتَّى كَانَ حيرًا وماشية، فأتى بعد مَا افتقر وكبر، فَقَالَ: أذكرك الله فِي أجرى فأنا أحوج مَا كُنْت إليه. فانطلقت فوق بيت فأريته مَا أنمى الله لَهُ من أجره فِي المال والماشية فِي الغائط، يَعْنِي فِي الصحارى، فَقُلْتُ: هَذَا لَك، فَقَالَ: لم تسخر بي أصلحك الله؟ كُنْت أريدك على أقل من هَذَا فتأبي عَليَّ، فدفعت إليه يا رب من مخافتك وابتغاء مرضاتك، فإن كُنْت تعلم ذَلِكَ ففرج عنا. فانصدع الجبل عنهم ولم يستطيعوا أن يخرجوا. وقال الثالث: يا رب، كَانَ لِي أبوان كبيران فقيران لَيْسَ لهما خادم ولا راع ولا وال غيرى، أرعى لهما بالنهار وآوى إليهما بالليل، وإن الكلاً تباعد فتباعدت بالماشية، فأتيتهما، يَعْنِي ليلة، بعد مَا ذهب من الليل وناما، فحلبت فِي الإناء، تُم حلست عند رؤوسهما، يَعْنِي بالإناء، كراهية أن أوقظهما حَتَّى يستيقظا من قبل أنفسهما، اللَّهُمَّ إن كُنْت تعلم أنى فعلت ذَلِكَ من مخافتك وابتغاء مرضاتك ففرج، فانصدع الجبل وحرجوا».

رواه البزار، ورجاله ثقات.

الله عند رَسُول الله هُرَيْرَة، قَالَ: بينا نحن جلوس عند رَسُول الله هُمْ إِذْ طلع علينا شاب من بيته، فلما دنا منا قُلْنَا: لَوْ أَنْ هَذَا الشاب جعل قوته وشبابه في سبيل الله، فسمع رَسُول الله هُمُ مقالتنا، فَقَالَ: «أما فِي سبيل الله إلا من قتل؟ من سعى عَلى والديه فَفِي سبيل الله، ومن سعى ليكاثر، فَفِي سبيل الطاغوت» (١).

رواه البزار، والطبراني في الأوسط بنحوه، وزاد: «ومن سعى عَلى عياله، فَفِي سبيل الله». وَفِيهِ رباح بن عمر وثقه أبو حاتم وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

#### ٣ - باب صلة الوالد المشرك

الماء بنت أبى بكر وكَانَ أبو بكر طلقها في الجاهلية، فأرسلت بهدايا فيها أقط وسمن فأبت أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فأرسلت إلى عَائِشَة لتسأل النَّبي الله التدخلها بيتها

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم (٢١٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا أيوب، ولا رواه عن أيوب إلا رباح بن عمرو القيسى، لا يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: أحمد بن يونس.

ولتقبل هديتها، وأنزل الله عَزَّ وَحَـلَّ: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَـمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الممتحنة: ٨] الآية(١).

رُواه أحمد بنحوه، والبزار واللفظ لَهُ، وَفِيهِ مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعف مجماعة، وبقية رجالهما ثقات.

١٣٤١٨ – وَعَن عَائِشَة وأسماء أنهما قالتا: قدمت علينا أمنا المدينة، وهي مشركة في المدينة الَّتِي كانت بَيْنَ قريش، وبين رَسُول الله في فقلنا: يا رَسُول الله، إن أمنا قدمت علينا راغبة، أفنصلها؟ قَالَ: «نعم»، فوصلاها.

قُلْتُ: حديث أسماء فِي الصحيح. رواه البزار عَن شيخه عبد الله بن شبيب، وَهُـوَ ضعيف.

# ٤ - باب فِي الولد يدعوه والده وَهُوَ فِي الصلاة

عد الله على الأمم رَجُل يتعبد، صاحب صومعة، يُقالُ لَهُ: جريج، فكانت لَهُ امراة أوْ أم، فكانت تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها، فاتته يَوْمًا، وَهُوَ فِي صلاته مقبل عليها، فنادته، فحكاها رَسُول الله على ووضع يده على جبهته، فجعلت تناديه رافعة رأسها إليه واضعة يدها على جبهتها: أى جريج، أى جريج، ثلاث مرات، كل ذَلِكَ يَقُولُ جريج: أى رب، أمي أم صلاتي؟ فغضبت، فقالتُ: اللَّهُمَّ لا يموتن جريج حتَّى ينظر فِي وجوه المومسات، قال: وبلغت بنت ملك القرية، فحملت، فولدت غلامًا، فقالوا لَهَا: من فعل هَذَا بك؟ من صاحبك؟ قالتُ: هُو من صاحب الصومعة جريج، فما نشب جريج حتَّى سمع بالفؤوس فِي أصل صومعته، من صاحب الصومعة جريج، فما نشب جريج حتَّى سمع بالفؤوس فِي أصل صومعته، فجعل يسألهم: ويلكم، مَا لكم؟ فلا يجيبوه، فلما رأى ذَلِكَ أخذ الحبل فتدلى، فجعلوه بنت صاحب القرية، بنت الملك الَّتِي أحبلتها، قالَ: مَا فعلت، قالُوا: ولدت غلامًا، قالَ: مَا فعلت، قالُوا: ولدت غلامًا، قالَ: الغلام حي هُو؟ قالُوا: نعم، قالَ: فولوا عنى، فتولى فصلى ركعتين، ثُمَّ مشى إلى شحرة فأخذ منها غصنا، ثُمَّ أي الغلام وهُو فِي هي مهده، ثُمَّ ضربه بذلك الغصن، وقالَ: يا فلان الراعى، قالُوا: إن شئت بنينا لك صومعتك بذهب،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٣٣١).

وإن شئت بفضة، قَالَ: أعيدوها كما كانت،، فزعم أبو حرب أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم، وشاهد يوسف، وصاحب جريج (١).

رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وَفِيهِ المفضل بن فضالة وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة فإسناده حسن، وروى في الكبير بإسناد حيد عَن مالك بن عمرو القشيرى، قَالَ نحوه.

يُقَالُ لَهُ جُرِيْجٌ، كَانَ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ فَأَنتُهُ أُمُّهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَادَتُهُ فَقَالَتْ: أَى جُرَيْجُ أَى بُنَيَّ أَمْرُ فَ عَلَى يَوْمٍ فَنَادَتُهُ فَقَالَتْ: أَى جُرَيْجُ أَى بُنِيَ أَشْرِفْ عَلَى وَأُمِّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ ثُمَّ عَادَتْ فَنَادَتُهُ وَعَلَى أَنْ أُمُّكَ أَشْرِفْ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ فَقَالَتْ: أَى جُرَيْجُ أَى بُنِيَّ أَشْرِفْ عَلَى، فَقَالَ: أَى رَبِّ صَلاَتِهِ فَقَالَتْ: أَى جُرَيْجُ أَى بُنِيَّ أَشْرِفْ عَلَى، فَقَالَ: أَى رَبِّ صَلاَتِهِ فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ تُعِنّهُ حَتَّى تُرِيهُ الْمُومِسَة وَكَانَتْ صَلاَتِهِ فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ تُعِنّهُ حَتَّى تُرِيهُ الْمُومِسَة وَكَانَتْ مَا وَعَى غَنَمًا لأَهْلِهَا، ثُمَّ تَأْوِى إِلَى ظِلِّ صَوْمَعَتِهِ فَأَصَابَتْ فَاحِشَةً فَأَخِذَتْ رَاعِي غَنَمًا لأَهْلِهَا، ثُمَّ تَأُوى إِلَى ظِلِّ صَوْمَعَتِهِ فَأَصَابَتْ فَاحِشَةً فَأُخِذَتْ رَاعِي غَنَمًا لأَهْلِهَا، ثُمَّ تَأُوى إِلَى ظِلِّ صَوْمَعَتِهِ فَأَصَابَتْ فَاحِشَةً فَأُخِذَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ مَنْ جُرَيْحِ صَاحِبِ الصَّوْمَعَةِ، وَكَانَتْ فَحَمَلَتْ، وَكَانَ مَنْ ذَنَى مِنْهُمْ قُتِلَ قَالُوا: مَمَّنُ ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْحِ صَاحِبِ الصَّوْمَعَةِ، فَكَانُوا اللَّهُ وَكَانُ الْمُولُولِ فَلَا الْمَوْمُونِ وَلَى النَّاسِ، فَوضَعَ أَى مُرَاء، ثُمَّ قَالُوا: انْزِلْ فَجَعَلُوا فِى عُنُهِ وَعُنَتِهِ وَعُنْتِهِ فَقَالُوا: إِنْ شِغْتَ بَنَيْنَا لَـكَ الصَّوْمَعَة مِنْ حَبْلًا وَقَالُوا: إِنْ شِغْتَ بَنَيْنَا لَـكَ الصَّوْمَعَة مِنْ وَفَضَةٍ قَالَ: أَي فُلاَنْ رَاعِي الضَّأَنِ إِنَّاسٍ، فَوَضَعَ عَلَى بَطِيْهَا فَقَالُ: أَى فُلاَنْ مَنْ عَلَى الضَّوْمَ مَنْ طَيْنَ كَمَا كَانَتْ ﴿ وَقَالُوا: إِنْ شِغْتَ بَنَيْنَا لَـكَ الصَّوْمَعَة مِن فَعَلَا وَقَالُوا: إِنْ شِغْتَ بَنَيْنَا لَـكَ الصَّوْمَعَة مِن فَالَ وَقَالُوا: إِنْ شَعْتَ بَنْ فَالَا لَكَ الصَّوْمَعَة مِنْ فَعَلَا الْمَالُولُولُ وَلَا مِنْ طَيْنِ كَمَا كَانَتُ ﴿ وَالَالَ الْمَدْ وَالْمَا مِنْ طُيْنَ كَانَتُ إِلَى الْمَاسُولُ الْمَالَا الْمَلْ مَنْ عَلَى اللَّاسِ الْمُؤْنُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولِلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح بغير سياقه. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

١٣٤٢١ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِسِي إِسْرَائِيلَ تَاجَرًا، وَكَانَ يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخْرَى، قَالَ: مَا فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ خَيْرٌ لِأَلْتَمِسُ تِجَارَةً هِي خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ فَبَنِي صَوْمَعَةً وَتَرَهَّبَ فِيهَا» ( عَنْ مَذِهِ فَبَنِي صَوْمَعَةً وَتَرَهَّبَ فِيهَا» ( عَنْ مَذِهِ فَبَنِي صَوْمَعَةً وَتَرَهَّبَ فِيهَا» ( عَنْ مَذِهِ فَبَنِي صَوْمَعَةً وَتَرَهَّبَ فِيهَا» ( عَنْ مَا فَيْ مَا فَيْهَا فِيهَا اللهِ عَنْ مَا فَيْ مَا فَيْهَا اللهِ عَنْ مَا فَيْهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٤٩٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن مفضل بـن فضالـة، وهو: أخوك المبارك، إلا أبو زهيرٍ، ولا يروى عن عمران بن حصين إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين في الأصل: فقتلُوها، وما أوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٥/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٣٤/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨١٦)، والسيوطي في الدر المنثور (٣٥/٢)، وابن كثير في التفسير (١٣٥/٢).

قال: فذكر نحوه، أى نحو حديث الصحيح فِي قصة جريج.

رواه أحمد.

## ه - باب مَا جَاء فِي الأبرار

١٣٤٢٢ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأمهات والأبناء، كما أن لوالديك عَلَيْكَ حقا، كذلك لولدك».

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبيد الله بن الوليد الوصافي، وَهُوَ ضعيف.

٣٤٢٣ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من حج عَن والديه، أَوْ قضى عنهما مغرمًا بعثه الله يَوْمَ القِيَامَةِ مع الأبرار»(١).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ حبلة بن سليمان، وَهُوَ متروك.

# ٦ - باب إعانة الولد عَلَى البرّ

١٣٤٢٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أعينوا أولادكم عَلَى البر، من شاء استخرج العقوق من ولده».

رواه الطبراني فِي الأوسط ، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

### ٧ - باب البر بعد الموت

و ۱۳٤۲٥ - عَن عبد الرحمن بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من بر قسمهما، وقضى دينهما، ولم يستسب لهما، كتب بارًا، وإن كَانَ عاقًا فِي حياته، ومن لم يبر قسمهما ويقضى دينهما، واستسب لهما، كتب عاقًا، وإن كَانَ بارًا فِي حياته» (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط.

# ٨ - باب صديق الأب

١٣٤٢٦ - عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من البر أن تصل صديق أبيك».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٨٠٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن حريج إلا صلة ابن سليمان، تفرد به: محمد بن حرب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٨١٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: حفص بن غياث.

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، وَهُوَ متروك.

۱۳٤۲۷ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ أَن رَسُول الله عَلَى قَالَ: «احفظ ود أبيك لا تقطعه، فيطفئ الله نورك» (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وإسناده حسن.

# ٩ - باب فيمن نظر إلى أبيه نظر غضب

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ صالح بن موسى وَهُوَ متروك.

# ١٠ - باب مَا جَاء فِي العُقوق

١٣٤٢٩ - عَن عمرو بن مرة، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىَّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنْكُ رَسُولَ اللَّهِ، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالى، وصمت رمضان، فَقَالَ النَّبِيَّ ﷺ «مَن مَات عَلى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ

رواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال أحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح.

• ١٣٤٣ - وَعَن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَـالَ رَسُولِ الله ﷺ «إِن الله كره لكم ثلاثًا: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات (٣).

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

١٣٤٣١ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «ثَلاَثَـةٌ قَـدْ حَرَّمَ اللّـهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ الْحَمْرِ، وَالْعَاقُ، وَالدَّيُّوتُ الَّذِي يُقِرُّ عَلَى أَهْلِهِ الْحَبَثَ»<sup>(٤)</sup>.

رواه أهمد، وَفِيهِ راو لم يسم.

١٣٤٣٢ - وعَن ابْنِ عُمَرَ، عَن رَسُول الله الله قالَ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يَـوْمَ

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٨٦٣٣)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن دينارٍ إلا خالد بن يزيد.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير (٢٢٦/٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٩/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٢٥٠).

القِيَامَةِ: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الْجَنَّة: العاق لوالديه، والرجلة، (١٠).

وَفِى رواية: «المرأة المترجلة تشبه بالرجال». رواه البزار بإسنادين، ورجالهما ثقات.

شاب يجود بنفسه، قِيلَ لَهُ: قل لا إله إلا الله، فلم يستطع، فَقَالَ: «كان يصلي»؟ فَقَالَ: فقَالَ: «كان يصلي»؟ فَقَالَ: فعم، فنهض رَسُول الله عَلَى ونهضنا معه، فدخل عَلى الشاب، فَقَالَ لَهُ: «قـل: لا إله إلا الله»، فَقَالَ: لا أستطيع، قَالَ: «لـم»؟ قَالَ: كَانَ يعق والديه، فَقَالَ النّبي عَلَى «أحية والدته»؟ قَالُوا: نعم، قَالَ: «ادعوها»، فدعوها فجاءت، فَقَالَ: «هذا ابنك»؟ فَقَالَتْ: نعم، فَقَالَ لَهُا: «أرأيت لَوْ أججت نار ضخمة، فقيل لك: إن شفعت لَهُ خلينا عَنْهُ، وإلا حوقناه بهذه النار، ألست تشفعين له»؟ قَالَتْ: يا رَسُول الله إذًا أشفع، قَالَ: «فأشهدى حوقناه بهذه النار، ألست تشفعين له»؟ قَالَتْ: يا رَسُول الله إذًا أشفع، قَالَ: «فأشهدى رسولك أنى قد رضيت عنه»، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إنى أشهدك وأشهد رسولك أنى قد رضيت عنه»، فقالَتْ: اللَّهُمَّ إنى أشهدك وأشهد رسولك أنى قد رضيت عنه، فقالَة، فقالَ رَسُول الله عَلى «الحمد لله الَّذِي أنقذه لهُ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»، فقالها، فَقَالَ رَسُول الله عَلى «الحمد لله الَّذِي أنقذه بي من النار».

رواه الطبراني وأحمد باختصار كثير، وَفِيهِ فائد أبو الورقاء، وَهُوَ متروك.

وَعَن أبى غسان الضبى، قَالَ: حرجت أمشى مع أبى بظهر الحرة، فلقينى أبو هريرة فَقَالَ: من هَذَا؟ قُلْتُ: أبى، قَالَ: لا تمش بَيْنَ يدى أبيك ولكن امش خلفه أَوْ إلى جانبه، ولا تدع أحدًا يحول بينك وبينه، ولا تمش فوق إجار أبوك تحته، ولا تأكل مَا قد نظر أبوك إليه لعله قد اشتهاه، ثُمَّ قَالَ: أتعرف عبد الله بن خداش؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله عَلَيْ يَقُولُ: «فحده في جهنم مثل أحد وضرسه مثل البيضاء». قَالَ أبو هريرة: فَقُلْتُ: ولم ذاك يا رَسُول الله؟ قَالَ: «كان عاقًا لوالديه» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وأبو غسان وأبو غنم الراوى عَنْهُ لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٧٥، ١٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٨٥٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي غسان الضبي إلا أبو غنم الكلاعي، تفرد به: الوليد.

• ١٣٤٣٥ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «يراح ريح الْجَنَّة من مسيرة خمسمائة عام، ولا يجد ريحها منان بعمله، ولا عاق، ولا مدمن خمر».

رواه الطبراني فِي الصغير، وَفِيهِ الربيع بن بدر وَهُوَ متروك.

ونحن مجتمعون ونها الله عشر المسلمين، اتقوا الله وصلوا أرحامكم، فإنه لَيْسَ من ثواب أسرع من فقال: «يا معشر المسلمين، اتقوا الله وصلوا أرحامكم، فإنه لَيْسَ من ثواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الْجَنَّة يوجد من مسيرة ألف عام، والله لا يجده عاق، ولا قاطع رحم، والبغى، فإنه لَيْسَ من عقوبة أسرع من عقوبة بغى، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا حار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين، والكذب كلمة إثم إلا مَا نفعت بهِ مؤمنًا، ودفعت بهِ عَن ذنب، وإن في الْجَنَّة لسوقًا مَا يباع فيها ولا يشترى، لَيْسَ فيها إلا الصور، فمن أحب صورة من رَجُل أوْ امرأة دخل فيها» (١).

رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن كثير عَن حَابِرِ الجعفي، وكلاهما ضعيف حدًا.

# ١١ - باب فيمن سبَّ والديه

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ عِمْرَانَ القطان، وثقه ابن حبان وضعفه غيره.

# ١٢ - باب فِي الأخ الكبير

«الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ الواقدى، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٦٤٥)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن حابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: أحمد بن محمد بن طريف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/٠٠١).

#### ١٣ - باب صلة الرحم وقطعها

٣٤٣٩ - عَن ثوبان، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «ثلاث متعلقات بالعرش: الرحم، تقول: اللَّهُمَّ إنى بك فلا أقطع، والأمانة، تقول: اللَّهُمَّ إنى بك فلا أخاف، والنعمة، تقول: اللَّهُمَّ إنى بك فلا أكفر».

رواه البزار، وَفِيهِ يزيد بن ربيعة الرحبى وَهُوَ متروك، وَقَالَ ابن عدى: أرجـو أنـه لا بأس بهِ.

• ١٣٤٤ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرَّحِمَ شُحْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: ﴿إِنَّ الرَّحِمَ شُحْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: ﴿إِنَّ الرَّحِمَ شُحْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: ﴿إِنِّ إِنِّي ظُلِمْتُ يَا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ يَا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ يَا رَبِّ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ﴿ إِنِّ الرَّحِمَ شُخْنَةُ لَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ﴿ () .

قُلْتُ: لَهُ حديث فِي الصحيح غير هَذَا. رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن عبد الجبار، وَهُوَ ثقة.

١٣٤٤١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يحدث عَنِ النَّبِي ﷺ: ﴿إِنَّ الرَّحِمَ شُحْنَةٌ آخِذَةٌ بِحُحْزَةِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَّلَ يَصِلُ مَنْ وَصَلَّهَا وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا ﴿ '' .

رواه أحمد والبزار والطبراني بنحوه، وَفِيهِ صالح مولى التؤمة، وقد احتلط، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٣٤٤٧ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «تُوضَعُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا حُحْنَةٌ كَحُحْنَةِ الْمِغْزَلِ تَتَكَلَّمُ بِأَلْسِنَةٍ طُلْقٍ ذُلَّقٍ فَتَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا وَتَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا» (٢٠).

رواه أحمد والطبراني ورحال أحمد رجال الصحيح، غير أبي ثمامة الثقفي، وثقه ابن حبان.

٣٤٤٣ – وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٢٠٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢١/١)، والحاكم في المستدرك (١٦٢/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٩/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٣/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٢٩).

رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات.

١٣٤٤٤ – وَعَن سعيد بن زيد، عَن النّبِي اللّهِ أنه، قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَزْنَى الزِّنَا الرِّنْ الزِّنَا الرِّسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ مُسْلِمٍ بغَيْرِ حَقِّ، وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِحْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَحَلَّ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ» (١).

رواه أحمد، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح غير نوفل بن مساحق، وَهُو تُقة.

٠٤٤٥ – وَعَن عامر بن ربيعة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «قَال الله تَبَارَك وَتَعَالى: الرحم شجنة منى، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»(٢).

رواه الطبراني، وأبو يعلى بنحوه، والبزار، إلا أنه لم يقل: «قال الله»، وَفِيــهِ عــاصم ابن عبيد الله ضعفه الجمهور، وَقَالَ العجلي: لا بأس بهِ.

٣٤٤٦ – وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «الرحم شحنة آخذة بحجزة الرحمن تناشده حقها، فيقول: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ من وصلك فقد وصلنى، ومن قطعك فقد قطعنى» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ موسى بن عبيدة الربذي، وَهُوَ ضعيف.

الله كتب موعن جَرِير، رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إِن الله كتب فِي أَم الكتاب قبل أَن يخلق السماوات والأَرْضِ: إِنني أَنا الرحمن الرحيم، خلقت الرحم وشققت لَهَا اسمًا من أسمائي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته (أ).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ الحكم بن عبد الله أبو مطيع، وَهُـوَ متروك.

١٣٤٤٨ – وَعَن أَنْسِ، عَن النَّبِي ﷺ أنه، قَالَ: ﴿إِن الرحم شَجَنَة مَتَمَسَكَة بِالْعُرْشُ تَكُلُم بِلْسَانَ ذَلَقَ: اللَّهُمُّ صَلَّ مِن وصَلِيقً واقطع مِن قطعني، فيقول الله تَبَارَكِ وَتَعَالَى: أَنَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۱۹۰۱)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۸۲٦)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۳۷/۸)، والمنذري في الترغيب والترهيب (۳٤٠/۳)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (۵۶۰۵)،

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٠٤/٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٤٩٦).

كتاب البر والصلة ----- كتاب البر والصلة -----

الرحمن الرحيم، وإنى شققت للرحم من اسمى، فمن وصلها وصلته ومن نكثها نكته»(١).

رواه البزار، وإسناده حسن.

٩ ٤ ٤ ٩ - وَعَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «تنادى الرحم يَوْمُ القِيَامَةِ: إن من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله».

قُلْتُ: لَهُ حديث رواه أبو داود وغيره غير هَذَا.

رواه البزار ، وَفِيهِ جماعة لم أعرفهم.

• ١٣٤٥ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: سَمِعْت رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ حَمِيسٍ لَيْلَةَ الْحُمُعَةِ فَلاَ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ» (٢).

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

العدد الصبح فِي حلقة، قَالَ: كَانَ ابْنِ مَسْعُودٍ جالسًا بعد الصبح فِي حلقة، قَالَ: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السَّمَاءِ مرتجة دون قاطع رحم (7).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك ابن مَسْعُودٍ.

١٣٤٥٢ - وَعَن عبد الله بن أبى أوفى، أن النَّبِى ﴿ ، قَالَ: «إِن الملائكة لا تنزل عَلى قوم فيهم قاطع رحم».

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو ادام المحاربي وَهُوَ كذاب.

٣٥٥٣ - وَعَن جَابِر، قَالَ: خطب رَسُول الله الله الله على صلة الرحم (٤٠).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وإسناده حسن، ويأتي بتمامه فِي القيام عَلَى البنات إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٩٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٨٤/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٣٠)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣٤٣/٢)، والسيوطي في الدر المنثور (٦٤/٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٧٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٧٦٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي حرة إلا حفص ابن عمر، ولم نسمعه إلا من الصابوني.

١٣٤٥٤ - وَعَن رَجُل مَن حَثْهِم، قَالَ: أَتِيت النَّبِي اللهِ وَهُوَ فِي نَفْر مِن أَصِحابِه فَقُلْتُ: أَنْت الَّذِي تَزْعِم أَنك رَسُول الله؟ قَالَ: «نَعم»، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، ثُمَّ مه؟ قَالَ: «ثم الأعمال أحب إلى الله؟ قَالَ: «إيمان بالله»، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، ثُمَّ مه؟ قَالَ: «ثم صلة الرحم»، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، ثُمَّ مه؟ قَالَ: «ثم الأمر بالمعروف، والنهي عَن المنكر»، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قَالَ: «الإشراك بالله»، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، ثُمَّ مه؟ قَالَ: «ثم قطيعة الرحم».

رواه أبو يعلى، ورحاله رجال الصحيح غير نافع بن حالد الطاحي، وَهُوَ ثقة.

١٣٤٥٥ - وعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَن النَّبِي الله سمعه يَقُولُ: «إِن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر، ويدفع بهما ميتة السوء، ويدفع الله بهما المكروه والمحذور».

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ صالح المرى، وَهُوَ ضعيف.

عجل الله لصاحبه العقوبة مع مَا يدخر لَهُ فِي الآخرة، من قطيعة الرحم، والخيانة، والكذب، وإن أعجل البر ثوابًا لصلة الرحم، حَتَّى أن أهل البيت ليكونوا فقراء فتنمو أموالهم، ويكثر عددهم إذًا تواصلوا».

قُلْتُ: رواه أبو داود باختصار كثير. رواه الطبراني، عَن شيخه عبد الله بن موسى ابن أبي عثمان الأنطاكي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

١٣٤٥٧ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إِن الله ليعمر بالقوم الديار، ويثمر لهم الأموال وَمَا نظر إليهم منذ خلقهم بغضًا لهم». قِيلَ: وكيف ذَلِكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لتضييعهم أرحامهم» (١).

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

۱۳٤٥٨ – وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «ما من أَهْلُ بيت تواصلُوا إلا أحرى الله عليهم الرزق، وكانوا فِي كنف الله»(٢).

رواه الطبراني ، وَفِيهِ عبيد الله بن الوليد الوصافي، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٢٩٥).

٩ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «صلوا أرحامكم ولو بالسلام».

رواه البزار، وَفِيهِ يزيد بن عبد الله بن البراء الغنوى، وَهُوَ ضعيف.

• ١٣٤٦ - وَعَن أبي الطفيل، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «صلوا أرحامكم بالسلام».

رواه الطبراني، وَفِيهِ راو لم يسم.

۱۳٤٦١ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «تعلموا من أنسابكم مَا تصلون بهِ أرحامكم» (١٠).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ أَبُو الأسباط، وَهُوَ ضعيف.

۱۳٤٦٢ - وَعَن العلاء بن خارجة، أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «تعلموا من أنسابكم مَا تصلون بِهِ أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة للأهل، مثراة للمال، ومنسأة للأجل» (٢). رواه الطبراني، ورجاله قد وثقوا.

الرحم، وان أَهْل البيت ليكونون فجارًا فتنموا أموالهم، ويكثر عددهم إِذَا وصلوا أرحامهم» (٣٤٦).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ أبو الدهماء النصري، وَهُوَ ضعيف حدًا.

١٣٤٦٤ - وَعَن عمرو بن سهل، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله الله عَلَى يَقُولُ: «صلة القرابة مثراة للمال، محبة الأهل منسأة في الأجل».

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (۸۳۰۸)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبـي كثـير إلا أبو الأسباط، تفرد به: حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩٨/١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٠٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (١٤٣/١)، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب=

رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ورحال البزار رحال الصحيح غير عاصم بن حمزة، وَهُوَ ثقة.

١٣٤٦٦ - وَعَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَهَا: «إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ، فَقَـدْ أُعْطِي حَظَّهُ مِنْ أَعْطِي حَظَّهُ مِنْ أَعْطِي حَظَّهُ مِنْ أَعْطِي حَظَّهُ مِنْ الرِّفْقِ فَقَـدْ حُرَمَ حَظَّهُ مِنْ أَعْطِي حَظَّهُ مِنْ الرِّفْقِ فَقَـدْ حُرَمَ حَظَّهُ مِنْ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ] وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْحُلُقِ وَحُسْنُ الْجَوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارِ وَيَزِيدَانِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ] وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْحُلُقِ وَحُسْنُ الْجَوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارِ وَيَزِيدَانِ فِي الأَعْمَارِ» (١).

رواه أحمد، ورحاله ثقات إلا أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عَائِشَة.

۱۳٤٦٧ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِي ﷺ أنه، قَالَ: «في التوراة مكتوب: من أحب أن يزاد فِي عمره، ويزاد فِي رزقه، فليصل رحمه».

رواه البزار، وَفِيهِ سعيد بن بشير وثقه شعبة وجماعة، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رحاله ثقات.

۱۳٤٦٨ – وَعَن أبى الدرداء، قَالَ: ذكروا عند رَسُولِ الله اللهِ الأرحام، فقلنا: من وصل رحمه أنسئ في أجله، قَالَ: «إنه لَيْسَ بزيادة فِي عمره، قَالَ الله: ﴿فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]، ولكنه الرجل تكون لَـهُ الذرية الصالحة، فيدعون لَهُ من بعده، فيبلغه ذَلِكَ، فذلك الَّذِي ينسأ فِي أجله» (٢٠).

رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وليس في إسناده متروك، ولكنهم ضعفوا.

<sup>=(</sup>٣٣٥١/٣)، والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (٦٩٦٨)، وأبو نعيم في الحلية (١٠٧/٣). (١) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٤)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد. تفرَّد به: سليمان بن عطاء.

كتاب البر والصلة ------ ٢٩٧

عليًا، وأخذ العباس جعفرًا، فلم يزالا معهما حَتَّى استغنيا، قَــالَ سـليمان بـن داود: ولـم يزل جعفر مع العباس حَتَّى خرج إلى أرض الحبشة مهاجرًا.

رواه البزار، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

• ٧ ٤ ٧ - وَعَن حَابِرِ، أَن حويرية قَالَتْ للنبي ﷺ: إنى أريد أَن أَعتق هَذَا الغــلام، قَالَ: «أَعطه خالك الَّذِي فِي الأعراب يرعي عَلَيْهِ، فإنه أُعظم لأجرك».

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

#### ١٤ - باب صلة الرحم وإن قطعت

١٣٤٧١ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى ذَوِى أَرْحَامٍ أَصِلُ وَيَقْطَعُونِي، وَأَعْفُوا وَيَظْلِمُونَى، وَأَحْسُنُ وَيُسِيعُونَ أَنْ يَنَالَ أَفَاكَ اللَّهِ إِنَّ لِى ذَوِى أَرْحَامٍ أَصِلُ وَصِلْهُمْ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ أَفَاكَ فَهُمْ ؟ قَالَ: «لاَ إِذًا [تُتْرَكُونَ](١) جَمِيعًا، وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَضْلِ وَصِلْهُمْ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ»(١).

رواه أهمِد، وَفِيهِ حجاج بن أرطاة، وَهُوَ مدلس، وبقية رجاله ثقات.

۱۳٤۷۲ – وَعَن أَبِي ذَرَّ، قَالَ: أوصاني خليلي ﷺ أن لا تـأخذني فِي اللـه لومـة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت، فذكر الحديث (٣).

رواه الطبراني في الصغير والكبير في حديث طويل، والبزار، ورحال الطبراني رجال الصحيح غير سلام بن المنذر، وَهُوَ ثقة.

۱۳٤۷۳ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «ثلاث من كن فِيهِ حاسبه الله حسابًا يسيرًا، وأدخله الْجَنَّة برحمته»، قَالُوا: وَمَا هي يَّا رَسُول الله؟ بأبي أَنْت وأمي، قَالُ: «تعطى من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فَإِذَا فعلت ذَلِكَ يدخلك الْجَنَّة برحمته».

رواه البزار والطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ سليمان بن داود اليمامي، وَهُوَ متروك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في الأصل: تشركون، وما أثبتناه من المسند.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦٤٨)، وفي الصغير برقم (٧٥٨)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (٣٣٠٩).

# ١٥ - باب فيمن سَأَل قَريبه فَضلاً فَبخل عَلَيْهِ

القِيَامَةِ من جهنم حية، يُقَالُ لَهَا: شجاع، فيطوق به» (١). قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «ما من ذى رحم يأتى ذا رحمه، فيسأله فضلاً أعطاه الله إياه، فيبخل عَلَيْهِ، إلا أخرج الله لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ من جهنم حية، يُقَالُ لَهَا: شجاع، فيطوق به» (١).

# رواه الطبراني فِي الأوسط والكبير، وإسناده حيد.

٠ ١٣٤٧٥ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أَيمَا رَجُلُ أَتَـاهُ ابَـن عمه يسأله من فضله فمنعه، منعه الله فضله يَوْمَ القِيَامَةِ».

قُلْتُ: فذكر الحديث، وَهُوَ فِي البيوع (٢) رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط، وَفِيهِ محمد بن الحسن الفردوسي، ضعفه الأزدى بهذا الحديث.

#### ١٦ - باب الاحسان إلى الأباعد

۱۳٤۷٦ - عَن العباس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله الله الله عم، ولدك قوم لجح، وحيرهم لذي بعد "(٢).

رواه الطبراني في الصغير، وَفِيهِ مجاهيل، ولا يصح.

#### 17 - باب مَا جَاء فِي الأولاد

الولد، إن الله لا يرحم من لا يرحم ولده، وَالَّذِي نفسى بيده، لا يدخل الْجَنَّة إلا الولد، إن الله لا يرحم من لا يرحم ولده، وَالَّذِي نفسى بيده، لا يدخل الْجَنَّة إلا رحيم»، قُلْنَا: يا رَسُول الله، كلنا يرحم، قَالَ: «ليس رحمته أن يرحم أحدكم صاحبه، إنما الرحمة أن يرحم الناس».

رواه البزار، وَفِيهِ أبو مهدى، سعيد بن سنان، وَهُوَ ضعيف متروك، وَقَالَ صدقة بـن خالد: حدثنى أبو مهدى سعيد بن سنان مؤذن أَهْل حمص، وَكَانَ ثقة مرضيا، ولا يصح إسناد هَذِهِ الحكاية.

۱۳٤۷۸ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «الولد ثمرة القلب، وإنه بحبنة مبخلة محزنة».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٣٥٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن داود بـن أبـي هنـد إلا إسحاق بن الربيع العصفري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١١٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الصغير (٢/٤/٢).

رواه أبو يعلى والبزار ، وَفِيهِ عطية العوفي، وَهُوَ ضعيف.

رواه أحمد والطبراني، وَفِيهِ محالد بن سعيد، وَهُوَ ضعيف وقد وثق، وبقية رحال أحمد رجال الصحيح.

• ١٣٤٨ - عَن الأسود بن خلف، عَن النَّبِي ﷺ، أنه أخذ حسنًا فقبله، ثُمَّ أقبل عليهم، فَقَالَ: «إِن الولد مبخلة مجهلة مجبنة».

رواه البزار ، ورجاله ثقات.

۱۳٤٨١ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: رأيت رَسُول الله عَنْ عَلَى المنبر يخطب النّاس، فخرج الحسين بن عَلى، رضى الله عَنْهُ، في عنقه خرقة يجرها، فعثر فيها فسقط عَلى وجهه، فنزل النّبي عَن المنبر يريده، فلما رآه النّاس أخذوا الصبى فأتوه به، فأخذه وحمله، فَقَالَ: «قاتل الله الشيطان، إن الولد فتنة، والله مَا علمت أنى نزلت عَن المنبر حَتَّى أتيت به» (٣).

رواه الطبراني عَن شيخه حسن، ولم ينسبه، عَن عبد الله بـن عَلى الجـارودى ولـم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ هاشم بن صالح ذكره ابن أبي حاتم، ولـم يجرحـه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في الأصل: لا تفكر ذاك، وما أثبتناه من المسند.

<sup>(</sup>۲) أخرحه الإمام أحمد في المسند (۲۱۱/۰)، والطبراني في الكبير (۲۰۷/۱)، وأورده المصنف فــي زوائد المسند برقم (۲۸۳۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم (٧٣٩٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن حريج إلا أبو أنس المكى، واسمه: عمران بن أنس، ولا رواه عن أبى أنس إلا هاشم بن صبيح الواسطى، تفرد به: موسى بن إسماعيل الجبلى.

. . ٢ \_\_\_\_\_\_ كتاب البر والصلة

ولم يوثقه، وبقية رجاله وثقوا.

٣٤٨٣ - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إذا ولدت الجارية بعث الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا ملكًا يزف البركة زفًا، يَقُولُ: ضعيفة خرجت من ضعيفة، القيم عليها معان إلى يَوْمَ القِيَامَةِ، وَإِذَا ولد الغلام بعث الله إليه ملكًا من السَّمَاءِ، فقبل بَيْنَ عينيه، وَقَالَ: الله يقرئك السلام»(١).

رواه الطبراني في الأوسط عَن شيخه لكن لم ينسبه، عَن عبد الله بن سليمان المصرى ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

ابنة، بعث الله عَزَّ وَحَلَّ ملائكة يقولون: السلام عليكم أَهْل البيت، يكسونها بأجنحتهم ويمسحون بأيديهم على رأسها، ويقولون: ضعيفة حرجت من ضعيفة، القيم عليها معان إلى يَوْمَ القِيامَةِ» (1).

رواه الطبراني في الصغير، وَفِيهِ جماعة لم أعرفهم.

١٣٤٨٥ - وَعَن عقبة بن عامر، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «لاَ تُكْرِهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ» (٣).

رواه أحمد والطبراني، وَفِيهِ ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.

١٣٤٨٦ – وعن السائب بن يزيد، أن النّبي على قبل حسنًا، فَقَالَ لَهُ الأقرع بن حابس: لقد ولد لِي عشر مَا قبلت واحدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ النّبِي على: «لا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لا يَرْحَمُ الله مَنْ لا يَرْحَمُ النّاسَ» (٤).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

١٣٤٨٧ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله على: «إذا نظر الوالد إلى ولده

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣١٠١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا عبد الرحمن. تفرد به: عبد الله.

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الصغير (٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٤ه١)، والطبراني في الكبير (٣١٠/١٧)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٦٩٤).

فسره، كَانَ للولد عتق نسمة»، قِيلَ: يا رَسُول الله، وإن نظر ثلاث مائة وستين نظرة؟ قَالَ: «الله أكبر»(١).

۱۳٤۸۸ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «ريح الولد من ريح الجنة» (٢).

رواه الطبراني في الصغير والأوسط عَن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد، وَهُـوَ ضعيف.

۱۳٤٨٩ – وَعَن أَنْسِ، أَن رِجلاً كَانَ عند النَّبِي ﷺ، فَجَاءَ ابن لَهُ فقبله، وأحلسه عَلى فخذه، وجاءته بنت لَـهُ فأجلسها بَيْنَ يديه، فَقَـالَ رَسُول الله ﷺ: «ألا سويت بينهم».

رواه البزار، فَقَالَ: حدثنا بعض أصحابنا ولم يسمه، وبقية رجاله ثقات.

# ١٨ - باب مِنْهُ فِي الأولاد والأقارب وفضل النفقة عليهم

وقد تقدم فِي النكاح بعض ذَلِكَ.

• ١٣٤٩ - عَن المطلب بن عبد الله المعزومي، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبِيِّ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ أَلاَ أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى أُمَّهُ، قَالَتْ: بَلَى يَا أُمَّهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى الْبَنَيْنِ، أَوْ أُحْتَيْنِ، أَوْ ذَوى قَرَابَةٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى الْبَنَيْنِ، أَوْ أُحْتَيْنِ، أَوْ ذَوى قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَى يُغْنِيَهُمَا اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ يَكُفِيَهُمَا كَانَتَ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّالِ (٢).

رواه أحمد والطبراني، وَفِيهِ محمد بن حميد المدنى، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (١٦٠٨)، وفي الأوسط برقم (٨٦٤٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الحكم بن أبان إلا إبراهيم بن أعين، تفرد به: الليث. ولا يروى عن رسول الله إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير (٢١/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمــد فىالمسند (٢٩٣/٦)، وأورده المصنـف فـى زوائــد المسند برقــم (٢٨٣٩)، والمتقى الهندى فى كنز العمال برقم (١٦٣٩٥)، والسيوطى فى الدر المنثور (٣٣٨/١).

1٣٤٩١ - وَعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ لَـهُ ثَـلاَتُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكُفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ» قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالُ وَاحِدَةً ؟ لَقَـالَ: وَاحِدَةً (١).

رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بنحوه، وزاد: «ويزوجهن»، من طرق، وإسناد أحمد حيد.

٣٤٩٢ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسِ عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أُحْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُمَا دَخَلَ بينِهِمَا الْجَنَّةُ». (٢).

قُلْتُ: رواه ابن ماجة إلا أنه، قَالَ: «ابنتان» بدل «أختان». رواه أحمد، وَفِيهِ شــرحبيل ابن سعد وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله ثقات.

٣٤٩٣ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَـالَ رَسُولِ الله ﷺ: «من كفل يتيمًا لَـهُ ذو قرابة، أَوْ لا قرابة لَهُ، فأنا وَهُوَ فِي الْجَنَّة كهاتين، وضم أصبعيه، ومن سعى عَلـي ثـلاث بنات فَهُوَ فِي الْجَنَّة، وَكَانَ لَهُ كأجر مجاهد فِي سبيل الله صائمًا قائمًا».

رواه البزار، وَفِيهِ ليث بن أبي سليم، وَهُوَ مدلس.

1 ٣٤٩٤ - وَعَن عوف بن مالك، أن رَسُول الله الله عَالَ: «ما من مسلم يكون لَهُ ثلاث بنات، فينفق عليهن حَتَّى يبلغن أَوْ يمتن، إلا كن لَـهُ حجابًا من النار»، فَقَالَتْ المرأة: أَوْ اثنتان؟ قَالَ: «وثنتان» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ النهاس بن قهم، وَهُوَ ضعيف.

٠٩٤٩٥ – وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «ما من أمتى مـن أحـد يكون لَهُ ثلاث بنات، أَوْ ثلاث أخوات يعولهن حَتَّـى يبلغـن، إلا كَـانَ معـى فِـى الْجَنَّـة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۰۳/۳)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۸۳۷)، والسيوطي في الدر المنثور (۳۳۸/۱)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٦٨/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٥٣٥، ٢٣٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢)

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير (٦/١٨).

هكذا»، وجمع أصبعيه السبابة والوسطى (١).

قُلْتُ: لَهُ فِي الصحيح: «من عال جاريتين». رواه الطبراني فِي الأوسط بإسنادين، ورحال أحدهما رجال الصحيح.

رواه الطبراني، وَفِيهِ يحيى بن عبد الحميد الحماني، وَهُوَ ضعيف.

١٣٤٩٧ – وَعَن عبد الله، يَعْنِى ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْت النَّبِى ﷺ يَقُولُ: «من كانت لَهُ ابنة فأدبها وأحسن أدبها، وعلمها وأحسن تعليمها، وأوسع عليها من نعم الله الَّتِى أوسع عَلَيْهِ، كانت لَهُ منعة وسترًا من النار» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ طلحة بن زيد، وَهُوَ وضاع.

۱۳٤۹۸ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله ﷺ، قَـالَ: «مـن كـن لَـهُ ثـلاث بنـات فعالهن وآواهن وكفهن، وحبت لَهُ الجنة»، قُلْنَا: وبنتين؟ قَالَ: «وبنتين»، قُلْنَـا: وواحـدة؟ قَالَ: «وواحـدة» (٤٠).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

و ١٣٤٩ – وعَن أُنْسِ، أن امرأة دخلت عَلى عَائِشَة، ومعها بنتان لَهَا، قَالَ: فأعطتها عَائِشَة ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ثُمَّ أخذت تمرة لتضعها في فمها، قَالَ: فنظر الصبيان إِلَيْهَا، قَالَ: فصدعتها نصفين فأعطت كل واحدة منهما نصفا، وخرجت، فدخل رَسُول الله والله والله الله عَائِشَة بما فعلت، أو تفعل المرأة، قَالَ: «فلقد دخلت بذلك الجنة».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٣٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن زياد بن حيثمة إلا شجاع بن الوليد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٨٥/٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦١٩٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عبيد بن عمرو، تفرد به: الحسن بن حبلة.

رواه البزار، وَفِيهِ عبيد الله بن فضالة، وذكره المـزى فِـى ترجمـة مسـلم بـن إبراهيـم الفراهيدى الراوى عَنْهُ، فَقَالَ: عبيد الرحمن بن فضالة أخو مبارك بن فضالة.

قُلْتُ: ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

رواه الطبراني فِي الصغير والكبير، وَفِيهِ حديج بن معاوية الجعفي، وَهُوَ ضعيف.

#### ١٩ – ياب لعب الأولاد

١٣٥٠ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أحذ العباس ابنه قثم، فوضعه عَلى صدره وَهُو يَقُولُ:

حُبِّى قُتَىم شَيِهُ ذِى الأَنْ فِ الأَشَامِ بَنَ فَي الأَسْ مِنْ زَعِمَ مِنْ زَعِمَ مُنْ زَعِمَ مُ

رواه الطبراني، وَهُوَ بطوله من حديث أَنْسِ فِي قصة الحجاج بن علاط، وإسناده حيد.

۱۳۰۰۲ - وعن سهل بن سعد، قال: مر رَسُول الله على على صبيان وهم يلعبون بالتراب، فنهاهم بعض أصحاب النَّبي على فقال: «دعهم، فإن التراب ربيع الصبيان» (٢). رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن الدعيبي، وَهُوَ متهم بهذا الحديث وغيره.

#### . ٢ - ياب تأديب الأولاد

٣٠٠٣ - عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «ما نحل والد ولـدًا أفضل من أدب حسن» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عِمرو بن دينار، قهرمان آل الزبير، وَهُوَ متروك. وقد تقدم فِــى الأدب تأديب الأولاد.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الصغير (٣٠/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٢٣٤).

## ٢١ - باب متى يعذر الوالد فِي أدب ولده

ع ٠٤٠٠ – عَن أبى جبيرة، قَالَ: قَـالَ رَسُول الله ﷺ: «الولد سيد سبع سنين، وعبد سبع سنين، وإلا وعبد سبع سنين، فإن رضيت مكاتفته لإحدى وعشرين، وإلا فاضرب عَلى جنبه فقد اعتذرت إلى الله عَزَّ وَجَلًّ (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَقَالَ: لا يروى عَن النَّبِي ﷺ إلا بهذا الإسناد، وَفِيهِ زيد بن جبيرة بن محمود، وَهُوَ متروك.

#### ٢٢ - باب قيمن بولد بعد المائة

• • • • • • • • • عن صخر بن قدامة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لا يولد بعد مائة سنة مولود لله فِيهِ حاجة» (٢).

رواه الطبراني عَن شيخه أحمد بن القاسم بن مساور، ومحمد بن جعفر بن أعين، ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح، ويحتمل أنه أراد: لا يولد لأحد بعد أن يكمل من العمر مائة سنة ولد في الغالب، فإن ولد لَهُ فلا يعيش الوالد حَتَّى يؤدبه، فيتعلم المعاصى، والله أعلم.

# 23 - باب فيمن يُرَبِّي الصغار

١٣٥٠٦ - عَن عَائِشَة، قَالَتْ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «من ربى صغيرًا حَتَّى يَقُولُ: لا إله إلا الله، لم يحاسبه الله» (٣).

رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط، وَفِيهِ سليمان بن داود الشاذكوني، وَهُـوَ ضعيف.

٧ • ١٣٥٠ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَن رِجلاً شَكَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ سوء الحرفة، فَقَالَ: «رب صغيرًا»، فسأله، فَقَالَ: «مهرًا أَوْ جارية أَوْ غَلامًا».

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الله بن يزيد البكرى، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢١٠٤)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عليٌّ بن حرب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الصغير (١/٢٥٢).

٢٠٦ ----- كتاب البر والصلة

## ٢٤ - باب مَا جَاء فِي الأيتام والأرامل والمساكين

٨٠٥٠٨ – عَن أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ: «امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ»(١).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

9 • • • • • • وَعَن أَبِي الدرداء، قَالَ: أَتِي النَّبِي ﷺ رَجُل يشكو قسوة قلبه، قَالَ: «أَتحب أَن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وأمسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك».

رواه الطبراني، وَفِي إسناده من لم يسم، وبقية مدلس.

• ١٣٥١ – وَعَن ابْنِ عُمَرَ، أَن النَّبِي ﷺ دخل عَلى امرأة من خثعم، فَقَـالَ: «كيـف تجدينك»؟ فَقَالَتْ: لا أراني إلا لما بي ميتة، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «وددت أنك لم تخرجي من الدنيا حَتَّى تكفلي يتيمًا، أَوْ تجهزي غازيًا».

رواه الطبراني، وَفِيهِ نفيع أبو داود الأعمى، وَهُوَ كذاب.

1 1 • 1 • 1 • وَعَن عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أَنَا وَكَافَلَ اليَّتِيمَ فِي الْجَنَّةُ كَهَاتِين، وجمع بَيْنَ السبابة والوسطى، والساعى عَلَى اليتيم والأرملة والمسكين، كالمجاهد فِي سبيل الله، والصائم القائم لا يفتر».

رواه أبو يعلى والطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ ليث بن أبي سليم، وَهُوَ مدلس، وبقية رحاله ثقات.

۱۳۰۱۲ – وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِى، أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «ما قعد يتيــم مـع قوم عَلى قصعتهم، فيقرب قصعتهم شيطان (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ الحسن بن واصل، وَهُـوَ الحسن بن دينار، وَهُـوَ ضعيف لسوء حفظه، وَهُوَ حديث حسن والله أعلم.

١٣٥١٣ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إِن أحب البيوت إِلَى الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٧/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧١٦٥)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يزيد بن هارون.

بيت فِيهِ يتيم يكرم<sub>»</sub>(١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ إسحاق بن إبراهيم الحنيني، وقد كَانَ ممن يخطئ.

١٣٥١٤ – وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ مَسَحَ عَلَى رَأْسَ يَتِيمٍ لَـمْ يَمْسَحُهُ إِلاَّ لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَـنَ إِلَـى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» (٢).

رواه أحمد والطبراني، وَفِيهِ عَلى بن يزيد الألهاني، وَهُوَ ضعيف.

مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنِ أَبُوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (٣).

رواه أحمد والطبراني، وَفِيهِ عَلَى بن زيد، وَهُوَ حسن الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح.

مالك، سمع النّبِي عَلَىٰ يَقُولُ: «من ضم يتيمًا بَيْنَ مسلمين فِي طعامه وشرابه، حَتّى مالك، أو ابن يستغنى عَنْهُ، وحبت لَهُ الْجَنَّة البتة، ومن أدرك والديه أو أحدهما، ثُمَّ لم يبرهما، ثُمَّ دخل النار، فأبعده الله، وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار».

رواه أبو يعلى، والسياق لَهُ، وأحمد باختصار، والطبراني، وَهُوَ حَسن الإِسناد.

۱۳۵۱۷ – وَعَن بشير بن عقربة الجهنى، قَالَ: لقيت رَسُول الله ﷺ يَوْم أحد فَقُلْتُ: مَا فعل أبى؟ قَالَ: «استشهد، رحمة الله عليه» فبكيت، فأحذنى فمسح رأسى وحملنى معه، وَقَالَ: «أما ترضى أن أكون أنا أبوك، وتكون عَائِشَة أمك»؟.

رواه البزار، وَفِيهِ من لا يعرف.

١٣٥١٨ - وَعَن عبد الله بن أبى أوفى، قَالَ: بينا نحن قعود عند رَسُول الله ، أتاه غلام فَقَالَ: بأبى أُنْت وأمى يا رَسُول الله، غلام يتيم وأخت لَهُ يتيمة وأم لَـهُ أرملة، أطعمنا، أطعمك الله، مما عندك حَتَّى نرضى، فَقَالَ رَسُول الله عَنْ: «ما أحسن مَا قُلْتُ يا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥٠/٥)، والطبراني في الكبير (٢٨٤/٨)، وأورده المصنف فــي زوائد المسند برقم (٢٨٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٤٤).

رواه البزار بتمامه، وروى أحمد طرفًا من أوله، ثُمَّ قَالَ: فذكر الحديث بطوله، وَفِى الإسناد فائد أبو الورقاء، وَهُوَ متروك.

١٣٥١٩ – وعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ «أنا أول من يفتح باب الْجَنَّة، إلا أنه تأتى امرأة تبادرنى، فأقول لَهَا: مَا لك؟ ومن أَنْت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت عَلى أيتام لى».

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ عبد السلام بن عجلان، وثقه أبو حاتم وابن حبان، وَقَالَ: يخطئ ويخالف، وبقية رحاله ثقات.

• ١٣٥٢ – وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «مـن كفـل يتيمًـا لَـهُ ذو قرابـة، أَوْ لا قرابة لَهُ، فأنا وَهُوَ فِي الْجَنَّة كهاتين»، وضم أصبعيه.

رواه البزار، وَفِيهِ ليث بن أبي سليم، وَهُوَ مدلس.

ا ۱۳۵۲ – وَعَن عدى بن حاتم، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «من ضم يتيمًا لَـهُ، أَوْ لغيره حَتَّى يغنيه الله عَنْهُ، وجبت لَهُ الجنة» (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ المسيب بن شريك، وَهُوَ متروك.

١٣٥٢٢ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «من آوى يتيمًا أَوْ يتيمين،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم (٥٣٤٥)، وقال: لم يسند عبد الله بن تميم بن طرفة حديثًا غير هذا، ولا يروى هذا الحديث عن عدى بن حاتم إلا بهذا الإسناد، تفرد به: القاسم بن سعيد ابن المسيب بن شريك.

ثُمَّ صبر واحتسب كُنْت أنا وَهُوَ فِي الْجَنَّة كهاتِين»، وحول أصبعيه السبابة والوسطى (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

الْجَنَّة ﴿ أَنَا وَكَافَلَ الْبَيْمِ فِي الْجَنَّةِ وَالَ رَسُولَ الله ﷺ ﴿ أَنَا وَكَافَلَ الْبَتِيمِ فِي الْجَنَّةَ كَالَ رَسُولَ الله ﷺ ﴿ أَنَا وَكَافَلَ الْبَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ ﴾ كهاتين (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ إسحاق بن إبراهيم الحنيني، وثقه ابن حبان، وَقَالَ: يخطئ، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله وثقوا.

الله الله عَبَّاسِ، أن رَسُول الله الله عَبَّالَ: «من كفل لَهُ، أَوْ لغيره، وحبت لَهُ الْحَنَّة، إلا أن يكون عمل عملاً لا يغفر» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ داود بن الزبرقان، وَهُوَ متروك.

إلى طعامه وشرابه إلا أدخل الْجَنَّة البتة، إلا أن يعمل ذنبًا لا يغفر، ومن أخذت كريمتاه فصبر واحتسب، لم يكن لَهُ ثواب إلا الجنة»، قيل: وَمَا كريمتاه؟ قَالَ: «عيناه»، قَالَ: «ومن عال ثلاث بنات، علمهن، وزوجهن، وأحسن أدبهن، أدخله الله الجنة»، فَقَالَ رَجُل من الأعراب: أو اثنتين؟ قَالَ: «أو اثنتين»، قالَ ابْنِ عَبَّاسٍ: هَذَا من كرائم الحديث وغرره (٤٠).

قُلْتُ: روى الترمذي بعضه. رواه الطبراني، وَفِيهِ حنش بن قيس الرحبي، وَهُوَ مَروك.

١٣٥٢٦ – وَعَن بنتٍ لُمَّة، عَن أبيها أن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «كافل اليتيم، لَهُ أَوْ لغيره، إِذَا اتقى، معى فِي الْجَنَّة كهاتين، يَعْنِي المسبحة والوسطى» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٤٧٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا عمران، تفرد به: على بن عثمان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٨١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٥٤٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٢٠).

وَقَالَ فِي طريق أخرى: عَن أم سعد بنت مرة الفهرى عَن أبيها، وبنت لمرة لم أعرفها، وبقية رجاله ثقات.

۱۳۵۲۷ - وَعَن أم سعيد بنت عمرو بن مرة الجمحية، قَالَتْ: سَمِعْت رَسُول الله عَلَيْنَ يَقُولُ: «من كفل يتيمًا لَهُ، أَوْ لغيره من النَّاس، كُنْت أنا وَهُوَ فِي الْجَنَّة كهاتين» (١). رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

١٣٥٢٨ – وَعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، مما أضرب يتيمى؟ قَالَ: «مما كُنْت ضاربًا مِنْهُ وَلدك غير واف مالك بماله، ولا سائل من ماله مالاً».

رواه الطبراني في الصغير، وَفِيهِ معلى بن مهدى، وثقه ابن حبان وغيره، وَفِيهِ ضعف، وبقية رحاله ثقات.

١٣٥٢٩ – وَعَن عبد الرحمن بن أبـزى، قَـالَ: قَـالَ رَسُول الله ﷺ: «كـن لليتيـم كالأب الرحيم».

قُلْتُ: فذكر الحديث، وَهُوَ فِي الزهد، ورحاله ثقات.

• ۱۳۵۳ - وَعَن عبد الله بن العباس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «اليتيم يمسح رأسه هكذا»، ووصف صالح أنه وضع كفه على مقدم رأسه مما يلى جبهته، ثُمَّ أحدرها إلى مقدم رأسه أوْ إلى جبهته، «ومن كَانَ لَهُ أب، هكذا»، ووصف أنه وضع كفه على مقدم رأسه مما يلى جبهته، ثم أصعدها إلى وسط رأسه.

رواه البزار، والطبراني في الأوسط بنحوه، إلا أنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إذا كَانَ الغلام يتيمًا فامسحوا رأسه هكذا، إلى قُدَّامٍ، وَإِذَا كَانَ لَهُ أَبِ فامسحوا رأسه هكذا، إلى خلف من مقدمه». وَفِيهِ محمد بن سليمان، وقد ذكروا هَذَا من مناكير حديثه.

#### ٢٥ - باب مَا جَاء فِي الخادم

١٣٥٣١ - عَن عبد الله بن عباس، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «للمملوك عَلى سيده ثلاث خصال: لا يعجله عَن صلاته، ولا يقيمه عَن طعامه، ويشبعه كل الإشباع» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٩٨/٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير (١٢٧/٢).

رواه الطبراني في الصغير، وَفِيهِ من لم أعرفهم، وعبد الصمد بن عَلى ضعيف. وقد تقدم الإحسان إلى الخادم في كتاب العتق.

#### 27 - باب مًا جَاء فِي الجار

١٣٥٣٢ - عَن نافع بن عبد الحارث، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مِنْ سَعَادَةِ الْمَـرْءِ الْحَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ» (١).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَبَعْض لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ [البقرة: ١٣٥٣] إلى الله عَزَّ وَجَلَّ ليدفع بالمسلم الصالح عَن مائة من أَهْل البيت من حيرانه البلاء»، ثُمَّ قرأ ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَبَعْض لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥١] (٢).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ يحيى بن سعيد العطار، وَهُوَ ضعيف.

الدار، والرفيق قبل الطريق» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبان بن المحبر، وَهُوَ متروك.

### ٢٧ - باب حَقّ الجار والوصية بالجار

١٣٥٣٥ - عَن أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوصِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَتِّهُ (٤).

رواه أحمد والطبراني بنحوه، وصرح بقية بالتحديث، فَهُوَ حديث حسن.

١٣٥٣٦ – وَعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «الجيران ثلاثة: جار لَهُ حق واحد، وَهُو أدنى الجيران، وجار لَهُ حقان، وجار لَهُ ثلاثة حقوق، فأما الَّذِى لَهُ حق واحد: فجار مشرك لا رحم لَهُ، لَهُ حق الجوار، وأما الَّذِى لَهُ الحقان: فحار مسلم لَهُ حق الجوار، وأما الَّذِى لَهُ الحقان فجار مسلم لَهُ حق الجوار، وأما الَّذِى لَهُ ثلاثة حقوق: فجار مسلم ذو رحم، لَهُ حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم».

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٠٨٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سوقة إلا حفص بن سليمان، ولا عن حفص إلا يحيى، تفرد به: أبو حميد الحمصي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٧/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٤٨).

رواه البزار عَن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي، وَهُوَ وضاع.

١٣٥٣٧ – وَعَن سعيد بن زيد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «للجار حق».

رواه البزار، وَفِيهِ إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وَهُوَ ضعيف.

١٣٥٣٨ - وَعَن رَجُل مِن الأنصار، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَهْلِي أُرِيدُ النَّبِي ﷺ وَإِذَا أَنَا بِهِ قَاثِمٌ وَإِذَا رَجُلٌ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُمَا حَاجَةً فَجَلَسْتُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ بَعِ قَاثِمٌ وَإِذَا رَجُلٌ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُمَا حَاجَةً فَجَلَسْتُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَهُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، قَالَ: «أَتَدْرِي مَنْ هَـذَا؟» لَقَدْ قَامَ بِكَ هَذَا الرَّجُلُ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَكَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، قَالَ: «أَتَدْرِي مَنْ هَـذَا؟» قُلْتُ: لاَ، قَالَ: «ذَاكَ جبْرِيلُ مازال يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ أَمَـا إِنَّكَ لَوْ وَكُنْتَ ] سَلَمْتَ عَلَيْهِ لَرَدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ» (١).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

السفا حده عَلى رَجُل، فلم ألبث أن نادانى رَسُول الله عَلَى، قَالَ: «يا محمد بن سلمة، مَا واضعًا حده عَلى رَجُل، فلم ألبث أن نادانى رَسُول الله عَلَى، قَالَ: «يا محمد بن سلمة، مَا منعك أن تسلم»؟ فَقَالَ محمد بن سلمة: يا رَسُول الله صلى الله عَلَيْكَ وسلم، رأيتك فعلت بهذا الرجل شَيْعًا لم تفعله بأحد من النَّاس، فكرهت أن أقطعك عَن حديثك، فمن كَانَ يا رَسُول الله؟ قَالَ: «كان جبريل عَلَيْهِ السَّلام»، قَالَ: فما قَالَ؟ قَالَ: «ما زال يوصينى بالجار، حَتَّى كُنْت أنتظر أن يأمرنى بتورينه» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عياش بن موسى السعدى، وقد ذكر ابن أبى حاتم: عيـاش بـن مونس، وروى عَنْهُ اثنان، فإن كَانَ هَذَا ابن مونس، فرحاله ثقات، وإلا فلم أعرفه.

• ١٣٥٤ - وَعَن جَابِر، قَالَ: جَاءَ رَجُل ورسول الله وجبريل يصليان حيث يصلى على الجنائز، فَقَالَ الرَجَل: يا رَسُول الله، من هَذَا الرجل الَّذِي رأيته معك؟ قَالَ: «وهل رأيته»؟ قَالَ: «لقد رأيت خيرًا كثيرًا، هَذَا جبريل الله، مازال يوصيني بالجار حَتَّى ظننت أنه سيورثه».

رواه البزار، وَفِيهِ الفضل بن مبشر، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٥/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩ ٢٣٤/١).

۱۳۵٤۱ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ، قَـالَ: «مـازال جـبريل يوصينـي بالجـار حَتَّى ظننت أنه سيورثه».

رواه البزار، وَفِيهِ داود بن فراهيج، وَهُوَ ثقة، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله ثقات.

۱۳۵۲ – وَعَن أَنْسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «مــازال جـبريل يوصينــى بالجــار حَتَّى ظننت أنه سيورثه».

رواه البزار، وَفِيهِ محمد بن ثابت بن أسلم، وَهُوَ ضعيف.

السَّلام بالجار، حَتَّى ظننت أنه ليورثه (١٣٥٤). الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ال

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ المطلب بن عبد الله بن حنطب، وَهُوَ ثقة، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

رواه الطبراني، وإسناده حيد.

• ١٣٥٤ - وَعَن معاوية بن حيدة، قَالَ: قُلْتُ: يـا رَسُول الله، مَا حـق حـارى؟ قَالَ: «إِن مرض عدته، وإِن مات شيعته، وإِن استقرضك أقرضته، وإِن أعوز سترته، وإِن أصابه خير هنأته، وإِن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عَلَيْهِ الريح، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف لَهُ منها» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أَبُو بكر الهذلي، وَهُوَ ضعيف.

١٣٥٤٦ - وَعَن جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إذا طبخ أحدكم قدرًا، فليكثر مرقها، ثُمَّ ليناول جاره منها (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٨١٩)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن زيد بن ثــابت إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يعقوب بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩١ هـ٣٥)، وقال: لم يروِ هـذا الحديث عن الأعمشِ إلا أبو مسلم.

٢١٤ ----- كتاب البر والصلة

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش، وثقه ابن حيان وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات.

رواه الطبراني، وَفِيهِ ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رحاله رحال الصحيح.

۱۳۵٤۸ – وَعَن عَائِشَة أَم المؤمنين، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُول الله، يكون لِي جاران: أحدهما بابه قبالة بابي، والآخر شاسع عَن بابي، وَهُوَ أقرب فِي الجدر، فبأيهما أبدأ؟ قَالَ رَسُول الله عَلَيْ: «ابدئي بالذي بابه قبالة بابك» (٢).

قُلْتُ: هُوَ فِى الصحيح بغير سياقه. رواه أبو يعلمي واللفظ لأحمد، والطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عويد بن أبي عِمْرَانَ، وَهُوَ متروك.

٩ ٢ ٠ ١ ٣ - وَعَن معاوية بن حيدة، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، إن لِي حارين فإلى أيهما أهدى؟ قَالَ: «إلى أقربهما منك بابًا» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ مسعدة بن اليسع، وَهُوَ كذاب.

## ٢٨ - باب إكرام الجار

. ١٣٥٥ – عَن رَجُل من أصحاب النَّبي ﷺ، عَن النَّبِي ﷺ أنه، قَـالَ: «مَنْ كَـانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٣/٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٢١٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي عامر الخزاز إلا النضر بن شميل.

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير (١٩١/١٩).

يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ، وَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلَيْقُلْ حَقَّا الآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيَقُلْ حَقَّا أَوْ لِيَسْكُتْ».

١٣٥٥ - وَفِي رواية: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْـرِمْ ضَيْفَـهُ»، ثـلاث مرات، «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فليحسن إِلى جَارَهُ»، ثلاث مرات.

رواه كله أحمد بأسانيد، ورجال الأول رجال الصحيح، غير علقمة بن عبد الله المزنى، وَهُوَ ثقة.

١٣٥٥٢ - وَعَن عَائِشَة، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُـلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصَمْتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُـلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصَمْتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ» (١٠).

رواه أهمد، ورجاله ثقات.

١٣٥٥٣ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَن رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَحْفَظْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَحْفَظْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَحْفَظْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكَتْ (٢).

رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. قُلْتُ: وبقية هَذِهِ الأحاديث فِي الضيافة.

#### ٢٩ - باب فيمن يشبع وجاره جائع

١٣٥٥٤ - عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَا آمَن بَـى مَـن بـات شبعان وجاره جاثع إلى جنبه وَهُوَ يعلم به».

رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار حسن.

• ١٣٥٥ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أنه قَالَ وَهُوَ ينحل ابن الزبير، قَالَ: قَــالَ رَسُـول اللـه ﷺ: «ليس المؤمن الَّذِي يشبع وجاره جائع»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹/٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (۲۶/۸)، والحاكم في المستدرك (۲۶/۶)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۸۰۲)، والمنذري في الترغيب والترهيب (۳۲/۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٤٪)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٧٤١).

رواه الطبراني وأبو يعلى، ورجاله ثقات.

رواه أهمد وأبو يعلى ببعضه، ورحاله رحال الصحيح، إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمر.

١٣٥٥٧ – وَعَن عَلَى، عَلَيْهِ السَّلام، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «لاَ أُعْطِيكُمْ وَأَدَعُ وَأَدَعُ الصَّفَّةِ تَلَوَّى بُطُونُهُمْ مِنَ الْجُوعِ» (٢).

رواه أحمله وَفِيهِ عطاء بن السائب، وقد اختلط.

# ٣٠ - باب فيمن لَهُ جار فقير لا يصله

١٣٥٥٨ - عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُـول الله أكسني، فَقَالَ: «أَمَا لَكُ جَار لَهُ فَضَل أكسني، فَقَالَ: «أَمَا لَكُ جَار لَهُ فَضَل تُوبِين»؟ قَالَ: بلي، غير واحد، قَالَ: «فلا يجمع الله بينك وبينه فِي الجنة» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/١)، والحاكم في المستدرك (١٦٧/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٥٥)، وابن حجر في المطالب العالية (٢٧٢١)، والسيوطي في الدر المنثور (١٩٧٨)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٢٤٩٢٨)، وأبو نعيم في الحلية (٢٧/٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۷۹/۱)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۰۵۲)، والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (۷۹/۱؛ ۱۲۷۸)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲۱/۱). (۳) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (۷۱۸)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ثـابت البنـاني إلا=

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ المنذر بن زياد الطائي، وَهُوَ متروك.

#### ٣١ - باب حد الجوار

١٣٥٥٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «حق الجَارِ أربعون دارًا، هكذا وهكذا وهكذا، يمينًا وشمالاً وقدام وخلف».

رواه أبو يعلى عَن شيخه محمد بن جامع العطار، وَهُوَ ضعيف. وحديث كعب بن مالك في باب أذى الجار.

# ٣٢ – باب مَا جَاء فِي جار السوء وإمام السوء وزوجة السوء، نعوذ بالله مِنْهُمْ

• ١٣٥٦ – عَن فضالة بن عبيد، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «ثلاثة من العواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار السوء إن رأى خيرًا دفنه، وإن شرًا أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك، وإن غبت عنها خانتك» (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن عصام بن يزيد، ذكره ابن أبى حاتم، ولم يجرحه، ولم يوثقه، وبقية رجاله وثقوا.

## ٣٣ - باب مَا جَاء فِي أَذِيَّ الجار

فِي الزِّنَا؟» قَالُوا: حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُهُ فَهُو حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَوْنِي الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَوْنِي بِامْرَأَةِ حَارِهِ» اللّه عَلَيْ مِنْ أَنْ يَوْنِي بِامْرَأَةِ حَارِهِ» قَالَ: «لَأَنْ قَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟» قَالُوا: حَرَّمَهَا اللّهُ وَرَسُولُهُ فَهِي حَرَامٌ، قَالَ: «لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ» (٢).

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات.

١٣٥٦٢ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنَـةَ يُذْكَـرُ مِنْ كُثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أُنَّهَـا تُـؤْذِي جِيرَانَهَـا بِلِسَـانِهَا قَـالَ: «هِــيَ فِـي

<sup>=</sup>المنذر بن زياد، ولا يروى عن رسول الله على إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٣١٨/١٨) ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٥٧)، والسيوطي في الدر المنثور (٢/٩٥٢).

٨١٨ ----- كتاب البر والصلة

النَّارِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلاَنَـةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَـا وَصَدَقَتِهَـا وَصَلاَتِهَـا وَإِنَّهَـا تَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: «هِيَ فِي الْجَنَّةِ»(١).

رواه أحمد والبزار ، ورجاله ثقات.

٣٣٥٦٣ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ۖ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿الْجَارُ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ۖ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: ﴿شَرُّهُ ﴾ (٢).

قُلْتُ: لأبي هُرَيْرَة فِي الصحيح: «لاَ يَدخل الْجَنَّـة من لا يـأمن جـاره بوائقـه». رواه أحمد ، ورحاله رجال الصحيح.

١٣٥٦٤ – وَعَن طلق بن عَلى، أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «ليـس بـالمؤمن، الَّـذِي لا يأمن حاره بوائقه» (٣).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ أيـوب بـن عتبـة، ضعفـه الجمهـور، وَهُـوَ صدوق كثير الخطأ.

١٣٥٦٥ – وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «ما هُوَ بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه».

رواه أبو يعلى ، وَفِيهِ ابن إسحاق، وَهُوَ مدلس.

۱۳۵٦٦ – وَعَن كعب بن مالك، قَالَ: أتى النَّبِي ﴿ رَجُل، فَقَالَ: يا رَسُول الله إنى نزلت فِي محلة بنى فلان، وإن أشدهم لِى أذى أقربهم لِى جوارًا، فبعث رَسُول الله ﴿ الله أبا بكر وعمر وعليًا يأتون المسجد فيقولون عَلى بابه فيصيحون: «ألا إن أربعين دارًا جار، ولا يدخل الْجَنَّة من خاف جاره بوائقه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/۰٪)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۸۰۸)، والمنذري في مشكاة المصابيح (۹۹۲)، والزبيدي في مشكاة المصابيح (۹۹۲)، والزبيدي في التحاف السادة المتقين (۳۰۳، ۳۰۹)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (۲/۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٨٨/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٥٩)، والسيوطي في الدر المنثور (٧/٨٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبرانى فى الأوسط برقم (٧٩٧٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن قيـس بـن طلـق إلا أيوب بن عتبة، تفرد به: حماد بن محمد.

كتاب البر والصلة ----- ٢١٩

رواه الطبراني، وَفِيهِ يوسف بن السفر، وَهُوَ متروك.

رواه الطبراني، وَفِيهِ سوار بن مصعب، وَهُوَ متروك.

قَالَ: «اطرح متاعك عَلَى الطريق»، فطرحه، فجعل النَّاس يمرون عَلَيْهِ ويلعنونه، فَجَاءَ إلى وَسُول الله عَلَيْهِ ويلعنونه، فَجَاءَ إلى قَالَ: «اطرح متاعك عَلَى الطريق»، فطرحه، فجعل النَّاس يمرون عَلَيْهِ ويلعنونه، فَجَاءَ إلى النَّبِي عَلَى الله عَلَى الله، مَا لقيت من النَّاس، قَالَ: «وما لقيت منهم»؟ قَالَ: يلعنوني، قَالَ: «لعنك الله قبل الناس»، فَقَالَ: إنى لا أعود، فَجَاءَ الَّذِي شكاه إلى النَّبِي يَلِعنوني، فَقَالَ: «ارفع متاعك فقد كفيت» (٢).

رواه الطبرانى والبزار بنحوه إلا أنه، قَالَ: «ضع متاعك عَلى الطريق»، أى عَلى ظهر الطريق، فوضعه، فَكَانَ كل من مر، قَالَ: «ما شأنك»؟ قَالَ: حارى يؤذينى، فيدعو عَلَيْهِ، فَجَاءَ جاره فَقَالَ: رد متاعك، فلا أؤذيك أبدًا، وَفِيهِ أبو عمر المنتهى، تفرد عَنْهُ شريك، وبقية رجاله ثقات.

١٣٥٦٩ - وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لا قليل من أذى الحار» (٣).

رواه الطبراني ، ورحاله ثقات.

• ١٣٥٧ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «من اطلع من بيت جاره

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٤/٢٢)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٦/٢٥).

٠ ٢٢ ----- كتاب البر والصلة

فنظر إلى عورة أخيه المسلم، أوْ شعر امرأته أوْ شَيْء من جسدها، كَانَ حقًا عَلى الله أن يدخله النار» (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ يحيى بن عنبسة، وَهُوَ وضاع.

۱۳۵۷۱ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: خرج رَسُول الله عَلَيْ فِي غزاة، فَقَالَ: «لا يصحبنا اليوم من آذى جاره»، فَقَالَ رَجُل من القوم: أنا بلت فِي أصل حائط جارى، فَقَالَ: «لا تصحبنا اليوم» (٢٠).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ يحيى بن عبد الحميد الحماني، وَهُوَ ضعيف.

## ٣٤ - باب خصومة الجيران يَوْمَ القِيَامَةِ

١٣٥٧٢ - عَن عقبة بن عامر، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أَوَّلُ حَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَان» (٣).

رواه أحمد والطبراني بنحوه، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح، غير أبي عشانة، وَهُوَ ثقة.

## ٣٥ - باب فيمن يصبر عَلى أذى جاره

٣٥٧٣ – عَن مُطَرِّف، يَعْنِي ابْنِ عَبْد الله، قَالَ: كَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ أَبِي ذَرِّ حَديثُ، وَكُنت أَسْتهى لِقَاءه فَلقيته، فَقُلْتُ: يَا أَبا ذَرِّ، كَانَ يَبْلُغُنِي عَنْكَ حَديثُك، وَكُنت أَسْتهى لِقَاءَك، قَالَ: لله تَبَارَك وَتَعَالَى أَبُوك، وَقَدْ لَقيتني، فَهاتِ، قُلْتُ: حَدِيثًا بَلغني أَن رَسُولَ لِقَاءَك، قَالَ: هِإِنَّ الله عَرَّ وَحَلَّ يُحِبُّ ثَلاَثَةً، وَيُنْغِضُ ثَلاَثَةً»، قَالَ: فَما أَحالني الله عَلَى رَسُولَ الله عَنَّ وَحَلَّ يُحِبُّ ثَلاَثَةً، وَيُنْغِضُ ثَلاَثَةً»، قَالَ: فَما أَحالني أَكُذب عَلَى رَسُولَ الله عَلَى الله عَنَّ وَحَلَّ يُحِبُّ ثَلاَثَة النَّذِينَ يُحِبُّهُمُ الله عَنَّ وَحَلَّ؟ وَمَنْ هَوُلاَءِ النَّلاثَة النِّذِينَ يُحِبُّهُمُ الله عَنَّ وَجَلَّ؟ فَمَنْ هَوُلاَءِ النَّلاثَة وَلَيْ وَالله عَنْ وَجَلُونَهُ عِنْدَكُمْ قَالَ: «رَجُلُ غَزَا فِي سَبِيلَ الله صَابِرًا مُحْتَسِبًا، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَأَنْتُمْ تَحِدُونَهُ عِنْدَكُمْ قَالَ: «رَجُلُ غَزَا فِي سَبِيلَ الله صَابِرًا مُحْتَسِبًا، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَأَنْتُمْ تَحِدُونَهُ عِنْدَكُمْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»، ثُمَّ تَلاَ: ﴿ وَمَنْ؟ قَالَ: «رَجُلُ كَانَ لَهُ جَارُ سُوعٍ يُؤذِيهِ، بُنْهُ وَمُنْ؟ قَالَ: «رَجُلُ كَانَ لَهُ جَارُ سُوعٍ يُؤذِيهِ، بُنْهُ فَيْ وَمَنْ؟ قَالَ: «رَجُلُ كَانَ لَهُ جَارُ سُوعٍ يُؤذِيهِ، بُنْهَاتُ مَرْصُوصٌ ﴿ [الصف: ٤]، قُلْتُ وَمَنْ؟ قَالَ: «رَجُلُ كَانَ لَهُ جَارُ سُوعٍ يُؤذِيهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٤٥٦)، وقال: لا يروى هـذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز إلا بهذا الإسناد، تفرد به: محمد بن عمرو بن سلمة المرادي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد فسي المسند (١٥١/٤)، والطبراني في الكبير (٣٠٣/١٧، ٣٠٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٦٠).

قُلْتُ: فذكر الحديث، وقد رواه النسائي وغيره، غير ذكر الجار. رواه أحمد، والطبراني، واللفظ لَهُ، وإسناد الطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.

#### ٣٦ - باب الإخاء بَيْنَ المسلمين

١٣٥٧٤ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أن النَّبِي ﷺ آحى بَيْنَ الزبير وابْنِ مَسْعُودٍ (٢).

رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورجال الأوسط ثقات.

و ۱۳۵۷ – وَعَن أَنْسِ، قَالَ: آخى رَسُول الله ﷺ بَيْنَ أصحابه، آخى بَيْنَ سلمان وأبى الدرداء، وبين عوف بن مالك، وبين صعب بن جثامة.

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

١٣٥٧٦ - وَعَن زيد بن حارثة، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، آحيت بيني وبين حمزة.

رواه البزار والطبراني، ورحال البزار رحال الصحيح، وكذلك أحد إسنادى الطبراني.

۱۳۵۷۷ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: آخى رَسُول الله ﷺ بَيْنَ زيد بن حارثة وحمزة. رواه البزار، وَفِيهِ إسحاق الفروى، وَهُوَ متروك.

١٣٥٧٨ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ زيد بن حارثة، مولى رَسُول الله ﷺ، أحما حمزة، آخى بينهما رَسُول الله ﷺ.

۱۳۵۷۹ – وَفِي رواية، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أيضًا، قَــالَ: قَــالَ زيــد بــن حارثــة فِــى ابنــة حمزة: ابنة أخى، آخى رَسُول الله ﷺ بينى وبين أبيها.

وَفِي إسنادهما الحجاج بن أرطاة، وَهُوَ مدلس، وبقية رجالهما رجال الصحيح.

• ١٣٥٨ - وَعَن عمرو بن قيس، وعسل بن كعب، أحد بني زمام، أن جده مازن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷٦/٥)، والطبراني في الكبير (۱۲۱/۲)، وأورده المصنف فـي زوائد المسند برقم (۲۸۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٢٢٣)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن يعلى بن مسلم إلا سفيان بن حسين، تفرد به: عباد.

ابن حيثمة، يَعْنِي حد عمرو بن قيس، بعثهما مُعَاذَ بْنِ جَبَلِ حين نزل بَيْنَ السكون والسكاسك، وَقَالَ: حَتَّى أسلم النَّاس وافدين إلى رَسُولَ الله ﷺ، وآخى بَيْنَ السكون والسكاسك (١).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

۱۳۵۸۱ - وَعَنِ أَبِي أُمَامَةً، أَنْ رَسُولَ الله ﷺ آخى بَيْنَ أَبِي الدرداء وسلمان (۲). رواه الطبراني، وَفِيهِ حسر بن فرقد، وَهُوَ ضعيف، وِتأتي أحاديث نحوها.

#### ٣٧ - باب مَا جَاء فِي الحِلف

١٣٥٨٢ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيِّيْنَ مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلاَمٌ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي أَنْكُتُهُ». قَالَ الرُّهْ رِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمْ يُصِبِ الإِسْلاَمُ حِلْفًا إِلاَّ زَادَهُ شِدَّةً وَلاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ» وَقَدْ أَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَن قُرَيْشِ وَالأَنْصَارِ (٣).

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورحال حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رحال الصحيح، وكذلك مرسل الزهرى.

١٣٥٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «مَا يَسْرِنِي أَنْ لِي حَمْرِ النعم، وأَنِي نقضت الحلف الَّذِي فِي دَارِ النَّدُوة» (أُنَّ).

رواه الطبراني، وَفِيهِ مرزوق بن المرزبان، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٣٥٨٤ - وَعَن بديل بن وَرقاء، أَن رَسُول الله ﷺ أدخل فِي حلف يَـوْم الحُديبية خُزاعة، وَكتبَ إليهم وَإِلَى بَديل بن وَرقاء سَرَوَات بَنِي عمرو: «سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ، فَإِنِّي خُزاعة، وَكتبَ إليهم وَإِلَى بَديل بن وَرقاء سَرَوَات بَنِي عمرو: «سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي لَمْ أَثِمْ بَالَكُمْ وَلَمْ أُضِعْ فِي جَنْبِكُمْ، وَإِنَّ أَكُرَمَ تِهَامَةَ عَلَى الْأَنْتُمْ وَمَنْ تَبِعَكُمْ مِنْ الْمُطَيِّيْن، وَقَدْ أَخَذْتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ لِنَفْسِي، وَلَوْ هَاجَرَ بِأَرْضِهِ غَيْرَ سَاكِنٍ مَكَّةً، وَإِنَّكُمْ غَيْرُ خَائِفِينَ مِنْ قِبَلِي وَلاَ مُخَوِّفِينَ»، هَذَا أَوْ نَحْوَهُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكِبير برقم (٨٠٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٠/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٧٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٨٧).

رواه الطبراني، وَفِيهِ جماعة لم أعرفهم.

هَذَا الكتاب فَقَالَ: يا بنى، هَذَا كتاب النّبِى فَاستوصوا به، ولن تزالوا بخير مَا دام فيكم: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رَسُول الله في إلى بديل بن ورقاء وبشر سروات بنى عمرو، فإنى أحمد إليكم الله الّذِى لا إله إلا هُوَ، وأما بعد: فإنى لم ابم بالكم ولم أضع في حينكم، وإن أكرم تهامة على أنتم وأقربه منى رحمًا، ومن تبعكم من المطلبين، وإنى أخذت لن هاجر منكم مثل مَا أخذت لنفسى، ولو هاجر بأرضه غير ساكن مكة إلا معتمرًا أو حاجًا، وإنى لم أضع فيكم إن سلمت، وإنكم غير خائفين من قبلى ولا مخفرين، أما بعد: فإنه قد أسلم علقمة بن علائة وابنا عون، وبايعا على من تبعهم من عكرمة، وآخذ لمن تبعه منكم مثل مَا آخذ لنفسى، وإن بعضنا من بعض أبدًا في الحل والحرم». قَالَ أبو محمد: وحدثنى أبى، قَالَ: سَمِعْت أشياخنا يقولون: هُوَ خط عَلى بن أبى طالب، رضى الله عَنْهُ (۱).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

١٣٥٨٦ - وعن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لا حلف في الإسلام، وَمَا
 كَانَ فِي الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أوْ حدة».

رواه أبو يعلى وأحمد باختصار، ورجالهما رجال الصحيح.

١٣٥٨٧ - وَعَن قيس بن عاصم، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْإِسْلاَمِ» (٢).

رواه أحمد.

١٣٥٨٨ - وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ، وإِنَّما حِلْفَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ حِدَّةً وَشِدَّةً»

رواه أبو يعلى والطبراني، وَفِيهِ حده بن أبى مليكة ولم أعرفهما، وبقية رحاله تقات.

١٣٥٨٩ - وَعَن فرات بن حبان العجلي، أنه سأل رَسُول الله ﷺ عَن حلف

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (١١٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦١/٥)، وأورده المصنّف في زوائد المسند برقم (٢٨٦٤).

٢٢٤ ----- كتاب البر والصلة

#### ٣٨ - باب الزيارة وإكرام الزائرين

• ٩ • ٩ • ١ ٣ • عن عبد الله بن قيس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ زِيَارَةَ الأَنْصَارِ خَاصَّةً وَعَامَّةً، فَكَانَ إِذَا زَارَ خَاصَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَإِذَا زَارَ عَامَّةً أَتَى الْمَسْجِدَ<sup>(١)</sup>. رواه أهمد، وفِيهِ راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.

۱۳۵۹۱ – وَعَن أَنْسِ، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «ما من عبد مسلم أتى أحاه يزوره فِي الله إلا ناداه مناد من السَّمَاء: أن طبت وطابت لك الْجَنَّة، وإلا قَالَ الله فِي ملكوت عرشه: عبدى زارني وعلى قراه، فلم يرض لَهُ بثواب دون الجنة».

رواه البزار وأبو يعلى، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان، وَهُوَ ثقة.

۱۳۹۲ – وَعَن أَبَى رزين العقيلي، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «يَا أَبَا رزين، إِنَّ السلم إِذَا زَار أَخَاهُ المسلم شيعه سبعون ألف ملك يصلون عَلَيْهِ يقولون: اللَّهُمَّ كما وصله فَيك فصله (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عمرو بن الحصني، وَهُوَ متروك.

٣٩٩٣ – وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَن النَّبِي ﷺ، قَـَـالَ: «أَلَا أَحبركُم برحالكُم فِي الْجَنَّة، والرحل الجنة»؟ قُلْنَا: بلى يا رَسُول الله، قَالَ: «النبى فِي الْجَنَّة، والصديق فِي الْجَنَّة، والرحل يزور أخاه فِي ناحية المصر، لا يزوره إلا لله فِي الجنة».

قُلْتُ: فذكر الحديث، وقد تقدم فِي النكاح فِي حق الزوج عَلى المرأة هُـوَ وبقية طرقه.

١٣٥٩٤ - وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولِ الله ﷺ: «أَصْلِحِي لَنَا الْمَجْلِسَ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ مَلَكٌ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ إِلَيْهَا قَطُّ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٨/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٣٢٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء الخراساني إلا ابن علاثة، تفرد به: عمرو بن الحصين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٦/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٦٦).

رواه أحمد، وَفِيهِ تابعي لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

و ١٣٥٩ – وَعَن أَنْسِ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ يؤاخى بَيْنَ الاثنين من أصحابه، فتطول عَلى أحدهما الليلة حَتَّى يلقى أخاه، فيلقاه بود ولطف فيقول: كيف كُنْت بعدى؟ وأما العامة، فلم يكن يأتى عَلى أحدهما ثلاث لا يعلم علم أخيه.

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ عِمْرَانَ بن حالد الخزاعي، وَهُوَ ضعيف.

١٣٥٩٦ – وَعَن أَم نجيد أَنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينَا فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَتَّخِذُ لَهُ سَوِيقَةً فِي قَعْبَةٍ لِي فَإِذَا جَاءَ سَقَيْتُهُ إِيَّاهَا (١).

رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس.

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

١٣٥٩٨ - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: دخل عمر عَلَى سلمان الفارسي، فَالقي لَهُ وسادة، فَقَالَ: مَا هَذَا يا أَبا عبد الله؟ فَقَالَ سلمان الفارسي: سَمِعْت رَسُول الله عَلَيْ يَقُولُ: «ما من مسلم يدخل عَلَيْهِ أخوه المسلم فيلقي لَهُ وسادة إكرامًا وإعظامًا، إلا غفر الله له».

رواه الطبراني فِي الصغير، وَفِيهِ عِمْرَانَ بن خالد الخزاعي، وَهُوَ ضعيف.

9 9 9 9 1 - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: دخل سلمان عَلى عمر وَهُوَ متكئ عَلى وسادة، قَالَ: فألقاها إلى، ثُمَّ قَالَ: يا سلمان، مَا من مسلم يدخل عَلى أخيه المسلم فيلقى إليه وسادة إكرامًا لَهُ، إلا غفر الله لَهُ (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عِمْرَانَ بن خالد الخزاعي، وَهُوَ ضعيف.

• • • ١٣٦٠ – وَعَن حبير بن مطعم، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ: «انطلقوا بنا إِلَى بنى واقف نزور البصير»، رَجُل كَانَ مكفوف البصر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد فىالمسند (٣/٣/٦)، وزاد هناك: «....سَقَيْتُهَا إِيَّاهُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَــا رَسُـولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَأْتِينِي السَّائِلُ فَأَتَزَهَّدُ لَهُ بَعْـضَ مَـا عِنْـدِي؟ فَقَــالَ: «ضَعِـى فِـى يَــدِ الْمِسْكِينِ وَلَـوْ ظِلْفًـا مُحْرَقًا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦٠٦٨).

رواه البزار واللفظ لَهُ، والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح غير إبراهيم بن المستمر العروقي، وَهُوَ ثقة.

١٣٦٠١ - وَعَن جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «انطلقوا بنا إِلَى بنى واقف نــزور البصير».

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن عبد الرحمن المسروقي، وَهُوَ ثقة، إلا أن البزار، قَالَ: لم يروه من حديث حَابِرِ إلا حسين بن عَلَى الجعفى، وأحسبه أخطأ فيه.

7 • ١٣٦٠ - وَعَن عوف، قَالَ: قَالَ عبد الله لأصحابه حين قدموا عَلَيْهِ: هَلْ تَحالَسون؟ قَالُوا: نعم يا أبا عبد الرحمن، إن الرجل منا ليفقده أخاه فيمشى عَلى رجليه إلى آخر الكوفة حَتَّى يلقاه، قَالَ: إنكم لن تزالوا بخير مَا فعلتم ذَلِكُ (١).

رواه الطبراني، وإسناده منقطع.

۳۰۰۳ – وعَن حبيب بن إبراهيم بن سبيط، أنه دخل على عبد الله بن الحارث ابن حزء الزبيدى، فرمى إليه بوسادة كانت تحته وقال: من لم يكرم حليسه فليس من أجمد ولا من إبراهيم عليهما السلام.

رواه الطبراني، ورحاله ثقات.

الله ﷺ: «يا أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولَ الله ﷺ: «يا أبا هريـرة، زر غبًـا، تزدد حبًا».

رواه البزار والطبراني فيي الأوسط، وَقَالَ البزار: لا يعلم فِيهِ حديث صحيح.

١٣٦٠٥ - وَعَن أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «زر غبًّا، تزدد حبًّا».

رواه البزار، وَفِيهِ عويد بن أبي عِمْرَانَ، وَهُوَ متروك.

٣٩٠٦ - وَعَن حبيب بن سلمة الفهرى، قَـالَ: قَـالَ رَسُول الله ﷺ: «زر غبًا، تزدد حبًا» (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٠٥٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن مكحول إلا=

رواه الطبراني فِي الثلاثة، وَفِيهِ محمد بن مخلد الرعيني، وَهُوَ ضعيف.

٧٠٠٧ - وَعَنَ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «زر غبًا، تزدد حبًا» (١).

رواه الطّبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.

١٣٦٠٨ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «زر غبًا، تزدد عبًا».

رواه الطبراني، وإسناده حيد.

### ٣٩ - باب مَا حَاء فِي الضيافة

٩ • ١٣٦٠ – عَن عقبة بن عامر عَن النَّبِي ﷺ أنه، قَالَ: «لاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يُضِيفُ» (٢). رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير ابن لهيعة، وحديثه حسن.

الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَيَّمَا ضَيْفٍ نَـزَلَ بِقَـوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ» (٣).

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

رواه الطبراني والبزار، وإسناده ضعيف.

نول بهِ من الحق ثلاث، فما زاد فَهُوَ صدقة، وعلى الضيف أن يرتحل لا يؤثم أهل منزله».

<sup>=</sup>سليمان بن أبى كريمة، ولا عن سليمان إلا محمد بن مخلد، تفرد به: أزهر بن زفر. وفي الصغير (١٠٧/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٧٥٤، ١٧٥١)، وهما عن أبي هريرة، ولم أقف عليه لابن عمر عنده.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٥٥١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٦٨)، والمنذري في الترغيب والـترهيب (٣٧٤/٣)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٢٣٩/٥)، والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (٢/٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٥/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٠/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٠٦١).

قُلْتُ: رواه أبو داود باختصار. رواه أبو يعلى والبزار، وَفِيهِ ليث بن أبى سليم، وَهُوَ مدلس، وبقية رجاله ثقات.

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفه.

الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». قالها ثلاثًا، قَالَ: وَمَا كرامة الضيف يا رَسُول الله عَلَيْ: «من كَانَ يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». قالها ثلاثًا، قَالَ: وَمَا كرامة الضيف يا رَسُول الله؟ قَالَ: ثَلاَنَهُ أَيَّامٍ، فما حَلس بَعد ذَلِكَ فَهو صَدَقَةٌ» (١).

رواه أحمد، مطولاً هكذا ومختصرًا بأسانيد، وأبو يعلى، والبزار، وأحد أسانيد أحمـ در رحاله رجال الصحيح.

١٣٦١٥ – وَعَن عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، عَن النَّبِي ﷺ قَـالَ: «الضِّيَافَـةُ ثَلاَثـةُ اللَّهِ النَّيامِ فَمَا زَادَ فَهو صَدَقَةٌ، وَكُل مَعروف صَدَقَةٌ».

رواه البزار، ورجاله ثقات.

١٣٦١٦ – وَعَن ابْنِ عُمَرَ، أَن النَّبِي ﷺ، قَـالَ: «الضِّيَافَـةُ ثَلاَثَـةُ أَيَّـامٍ فَمَـا زَادَ فَهـو صَدَقَةٌ».

رواه البزار، ورجاله ثقات.

١٣٦١٧ - وَعَن أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فَهُوَ صدقة» (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ رشدين بن كريب، وَهُوَ ضعيف.

۱۳٦۱۸ – وَعَن أَبِي مَالَكُ الأَشْعَرَى، عَن أَبِيه طارق، أَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «الضيافة ثَلاثة أيام، فما كَانَ فوق ذَلِكَ فمعروف» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧/٣)، وأوردة المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٨٩٤).

<sup>(</sup>٣) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (١٩٩).

١٣٦١٩ – وَعَن زيد بن حالد، أن رَسُول الله ﷺ قَـالَ: «مَـنْ كَـانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْـكَتْ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْـكَتْ، وَالْمَيْافَةُ ثَلاَئَةُ ثَلاَئَةُ اللّهِ فَمَا زَادَ فَهو صَدَقَةٌ (١).

## رواه البزار والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح.

• ١٣٦٢ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكَتْ ﴾ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكَتْ ﴾ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكَتْ ﴾ ثمان

# رواه البزار، وَفِي بعض رجاله ضعف وقد وثقوا.

١٣٦٢١ – وَعَن أَنْسِ، أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكَتْ (٣). فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكَتْ (٣).

رواه البزار، وَفِيهِ محمد بن ثابت البناني، وَهُوَ ضعيف.

١٣٦٢٢ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكَتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكَتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرمْ حَارِه».

رواه الطبراني وأهمد وإسنادهما حسن، ويأتي فِي كتاب الزهد فِي بـاب الصمت حديث عَائِشَة وغيرها.

٣٦٢٣ - وَعَن حميد الطويل، عَن أَنْس، قَالَ: دخل عَلَيْهِ قوم يعودونه فِي مرض لَهُ فَقَالَ: يا جارية، هلمي لأصحابنا ولو بسرًا، فإني سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «مكارم الأخلاق من أعمال الجنة»(٤).

## رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حيد.

١٣٦٢٤ - وَعَن شهاب بن عباد، أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُمْ يَقُولُونَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٨٧٥)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٢٥).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٢٠٥١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن حميـد إلا يحيـي بـن أيوب، ولا عن يحيى إلا طلق بن السمح، تفرد به: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم.

قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ بِنَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْم أَوْسَعُوا لَنَا، فَقَعَدْنَا فَرَحَّبَ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَدَعَا لَنَا، ثُـمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «مَنْ سَيِّدُكُمُ وَزَعِيمُكُمُ؟» فَأَشَرْنَا بأَجْمَعِنَا ۚ إِلَى ٱلْمُنْذِرِ بْن عَائِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَهَذَا الأَشْجُّ؟» وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمِ وُضِعَ عَلَيْهِ هَذَا الإِسْمُ لضَرْبَةٍ لِوَجْهِهِ بِحَافِر حِمَارٍ، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْم فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَتُهُ فَٱلْقَى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَر وَلَبسَ مِنْ صَالِح ثِيَابِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ﷺ وَقَدْ بَسَطَ النَّبِيُّ ﷺ رِجْلَهُ ۖ وَاتَّكَأَ، فَلَمَّا دَنَا مِنْـهُ الأَشَـجُ أَوْسَـعَ الْقَوْمُ لَهُ وَقَالُوا: هَاهُنَا يَا أَشَجُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتَوَى قَاعِدًا وَقَبَضَ رِجْلَهُ: «هَاهُنَا يَا أَشَجُّ» فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ عَلِيُّ، فَرَحَّبَ بِهِ وَأَلْطَفَهُ، وَسَأَلُهُ عَنْ بِلاَدِهِ وَسَمَّى لَهُ قَرْيَةً قَرْيَـةً الصَّنْفَا، وَالْمُشَقَّرَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قُرَى هَجَرَ فَقَالَ: بأبي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لأَنْتَ أَعْلَمُ بأَسْمَاء قُرَانَا مِنَّا فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ وَطِئْتُ بِلاَدَكُمْ وَفُسِّحَ لِي فِيهَا» قَالَ: ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى الْأَنْصَارَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَكْرِمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ أَشْبَاهُكُمْ فِي الإسْلاَم أَشْبَهُ شَيْئًا بِكُمْ أَشْعَارًا وَأَبْشَارًا أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ وَلاَ مَوْتُورِينَ إِذْ أَبي قُومٌ أَنْ يُسْلِمُوا حَتَّى قُتِلُوا» قَالَ: فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحُوا قَالَ: «كَيْفَ رَأَيْتُمْ كَرَامَةَ إِخْوَانِكُمْ لَكُمْ وَضِيَافَتَهُمْ إِيَّاكُمْ؟»، قَالُوا: حَيْرَ إِخْوَان أَلاَنُوا فِرَاشَنَا وَأَطَـابُوا مَطْعَمَنَا، وَبَـاتُوا وَأَصْبَحُوا يُعَلِّمُونَا كِتَابَ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةُ نَبيِّنا ﷺ، فَأَعْجَبَتِ النَّبيُّ ﷺ وَفَرحَ بِهَا، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَيْنَا رَجُلاً رَجُلاً فَعَرَضْنَا عَلَيْهِ مَا تَعَلَّمْنَا وَعَلِمْنَا، فَمِنَّا مَنْ عَلِمَ التَّحِيَّاتِ وَأُمَّ الْكِتَابِ وَالسُّورَةَ وَالسُّورَتَيْن وَالسُّنَنَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «هَـلْ مَعَكُمْ مِـنْ أَزْوَادِكُمْ شَىْءٌ؟﴾ فَفَرحَ الْقَوْمُ بَذَلِكَ وَابْتَدَرُوا رحَالَهُمْ، فَأَقْبَلَ كُلُّ رَجُل مِنْهُمْ مَعَـهُ صُرَّةٌ مِـنْ تَمْـرِ فَوَضَعُوهَا عَلَى نِطْع بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَوْمَاً بِحَرِيدَةٍ فِي يَدِهِ كَانَ يَتَخُصْرُ بِهَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَدُونَ الذِّرَاعَيْنِ، فَقَالَ: «أَتُّسَمُّونَ هَذَا التَّعْضُوضَ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى صُرَّةٍ أُخْرَى فَقَالَ: «أَتُسَمُّونَ هَذَا الصَّرَفَانَ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، ثُمَّ أَوْمَاً إِلَى صُرَّةٍ فَقَالَ: «أَتُسَمُّونَ هَذَا الْبَرْنِيَّ» قُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمَا إِنَّهُ حَيْرُ تَمْرِكُمْ وَأَنْفَعُهُ لَكُمْ» قَالَ: فَرَجَعْنَا مِنْ وفَادَتِنَا تِلْكَ فَأَكْثَرْنَا الْغَوْزَ مِنْهُ وَعَظُمَتْ رَغْبَتُنَا فِيهِ حَتَّى صَارَ مُعْظَمَ نَحْلِنَا وَتَمْرِنَا الْبَرْنِيُّ، فَقَالَ الْأَشَجُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ تَقِيلَةٌ وَحِمَةٌ وَإِنَّا إِذَا لَمْ نَشْرَب هَـذِهِ الأَشْرِبَةَ هِيجَتْ أَلْوَانُنَا، وَعَظُمَتْ بُطُونُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاء وَالْحَنْتُم، وَالنَّقِيرِ وَلْيَشْرَبْ أَحَدُكُمْ فِي سِقَاءِ يُلاَثُ عَلَى فِيهِ» فَقَالَ لَهُ الأَشْجُّ: بأَبِي وَأُمِّيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَخِّصْ لَنَا فِي مِثْلِ هَذِهِ وَأَوْمَأً بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ: «يَا أَشَجُّ إِنِّي إِنْ رَخُّصُتُ لَـكَ فِي مِثْـلِ

هَذِهِ، وَقَالَ: بِكَفَيْهِ هَكَذَا، شَرِبْتَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ، وَفَرَّجَ يَدَيْهِ، وَبَسَطَهَا، يَعْنِي أَعْظَمَ مِنْهَا، حَتَّى إِذَا تَمِلَ أَحَدُكُمْ مِنْ شَرَابِهِ قَامَ إِلَى ابْنِ عَمِّهِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ، وَكَانَ فِي الْوَفْدِ رَجُلُّ مِنْ بَنِي عَضَلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَارِثُ قَدْ هُزِرَ سَاقَهُ فِي شَرَابٍ لَهُمْ فِي بَيْتٍ تَمَثَّلَهُ مِنَ رَجُلُ مِنْ بَنِي عَضَلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَارِثُ قَدْ هُزِرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ، فَقَامَ بَعْضُ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ الْحَارِثُ: لَكَ النَّيْتِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ الْحَارِثُ لَكُ الْبَيْتِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ الْحَارِثُ لَكُ الْبَيْتِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ الْحَارِثُ لَكُ الْبَيْتِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ الْحَارِثُ لَوْبِي فَلَا أَسْدُلُ ثُوبِي فَأَعْظَى الضَّرْبَةَ بِسَاقِي وَقَدْ أَبْدَاهَا اللَّهُ لَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

ولا الله على رَسُول الله على، فأدركناه بالجحفة، فاستبشر النّاس بقدومنا، فأسلمنا، وأمرهم بالقدوم معه إلى المدينة، فكَانَ يحض بالجحفة، فاستبشر النَّاس كل عشية عليهم يضيفونهم فيقول: «إخوانكم ضيفانكم، كل امرئ بقدر مَا وسع الله عليه»، فيقوم الرجل فيأخذ الرجل والرجلين، وكَانَ يأخذ الثلاثة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ محمد بن يزيد المستملي، وَهُوَ وضاع.

## .٤ - باب أدب الضَّيْف

من الحمد لله، ومن كثرت همومه فليستغفر، ومن أبطأ عَنْهُ رزقه فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن نزل مع قوم فلا يصومن إلا باذنهم، ومن دخل دار قوم فليجلس حيث أمروه، فإن القوم أعلم بعورة دارهم "").

رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وزاد فيه: «وإن من الذنب المسخوط به على صاحبه، الحقد في الحسد، والكسل في العبادة، والضنك في المعيشة»، وفيه يونس بن تميم، ذكره الذهبي في الميزان، وذكر هَـذا الحديث في ترجمته، ولم يذكر عَـن أحـد تضعيفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٣٢/٣) ٤٣٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (۷۲۲٥)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن نمير بن خرشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يعقوب الزهري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الصغير (٧٢/٢).

٢٣٢ ------ كتاب البر والصلة

### ٤١ - باب النهى عَن التكلف

١٣٦٢٧ – عَن شقيق، أَوْ نَحْوِهِ، شَكَّ قَيْسٌ، أَنَّ سَلْمَانَ دَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَدَعَا لَـهُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَوْ لَـوْلاَ أَنَّا نُهِينَا أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ لَتَكَلَّفْنَا لَكَ (١).

رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد، وأحد أسانيد الكبير رجاله رجال الصحيح.

الفارسى، فَقَالَ سلمان: لولا أن رَسُول الله ﷺ نهى عَن التكلف لتكلفت لكم، ثُمَّ جَاءَ الفارسى، فَقَالَ سلمان: لولا أن رَسُول الله ﷺ نهى عَن التكلف لتكلفت لكم، ثُمَّ جَاءَ بخبز وملح، فَقَالَ صاحبى: لَوْ كَانَ فِي ملحنا عنقز، فبعث سلمان بمطهرت فرهنها، ثُمَّ جَاءَ بعنقز، فلما أكلنا قَالَ صاحبى: الحمد لله الَّذِي قنعنا بما رزقنا، فَقَالَ سلمان: لَوْ قنعت بما رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة (٢).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن منصور الطوسي، وَهُوَ ثقة.

١٣٦٢٩ - وَفِي رواية عنده: نهانا رَسُول الله ﷺ أن نتكلف للضيف مَا لَيْسَ عندنا.

# ٤٢ - باب فيمن احتقرَ مَا قُدِّمَ إليه

• ٣٦٣٠ - عَن عبد الله بن عبيد بن عمير، قَالَ: دَحَلَ عَلَى جَابِرِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ خُبْرًا وَحَلَّ، فَقَالَ: كُلُوا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «نِعْمَ النَّبِيِّ فَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ خُبْرًا وَحَلَّ، فَقَالَ: كُلُوا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُ، إِنَّهُ هَلَاكُ بِالرَّحُلِ أَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْتَقِرَ مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يُعْتَقِرُوا مَا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ (٣).

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح باختصار. رواه أحمد، والطبراني فِي الأوسط، وأبو يعلى، إلا أنه، قَالَ: «وكفي بالمرء شرًا أن يحتقر مَا قرب إليه»، وَفِي إسناد أبي يعلى: أبو طالب القاص، ولم أعرفه، وبقية رجال أبي يعلى وثقوا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٥٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧١/٣)، والطبراني في الكبير (١٩٩/٢، ١٨٩/٧) (١٥٣/١) وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٧٦).

ا ۱۳۱۳ - وعن أبى عوانة، أنه قال: صنعت طعامًا، فدعوت سليمان الأعمش، فبلغنى عَنْهُ أنه، قال: إن وضاحًا دعانا على عرق عامر ورمان حامض، قال: فلقيت رقبة ابن مصقلة فشكوته إليه فَقَال: أكفيك. فلقيه فَقَال: يما محمد دعاك أخ من إحواننا فأكرمك، ثُمَّ تقول: على عرق عامر ورمان حامض، أما والله مَا علمتك إلا شرس الطبيعة دائم التطرب سريع الملل مستخف بحق الدور، كأنك تسعط الخردل إذا سيقت الحكمة.

رواه أبو يعلى، وإسناده حسن.

## ٤٣ - باب فيمن قدم إليه طعام فليأكل ولا يسأل عَنْهُ

١٣٦٣٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ، فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلاَ يَسْأَلُهُ عَنْهُۥ (١).

رواه أحمد، وأبو يعلى، وَفِيهِ مسلم بن حالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجالهما رجال الصحيح.

### ٤٤ - باب شكر المعروف ومكافأة فاعله

١٣٦٣٣ - عَن الأشعث بن قيس، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَشْكُرَ النَّـاسِ لِلَّهِ عَرَّ وَحَلَّ أَشْكُرُهُمْ لِلنَّاسِ».

١٣٦٣٤ – وَفِي رواية: «لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ<sub>»</sub>(٢).

رواه كله أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات.

اِرْفَعْ ضَعِيْفَكَ لاَ يَجُرْ بِكَ ضَعْفُهُ يَوْمًا فَتُدْرِكَهُ العَوَاقِبُ قَدْ نَمَا يُحْزِيْكَ أَوْ يُثْنِى عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ كَمَنْ جَزَى يُحْزِيْكَ أَوْ يُثْنِى عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ كَمَنْ جَزَى

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٩/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١١/٥، ٢١٢)، والطبراني في الكبير (١٦٢/١).

٢٣٤ \_\_\_\_\_\_ كتاب البر والصلة

إِنَّ الكَرِيْكِمَ إِذَا أَرَدْتَ وِصَالَكُ ۗ لَـمْ تُلْفِ رَثًّا حَبْلَهُ وَاهِى القُوَى

قَالَ: فيقول: «يا عَائِشَة، إِذَا حشر الله الخلائق يَوْمَ القِيَامَةِ، قَالَ لعبد من عباده اصطنع إليه عبد من عباده معروفًا: هَلْ شكرته؟ فيقول: أي رب، علمت أن ذَلِكَ منك فشكرتك عَلَيْهِ، فيقول: لم تشكرني إن لم تشكر من أجريت ذَلِكَ عَلى يديه» (١).

رواه الطبراني في الصغير والأوسط عَن شيخه ذاكر بن شيبة العسقلاني، ضعفه الأزدى.

١٣٦٣٦ - وَعَن أَبِي المُليح، عَن أَسَامَة، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: ﴿لاَ يَشْكُرُ اللَّـهَ مَـنْ لاَ يَشْكُرُ اللَّـهَ مَـنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

الله ﷺ: ﴿أَشْكُرُ النَّـاسِ لِلَّهِ عَـزَّ النَّـاسِ لِلَّهِ عَـزَّ وَعَن أَسَامَة بِن زِيد، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: ﴿أَشْكُرَ النَّـاسِ لِلَّهِ عَـزَّ وَجَلَّ أَشْكُرُهُمْ لِلنَّاسِ﴾(٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد المنعم بن نعيم، وَهُوَ ضعيف.

١٣٦٣٨ - وَعَن حَرِيرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من لم يشكر للناس، لم يشكر للناس، لم يشكر له»(١٤).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

١٣٦٣٩ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «من لم يشكر النَّاس، لم يشكر النَّاس، لم يشكر الله عَزَّ وَجَلَّ» (°).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وإسناده حسن.

• ١٣٦٤ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مَن اصطنع إليكم معروفًا

<sup>(</sup>١) أحرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٥٨٠)، وقال: لا يُرْوَى هذا الحديثُ عن مَكْحـولِ إلا من هذا الوجه، تفرَّدَ به: روَّاد بن الجراح.

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٥٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٥٨٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن مطرف إلا أسباط، تفرَّدَ به: يوسف بن عدى.

فجازوه، فإن عجزتم عَن مجازاته فادعوا لَهُ حَتَّى يعلم أنه قد شكرتم، فإن الله شاكر يحب الشاكرين (١).

رواه الطبرانى فِى الأوسط، وَفِيهِ عبد الوهاب بن الضحاك وَهُوَ متروك، وَهُوَ عند أبى داود والنسائى، بلفظ: «حتى تروا أنكم قد كافأتموه»، بدل: «حتى يعلم أن قد شكرتم»، دون ما بعده.

١٣٦٤١ - وَعَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَتَى إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافِئُ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ، فَإِنَ مَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَـنْ تَشَبَّعَ بِمَا لَـمْ يَنَـلْ فَهُـوَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورِ» (٢).

رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، وَفِيهِ صالح بن أبي الأخضر، وقد وثـق عَلى ضعفه، وبقية رجال أحمد ثقات.

۱۳۹٤۲ – وَعَن طلحة، يَعْنِي ابن عبيد الله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «من أولى معروفًا، فليذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفه.

رواه الطبراني، وَفِيهِ يحيى بن يعلى الأسلمي، وَهُوَ ضعيف.

كَا ١٣٦٤ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إذا قَالَ الرجل: جزاك الله عيرًا، فقد أبلغ فِي الثناء» (٥٠).

رواه الطبراني في الصغير، وَفِيهِ موسى بن عبيدة الربذي، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٩)، وقال: لم يروِ هذا الحديث عن نافع إلا عُرْفُطَـة. تفرَّد به: إسماعيل بن عيَّاش، عن الوليد بن عبَّاد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۹۰/٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۹۹/٤)، والحاكم في المستدرك (۲/۲)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۸۸۲)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (۲۵۲٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣١٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (١٤٩/٢).

٣٣٦ \_\_\_\_\_\_ كتاب البر والصلة

اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي فِي شِدَّةِ حَرٍّ انْقَطَعَ مِنْ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي فِي شِدَّةِ حَرٍّ انْقَطَعَ شِمْعُ نَعْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَوْ يَعْلَمُ مَا حَمَلْتَ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

رواه أحمد، والطبراني، وَفِيهِ عَلى بن يزيد الألهاني، وَهُوَ ضعيف.

١٣٦٤٦ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَـوْ قَـالَ لِـى فرعـون: بـارك اللـه فيـك. قُلْتُ: وفيك، وفيك، وفيك، وفيك، وفيك، وفيك، وفرعون قد مات (٢٠).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

### 20 - باب إتمام المعروف

رواه الطبراني فِي الصغير ، وَفِيهِ عبد الرحمن بن قيس الضبي، وَهُوَ متروك.

### ٤٦ - باب شكر القليل

١٣٦٤٨ - عَن النعمان بن بشير، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَـزَّ وَجَلَّ، والتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ».

رواه عبد الله، وأبو عبد الرحمن راويه عَن الشعبي لم أعرفه، وبقية رحاله ثقات.

الله عَنْ أَنْسِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ الله سَائِلُ فَأَمَرَ لَهُ بَتَمْرَةٍ فَلَمْ يَأْخُذُهَا، أَوْ وَحَشَ بِهَا، قَالَ: وَأَتَاهُ آخَرُ فَأَمَرَ لَهُ بَتَمْرَةٍ، قَالَ: فَقَالَ: سُبْحَانَ اللّهِ تَمْرَةٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ وَحَشَ بِهَا، قَالَ: فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: «اذْهَبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَعْطِيهِ الأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا الَّتِي عِنْدَهَا» (أَنَّ).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير عمارة بن زاذان، وثقه جماعة وضعفه الدارقطني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٥/٦٥٦)، والطبراني في الكبير (٨/٥٥٨)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) أحرجه الطبراني في الصغير (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٥٥/١، ٢٦٠)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٨٤).

# ٤٧ - باب مَا يَقُولُ إِذَا سُئل عَن حاله

• ١٣٦٥ - عَن أَنْسِ، أَن رَسُول الله ﴿ كَانَ يَلْقَى رَجُلاً فَيَقُولُ: «يَا فُللَاثُ كَيْفَ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: بخيْرٍ أَحْمَدُ اللَّه، فَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ ﴿ جَعَلَكَ اللَّهُ بِحَيْرٍ اللَّهُ النَّبِيُّ ﴿ وَعَلَكَ اللَّهُ بِحَيْرٍ اللَّهُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ فَقَالَ: بِخَيْرٍ إِنْ شَكَرْتُ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ فَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَعْمُ النَّبِيُّ فَقَالَ: بِخَيْرٍ إِنْ شَكَرْتُ مَا اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْ لَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْ شَكَرْتُ فَشَكَتُ عَنْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْ شَكَرْتُ فَشَكَتُ عَنْكَ ﴿ وَإِنْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْ لَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْ شَكَرْتُ فَشَكَتُ عَنْكَ ﴿ وَإِنْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ إِنْ شَكَرْتُ فَشَكَتُ عَنْكَ عَنْكَ ﴿ (١).

رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح غير مؤمل بن إسماعيل، وَهُوَ ثقة، وَفِيهِ ضعف.

## ٤٨ - باب فيمن يرجى خيره وخير الناس وشرارهم

١٣٦٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ عَلَى نَاسِ جُلُوسِ فَقَالَ: ﴿أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ مَنْ الْقَوْمِ: بَلَى يَا رَجُولُ مِنَ الْقَوْمِ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ﴿خَيْرُكُمْ مَنْ لُوجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَؤُمْنُ شَرَّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلاَ مَنْ شَرَّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَوْمَنُ شَرَّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلاَ يَوْمَنُ شَرَّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلاَ مَنْ شَرَّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا مُنْ شَرَّهُ وَلَا يَعْرَبُونَ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمِنُ شَرَّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمِنُ شَرَّهُ ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُوسِ فَقَالَ: ﴿ اللَّهُ مِنْ لَمُ مُنْ لِكُونُ مِنْ شَرَّهُ ﴾ وَلَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمُنُ شَرَّهُ ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ خَيْرُهُ مَنْ لَا لَكُونُ مُنْ مُؤْمُونُ مُنْ مُونُ مُسُرِّهُ مُنْ لاَ لَكُونُ مَنْ مُؤْمُ وَلَا لَا لِلْهُ مُنْ مُنْ لِمُ لَا لَكُونُ مَنْ مُؤْمُ وَلَا لَا لَهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِهُ لَا لَهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُرْمُونُ مُنْ لِهُ مُعُمْ مُنْ لاَ لَا لِهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ لِهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلُولُ مِنْ مُولِلِهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ فَلَالُهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ لَالِهُ مُ

رواه أهمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.

رواه الطبراني، وَفِيهِ عنبس بن ميمون وَهُوَ متروك.

<sup>(</sup>١) أحرجه الإمام أحمد في المسند (٣/١٤٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٨/٢، ٣٧٨)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٧٧).

**٣٦٥٣** - وَعَن أَنْسِ، أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «أَلا أَنبئكم بشراركم»؟ قَالُوا: بلى، قَالُوا: بلى، قَالُ: «شراركم من يتقى شره، ولا يرجى خيره، وخياركم من يرجى خيره، ولا يتقى شره».

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ مبارك بن سحيم وَهُوَ متروك.

## ٤٩ – باب فيمن يَصْلُحُ لَهُ المعروفُ

١٣٦٥٤ – عَن أَبِي أُمَامَةَ، أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «إِن المعروف لا يصلح إلا لذى حسب أَوْ دين أَوْ لذى حلم» (١٠).

رواه الطبراني، وَفِيهِ سليمان بن سلمة الخبائري، وَهُوَ متروك.

١٣٦٥ - وعَن عَائِشَة قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لا تدخل بيتــك إلا تقيًا، ولا تول معروفك إلا مؤمنًا»

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ من أعرفهم.

١٣٦٥٦ - وعَن عَائِشَة مرفوعًا، قَالَتْ: «لا تصلح الصنيعة إلا عند ذى حسب، أَوْ دين، كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب».

رواه البزار، وَفِيهِ عبيد بن القاسم، وَهُوَ كذاب.

### . ٥ - باب أحب حبيبك هونا مَا عسى أن يكون بغيضك يَوْمًا مَا

تقدم.

٥١ - باب تنقه وتوقه

تقدم.

٥٢ – باب أخبر تقله

تقدم هذا كله في الأدب.

## ٥٣ – ياب سيكون النَّاس ذئاب

تقدم في الأدب.

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٤٤٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن القاسم إلا أبو الأسود، ولا عن أبي الأسود إلا ابن لهيعة، تفرد به: محمد بن بكير.

كتاب البر والصلة ------ ٢٣٩

# ٥٤ – باب مداراة النَّاس ومن لا يؤمن شره

تقدم في الأدب، وبقى منه شيء:

١٣٦٥٧ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إِن أُولَ هَـذِهِ الأَمة خيارهم وآخرها شرارهم، مختلفين متفرقين، فمن كَـانَ يؤمن بالله واليـوم الآخـر فلتأته منيته، وَهُوَ يأتى إِلى النَّاسِ مَا يحب أَن يؤتى إليه» (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ المفضل بن معروف، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

#### ٥٥ - ياب حق المسلم عَلَى المسلم

١٣٦٥٨ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَن النَّبِي عَلَى كَانَ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ» وَيَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ مَا تَوادَّ اثْنَان فَفُرِّق بَيْنَهُمَا إِلاَّ بذَنْبِ وَلاَ يَخْذُلُهُ» وَيَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتُّ: يُشَمِّتُهُ إِذَا يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا» وَكَانَ يَقُولُ: «للمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتُّ: يُشَمِّتُهُ إِذَا يُحَلِيمُ وَيَعْمِدُهُ إِذَا عَابَ وَيَشْهَدُهُ، ويُصِلَمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، ويُجِيبُهُ إِذَا عَابَ ويَشْهَدُهُ، ويُصِلَّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، ويُجِيبُهُ إِذَا مَاتَ (٢).

رواه أحمد، وإسناده حسن.

١٣٦٥٩ - وَعَن رَجُل من بنى سليط، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﴿ وَهُوَ فِي أَزْفَلَةٍ مِنَ النَّاسِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ التَّقُوى هَاهُنَا»، قَالَ حَمَّادٌ: وَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ (٣).

رواه أحمد بأسانيد، وإسناده حسن، ورواه أبو يعلى بنحوه.

• ١٣٦٦ - وَعَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِن زياد بِن أنعم، قَالَ: سَمِعْت أبى، يَقُولُ: إنه جمعهم برسالهم فِي البحر ومركب أبي أيوب الأنصاري، قَالَ: فلما حضر غداؤنا أرسلنا إلى أبي أيوب وإلى أهْل مركبه وَقَالَ: دعوتموني وأنا صائم، وَكَانَ عَلى من الحق أن أَجْيبكم، إنى سَمِعْت رَسُول الله عَلَيْ يَقُولُ: «للمسلم عَلى أحيه المسلم ست

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٥١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٨/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٩٧)، وفي مسند أحمد زيادة ليست هنا وهي بعد قول حماد، قال: «وَمَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ حَدَثٌ يُحْدِثُهُ أَجَدُهُمَا، وَالْمُحْدِثُ شَرِّ وَالْمُحْدِثُ شَرِّ وَالْمُحْدِثُ شَرِّي.

رواه الطبراني، وعبد الرحمن، وثقه يحيى القطان وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رحاله ثقات.

۱۳٦٦١ – وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «للمؤمن عَلَى المؤمن ست خصال: يسلم عَلَيْـهِ إِذَا لقيـه، ويشـمته إِذَا عطس، وَإِذَا دعـاه أَن يجيبـه، وَإِذَا مـرض أَن يعوده، وَإِذَا مات أَن يشهده، وَإِذَا غاب أَن ينصحه».

۱۳۲۲۲ – وَفِي رواية: «وإن دعاه وَلَوْ عَلَى كراع أجابه<sub>» (۲)</sub>.

رواه الطبراني فِي الأوسط بإسنادين، رجال أحدهما ثقات.

١٣٦٦٣ - وَعَنِ واثلة بن الأسقع، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَالنَّقُوى هَاهُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ، وَحَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ» (٣).

قُلْتُ: عزاه فِي الأطراف باختصار إِلَى أَبِي دَاوِد فِي غَيْرِ رَوَايِـةَ اللوَّلـوَى. رَوَاهُ أَحْمـدُ وَالطَبُوانِي، وَرَجَالُهُ ثَقَات.

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٤٠٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤١٤١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أشعث إلا الصباح ابن محارب. وسعيد، هو: المقبرى، ويقال: سعيد بن مينا.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعُطَّابِ، وَهُوَ راكب عَلى حمار ساقطة أذناه رث السرج والثياب، عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعُطَّابِ، وَهُوَ راكب عَلى حمار ساقطة أذناه رث السرج والثياب، فَقَالَ لَهُ سالم: ممن الرجل؟ فَقَالَ لَهُ: منك وإليك ومن بعض مواليك، فَقَالَ: حدثنى أبى عَن رَسُول الله عَلَى، قَالَ: «المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يخونه ولا ينساه في مصيبة نزلت به، وإن تلف خيار العرب، والموالى يحب بعضهم بعضًا لا يجدون مِن ذَلِكَ بدًا، وإن تلف شر الفريقين ببغض بعضهم بعضًا لا يجدون من ذَلِكَ بدًا،

رواه الطبراني، وإسناده حيد.

1٣٦٦٥ - وَعَن عبد الله، قَالَ: للمسلم عَلى المسلم ست بالمعروف: يسلم عَلَيْهِ إِذَا لقيه، ويجيبه إِذَا دعاه، ويشمته إِذَا عطس، ويشهده إِذَا مات، وينصح لَهُ بالغيب، ويحب لَهُ مَا يحب لنفسه (٢).

رواه الطبراني وَقَالَ: لم يرفعه أبو جعفر الفراء، ورفعه أبو إسحاق السبيعي، ولم يسقى إسناده أبو إسحاق، ورجاله ثقات.

۱۳۶۶۶ – وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سأل النَّبِي ﷺ عَن رَجُل، فَقَالَ: «من يعرفه»؟ فَقَالَ رَجُل مِنْهُمْ: أنا، قَالَ: «ما اسمه»؟ قَالَ: لا أدرى، قَالَ: «اسم أبيه»؟ قَالَ: لا أدرى، قَالَ: «ليست هَذِهِ معرفة بمعرفة حَتَّى تعرف اسمه واسم أبيه وقبيلته، إن مرض عدته، وإن مات اتبعت جنازته» (").

رواه الطبراني، وَفِيهِ عمرو بن دينار، قهرمان آل الزبير، وَهُوَ متروك.

#### ٥٦ - باب إكرام المسلم

تقدم في أوائل الأدب.

## ٧٥ - باب أحب للناس مَا تحب لنفسك

١٣٦٦٧ - عَن حالد بن عبد الله القشيرى، عَن أبيه، عَن جده، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لِحَدِّهِ يَزِيدَ بْنِ أَسَدٍ: «أَحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ».

١٣٦٦٨ - وَفِي رواية: عَن حَالَد أَيضًا، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَـنْ جَدِّي، أَنْـهُ قَـالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٧٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٢٢).

٢٤٢ ----- كتاب البر والصلة

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتُحِبُّ الْجَنَّةَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَحِبَّ لأَحِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ».

رواه عبد الله، والطبراني فِي الكبير والأوسط بنحوه، ورجاله ثقات.

۱۳٦٦٩ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولَ ﷺ: «مــن ســره أن يزحــزح عَن النار، ويدخل الْحَنَّة فلتأته منيتــه، وَهُــوَ يشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وأن محمـدًا عبــده ورسوله، ويأتى إلى النَّاس مَا يحب أن يؤتى إليه» (١٠).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ ليث بن أبي سليم، وَهُوَ مدلس، وبقية رجاله نقات.

## ٨٥ - بأب رحمة النَّاس

• ١٣٦٧ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، يَعْنِي الْخُدْرِيِّ، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «إِنَّ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يُرْحَمُ (٢).

رواه أحمد، وَفِيهِ عطية، أى العوفى، وَهُوَ ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

۱۳۹۷۱ - وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِى، أنه سمع النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «لن تؤمنوا حَتَّى تراحموا»، قَالُوا: يا رَسُولَ الله، كلنا رحيم، قَالَ: «إنه لَيْسَ برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة النَّاس رحمة العامة».

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

١٣٦٧٢ - وَعَن جَريرِ، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «ارحم من فِي الأَرْضِ يرحمك من فِي الأَرْضِ يرحمك من فِي السماء» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٧٤١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن طلحة بن مصرف إلا ليث، ولا عن ليث إلا زياد بن عبد الله، تفرد به: سهل بن عثمان، ولا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/۰۶)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۹۱۲)، والزبيدي في الإتحاف (۳۱۹۲، ۲۱/۰)، والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (۱۲۷/۳)، وعبد الرزاق في المصنف (۲۰۵۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٥٠٢).

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

۱۳۲۷۳ - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا عَلى رحيم»، قَالُوا: يا رَسُولَ الله، كلنا يرحم، قَالَ: «ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم النَّاس كافة».

رواه أبو يعلى، ورجاله وثقوا، إلا أن ابن إسحاق مدلس.

١٣٦٧٤ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «ارحم من فِي الأَرْض يرحمك من فِي السماء».

رواه أبو يعلى، والطبراني فِي الثلاثة، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، فَهُوَ مرسل.

• ١٣٦٧ – وَعَن ابْن عُمَرَ، عَن النَّبي ﷺ قَالَ: «من لا يرحم لا يرحم».

رواه البزار، والطبراني، وَفِيهِ عطية، وقد وثق عَلى ضعفه، وبقية رجال البزار رجال الصحيح.

١٣٦٧٦ - وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «من لا يرحم لا يرحم». رواه البزار، وَفِيهِ من لم أعرفه.

١٣٦٧٧ – وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُهُ اللّهُ اللهُ الله

رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.

١٣٦٧٨ - وَعَن معاوية بن حيدة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَنْ لاَ يَرْحَــُمُ النَّـاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ».

وَفِيهِ زَكْرِيا بن أبي عبيدة، وَفِيهِ ضعف.

١٣٦٧٩ – وَعَن الأشعث بن قيس، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من لم يرحم المسلمين، فلن يرحمه الله».

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفه. قُلْتُ: وتأتى أحاديث في التوبة من هَذَا الباب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٧٢١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أبسي أنيسة إلا أبو شيبة، تفرد به: إسماعيل بن عياش.

٤٤٢ ----- كتاب البر والصلة

## ٥٩ - باب مثل المؤمن من أهْل الإيمان

• ١٣٦٨ - عَن سهل بن سعد الساعدى، عَن النَّبِي اللهِ عَالَ: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بَمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ يَأْلُمُ الْمُؤْمِنُ لأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا يَأْلُمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ (١). الرَّأْسِ (١).

رواه أحمد، والطبراني فِي الكبير والأوسط، ورَجال أحمد رجال الصحيح.

1۳٦٨١ – وَعَن بشير بن سعد، صاحب رَسُول الله ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «منزلة المؤمن من المؤمن منزلة الرأس من الجسد، متى مَا اشتكى الجسد اشتكى لَهُ الرأس، ومتى مَا اشتكى الرأس اشتكى سائر الجسد» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الله المديني، وَهُوَ متروك.

١٣٦٨٢ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، وأَبِي سَعِيدٍ، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضًا» (٣).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ صالح بن نبهان، وَهُوَ ضعيف.

#### ٦٠ - باب مكارم الأخلاق والعفو عمن ظلم

١٣٦٨٣ – عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لأَتَمِّمَ صَالِحَ اللَّخُلاَق» (أَنَّمَا بُعِثْتُ لأَتَمِّمَ صَالِحَ اللَّخُلاَق» (أَنَّ).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

١٣٦٨٤ – وَعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: ﴿إِن الله بعثنى بتمام مكارم الأخلاق، وكمال محاسن الأفعال».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٧١٨)، وقال: لم يــرو هــذا الحديث عــن ســفيان إلا عبــد الملك بن أبي كريمة، تفرد به: عليُّ بنُ بهرام.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨١/٢)، والحاكم في المستدرك (٦١٣/٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٢/٠)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٩٤٥٩)، والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (٩٦٩٩)، والزبيدى في إتحاف السادة المتقين (١٧١/٦)، والبغوى في شرح السنة (٢٠٢/١٣)، والبخارى في التاريخ (١٨٨/٧).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عمر بن إبراهيم القرشي، وَهُوَ ضعيف.

١٣٦٨٥ - وَعَن أَنْسِ، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «مكارم الأحلاق من أعمال الجنة» (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط فِي حديث تقدم فِي الضيافة.

١٣٦٨٦ - وَعَن جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إِن الله جميل يحب الجمال، ويحب معالى الأخلاق، ويكره سفسافها».

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفه.

١٣٦٨٧ - وَعَن سهل بن سعد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إِن الله عَزَّ وَجَلَّ كريم يحب الكرماء، ويحب معالى الأمور، ويكره سفسافها».

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط بنحوه إلا أنه، قَـالَ: «يحب معـالى الأحــلاق»، ورحال الكبير ثقات.

۱۳٦٨٨ – وَعَن حسين بن عَلى، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إِن الله يحب معالى الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ حالد بن الياس، ضعفه أحمد وابن معين والبحاري والنسائي، وبقية رجاله ثقات.

١٣٦٨٩ - وَعَن عقبة بن عامر، قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَحَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرُنُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى بِفَوَاضِلِ الأَعْمَالِ، فَقَالَ: «يَا عُقْبَةُ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ».

• ١٣٦٩ - وَفِي رواية: «وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ» (٣).

رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات.

١٣٦٩١ - وَعَن عَلَى، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِي ﷺ: ﴿أَلا أَدلَكُ عَلَى أَكْرِم أَخلاق الدنيا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٨٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٨/٤)، ١٥٠/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٢/٣)، وابن كثير في التفسير (٣٤٢/٣)، وابن كثير في التفسير (٣٤٢/٣).

٢٤٦ ------ كتاب البر والصلة

والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطى من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك، (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ الحارث، وَهُوَ ضعيف.

الله ﷺ: «ألا أدلكم عَلى خير أَن أَن رَسُول الله ﷺ: «ألا أدلكم عَلى خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ من وصل من قطعه، وعفا عمن ظلمه، وأعطى من حرمه (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن جَابِرِ السحيمي وَهُوَ متروك. ورواه مرسلا، وَفِيـهِ من لم أعرفه.

الفضائل: أنس، عَن رَسُول الله الله الله الله الفضال الفضائل: أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك، وتعطى من حرمك، وتصفح عمن شتمك (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ زبان بن فائد، وَهُوَ ضعيف.

﴿ ١٣٦٩ - وَعَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أَلا أَدلكم عَلَى مَا يرفع الله بهِ الدرجات»؟ قَالُوا: نعم يا رَسُولَ الله، قَالَ: «تحلم عَلَى من جهل عَلَيْكَ، وتعفو عَنَ من ظلمك، وتعطى من حرمك، وتصل من قطعك».

رواه البزار، وَفِيهِ يوسف بن خالد السمتى وَهُوَ كذاب.

م ١٣٦٩ – وَعَن عبادة أيضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أَلا أَنبتكم بما يشرف الله تعالى بهِ البنيان ويرفع بهِ الدرجات»؟ قَالُوا: بلى يا رَسُولَ الله، قَالَ: «أَن تَحلم عَلى من جهل عَلَيْكَ، وأَن تصلَ من قطعك، وتعطى من حرمك، وتعفو عَن من ظلمك».

رواه الطبراني، وَفِيهِ أَبُو أُمِيةَ بن يعلى، وَهُوَ ضعيف.

١٣٦٩٦ – وَعَن أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «من سره أن يشرف لَـهُ البنيان وأن ترفع لَهُ الدرجات، فليعف عمن ظلمه، ويعطى من حرمه، ويصل من قطعه» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم (٥٦٧ه)، وقال: لم يرو هـذا الحديث عـن أبـى إسـحاق إلا يعقوب بن أبى المتقد، تفرد به، ابنه نعيم بن يعقوب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩٥/١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨٨/٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٥٧٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن موسى إلا أبو أمية، تفرد به: حجاج، ولا يروى عن أبي بن كعب إلا بهذا الإسناد.

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، وَفِيهِ أبو أمية بن يعلى، وَهُوَ ضعيف.

الله حسابًا يسيرًا وأدخله الْجَنَّة برحمته، قَالَ: مَا هِن يا رَسُول الله الله على: «ثلاث من كن فِيهِ حاسبه الله حسابًا يسيرًا وأدخله الْجَنَّة برحمته، قَالَ: مَا هِن يا رَسُول الله بأبي أَنْت وأمى؟ قَالَ: «تعطى من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك،، قَالَ: فَإِذَا فعلت هَذَا، فما لِي يا نَبِي الله؟ قَالَ: «يدخلك الله الجنة» (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ سليمان بن داود اليمامي، وَهُوَ ضعيف.

النّبي عَلَيْ النّبي عَلَيْ اللهِ كَانَ يَشْتُمُ أَلَا اللهِ كَانَ يَشْتُمُ أَبَا بَكْرِ، وَالنّبِي عَلَيْ وَقَامَ، فَلَحِقَهُ فَحَعَلَ النّبِي عَلَيْ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النّبي عَلَيْهِ وَقَامَ، فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ غَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ»، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلاَثٌ كُلُّهُنَّ حَتَّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِى عَنْهَا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ أَعَزَّ اللّهُ بِهَا نَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلُ بَابَ عَطِيّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلاَّ زَادَهُ اللّهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلاَّ أَعَزَّ اللّهُ بِهَا نَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلُ بَابَ عَطِيّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلاَّ زَادَهُ اللّهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلاَ أَعَزَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَّةً إِلاَ زَادَهُ اللّهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلاَ أَنَادُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَا فَتَحَ رَجُلُ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلّا زَادَهُ اللّهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَنْرَةً إِلّا وَلَهُ اللّهُ بِهَا عَلَيْهُ إِلّا اللهُ إِلَا أَعَرَالِهُ اللّهُ بِهَا عَلَيْهُ إِلَّا أَعَرَا فَاللهُ بَالِهُ اللّهُ عَلَى إِلَا أَلَاهُ عَلَى اللّهُ بِهَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ بِهَا عَلْهُ إِلّهُ عَلَى اللّهُ بِهَا عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَا أَلَاهُ إِللّهُ اللّهُ إِلَا أَوْلَهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ إِلَا أَعْرَالُهُ إِلَا أَلَاهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا أَوْلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا أَلْهُ إِلْهُ اللّهُ إِلَاهُ اللّهُ إِلَا أَلْهُ إِللّهُ إِلَا أَوْلُهُ اللّهُ اللّهُ إِلَاهُ اللّهُ إِلَاهُ إِلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ اللّهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُه

قُلْتُ: روى أبو داود مِنْـهُ إِلى قوله: «فلم أكن لأقعد مع الشيطان». رواه أحمد، والطبراني فِي الأوسط بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح.

المجاء بي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزُهَيْرٌ فَجَعَلُوا يَثْنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزُهَيْرٌ فَجَعَلُوا يَثْنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَنِعْمَ الصَّاحِبُ كُنْتَ، تُعْلِمُونِي بِهِ قَدْ كَانَ صَاحِبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنِعْمَ الصَّاحِبُ كُنْتَ، قَالَ: فَقَالَ: «يَا سَائِبُ انْظُرْ أَخْلاَقَكَ الَّتِي كُنْتَ تَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاصْنَعْهَا فِي الْإِسْلاَمِ، أَقْرِ الضَّيْفَ وَأَحْرِمِ الْيَتِيمَ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ» ("").

قُلْتُ: رواه أبو داود باحتصار. رواه أحمد، ورحاله رحال الصحيح.

• ١٣٧٠ - وَعَن أُمِّ سَلَمَةً، أَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «مِن لم تكن فِيهِ واحدة من ثلاث

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٣٦/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٥٧٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩١٠).

فلا يجنى من عمله: تقوى تحجزه عن معاصى الله، أوْ حلم يكف بِهِ سفيها، أوْ حلق يعيش بهِ فِي الناس».

وأن النّبِي ﷺ قَالَ: «من كَانَ فِيهِ واحدة من ثلاث، زوجه الله من الحور العين، من كانت عنده أمانة خفية شهية فأداها مخافة الله، أوْ رَجُل عف عَن قاتله، أوْ رَجُل قرأ: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدْكِى، دبر كل صلاة ﴾.

رواه الطبراني عَن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق، وضعفه الذهبي.

١٣٧٠١ - وعَن أبي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «من عفا عند قدرة عفا الله عَنْهُ يَوْم العسرة» (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ العلاء بن كثير، وَهُوَ ضعيف.

### ٦١ - باب فضل قضاء الحوائج

۱۳۷۰۲ – عَن أَنْسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من مشى إلى حاجة أخيه المسلم كتب الله لَهُ بكل خطوة يخطوها حسنة إلى أن يرجع من حيث فارقه، فإن قضيت حاجته خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإن هلك فيا من هالك دخل الْجَنَّة بغير حساب».

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ عبد الرحيم بن زيد العمى، وَهُوَ متروك.

۱۳۷۰۳ - وَعَن أَنْسِ أيضًا، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «من مشى فِي حاجـة أخيـه المسلم، كتب الله لَهُ بكل خطوة يخطوها سبعين حسنة» (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عبد الرحيم بن زيد العمي، وَهُوَ متروك.

\* ١٣٧٠ - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «من ألطف مؤمنًا، أَوْ خف فِي شَيْء من حوائجه، صغر ذَلِكَ أَوْ كبر، كَانَ حقًا عَلَى الله أن يخدمه من حدم الجنة».

رواه البزار، وَفِيهِ معلى بن ميمون، وَهُوَ متروك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٣٣٥٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا زيد، ولا عن زيد إلا ابنه، تفرد به: محمد بن بحر.

م ١٣٧٠٥ – وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَـالَ رَسُولِ الله ﷺ: «من أغـاث ملهوفًا كتب الله لَهُ ثلاثًا وسبعين حسنة، واحدة منهن يصلح الله بهـا لَـهُ أمـر دنيـاه وآخرتـه، واثنتين وسبعين فِي الدرجات».

رواه أبو يعلى والبزار، وَفِي إسنادهما زياد بن أبي حسان، وَهُوَ متروك.

١٣٧٠٦ - وعَن أُنْسِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «الخلق عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله».

رواه أبو يعلى والبزار، وَفِيهِ يوسف بن عطية الصفار وَهُوَ متروك.

٧٠٧٠ - وَعَن عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، قَـالَ: قَـالَ رَسُول الله ﷺ: «الخلق كلهم عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله»(١).

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، وَفِيهِ عمير، وَهُوَ أَبُو هَارُونَ القرشي، متروك.

١٣٧٠٨ - وعَن ابْنِ عُمَرَ، أن رجلاً جَاءَ إِلَى اللّه؛ فَقَالَ: يا رَسُول الله، أى النّاس أحب إِلَى الله، وأى الأعمال أحب إلى الله؛ فَقَالَ رَسُول الله عَنَّ وَجَلَّ أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عَنْهُ كربة، أو تقضى عَنْهُ دينا، أو تطرد عَنْهُ جوعا، ولأن أمشى مع أخ لِي فِي حاجة أحب إلى من أن أعتكف في هذا المسجد شهرًا في مسجد المدينة، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غضبه، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملا الله قلبه رخاء يَوْمَ القِيامَةِ، ومن مشى مع أحيه في حاجة، حَتَّى تتهيأ لَهُ ثبت الله قدمه يَوْم تزول الأقدام» (٢).

رواه الطبراني فِي الثلاثة، وَفِيهِ مسكين بن سراج، وَهُوَ ضعيف.

١٣٧٠٩ - وَعَن عَائِشَة قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «من كَانَ وصله لأحيه المسلم إلى ذى سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير، أعانه الله على إجازة الصراط عند دحض الأقدام» (٣).

رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وَفِيهِ إبراهيم بن هشام النسائي، وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الصغير (١٦١/١).

٠٥٠ ----- كتاب البر والصلة

• ١٣٧١ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إِن لله خلقًا خلقهم لحوائج النَّاس، تفزع النَّاس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله»(١).

رواه الطبراني وضعفه، وحسن حديثه ابن عدى، وأحمد بن طارق الراوى عَنْـهُ لـم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

۱۳۷۱۱ – وَعَن أبى الدرداء، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «من كَانَ وصله لأخيه إلى ذي سلطان فِي مبلغ بر، أوْ إدخال سرور، رفعه الله فِي الدرجات العلا فِي الجنة».

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم، ورواه بإسناد آخر ضعيف، ورواه فِي الأوسط.

۱۳۷۱۲ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَـن النَّبِي ﷺ، قَـالَ: ﴿إِن الله عَـزَّ وَجَـلَّ، قَـالَ: أنـا خلقت الخير والشر، فطوبي لمن قـدرت عَلـي يـده الخير، وويـل لمـن قـدرت عَلـي يـده الشر».

رواه الطبراني، وَفِيهِ مالك بن يحيى النكرى، وَهُوَ ضعيف.

١٣٧١٣ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إِن لله عند أقوام نعمًا يقرها عندهم مَا كانوا فِي حوائج النَّاس، مَا لم يملوا، فَإِذَا ملوا نقلها إِلى غيرهم».

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عمرو بن الحصين، وَهُوَ متروك.

١٣٧١٤ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إِن لله أقوامًا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها مَا بذلوها، فَإِذَا منعوها، نزعها مِنْهُمْ فحولها إِلى غيرهم» (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط والكبير، وَفِيهِ محمد بن حسان السمتى، وثقه ابن معين وغيره، وَفِيهِ لين، ولكن شيخه أبو عثمان، عبد الله بن زيد الحمصي، ضعفه الأزدى.

• ١٣٧١٥ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «ما من عبد أنعم الله عَلَيْهِ نعمة فأسبغها عَلَيْهِ، ثُمَّ جعل من حوائج النَّاس إليه، فتبرم، فقد عرض تلك النعمة للزوال» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٦٢٥)، وقال: لم يرو هذا الجديث عن الأوزاعي إلا عبد الله بن زيد الحمصي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٥٢٩)، وقال: لـم يـرو هـذا الحديث عـن ابـن حريج إلا

رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حيد.

النّبي عَلَيْ ، قَالَ: «من مشى فِي حاجـة أحيـه كَـانَ عَبَّاسٍ عَن النّبي عَلَيْ ، قَالَ: «من مشى فِي حاجـة أحيـه كَـانَ خيرًا لَهُ من اعتكافه عشر سنين، ومن اعتكف يَوْمًا ابتغاء وجه الله، جعل الله بينه وبــين النار ثلاث خنادق كل خندق أبعد مما بَيْنَ الخافقين» (١).

## رواه الطبراني فِي الأوسط، وإسناده جيد.

۱۳۷۱۷ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من فرج عَن مسلم كربة، حعل الله تعالى لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شعبتين من نور عَلَى الصراط يستضىء بضوئهما عالم لا يحصيهم إلا رب العزة» (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ العلاء بن سلمة بن عثمان، وَهُوَ ضعيف.

١٣٧١٨ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «إِن أحب الأعمال إِلَى الله تعلى بعد الفرائض، إدخال السرور عَلَى المسلم».

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ إسماعيل بن عمرو البجلي، وثقه ابن حبان وضعفه غيره.

٩ (١٣٧١ – وَعَن الحسن بن عَلَى، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «إِن من موجبات المغفرة إدخال السرور عَلَى أخيك».

رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وَفِيهِ جهم بن عثمان، وَهُوَ ضعيف.

• ٣٧٣٠ – وَعَن عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «من أدخل عَلى أَهْل بيت من المسلمين سرورًا، لم يرض الله لَهُ ثوابًا دون الجنة»(٣).

رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط، وَفِيهِ عمر بن حبيب القاضي، وَهُوَ ضعيف.

١٣٧٢١ - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من لقى أخاه المسلم

الوليد ومحمد بن مروان السدى، تفرد به عن الوليد: إبراهيم بن محمد الشامي.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٣٢٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبى رواد إلا بشر بن سلم البحلي، تفرد به: ابنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٠٠٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا محمـد ابن مصعب، تفرد به: العلاء بن مسلمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الصغير (١/٢٥).

٢٥٢ ----- كتاب البر والصلة

بما يحب الله، ليسره بذلك، سره الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ» (١).

رواه الطبراني فِي الصغير، وإسناده حسن.

۱۳۷۲۲ – وَعَن كعب بن عجرة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من نفس عَن مؤمـن كربة من كربه نفس الله كربه يَوْمَ القِيَامَةِ، ومن ستر عَلى مؤمن عورته ستر الله عورته، ومن فرج عَن مؤمن كربة فرج الله عَنْهُ كربته (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط والكبير، وَفِيهِ شعيب بياع الأنماط، وَهُوَ بحمول.

العبد مَا دام فِي حاجة أخيه (٣).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

١٣٧٢٤ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من فرج عَن مسلم كربة فِي الدنيا فرج الله عَنْهُ كربة من كرب يَوْمَ القِيَامَةِ، ومن ستر عورة مسلم ستر الله عورته عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، والله فِي حاجة العبد مَا كَانَ العبد فِي حاجة أخيه» (٤).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِي الكبير طرف من آخره، وَفِيهِ عبيد اللَّـه بَـن زحـر، وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون، وبقية رجاله ثقات.

منى في حاجة أحيه المسلم أظله الله تعالى بخمسة وسبعين ألف ملك يدعون لَهُ، ولم يزل يخوض في الرحمة حَتَّى يفرغ، فَإِذَا فرغ كتب الله لَهُ حجة وعمرة». فذكر الحديث.

وقد تقدم فِي الجنائز فِي عيادة المريض.

١٣٧٢٦ - وَعَن معاوية بن حيدة، عَن رَسُول الله على، قَالَ: «إِن صدقة السر

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الصغير (١٤٧/٢).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٦٤٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن كعب إلا ليث، تفرد به: شعيب الأنماطي.

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٤٨٠١).

<sup>(</sup>٤) أحرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٧٨)، وقال: لم يرو هذين الحديثين عن عبيداللـه بـن زحـر إلا يحيى بن أيوب، تفرد بهما: سعيد بن أبي مريم.

تطفئ غضب الرب، وإن صنائع المعروف تقى مصارع السوء، وإن صلة الرحم تزيد في العمر وتنفى الفقر، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه كنز من كنوز الْجَنَّة وإن فيها شفاء من كل داء، أدناها الهم»(١).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ أصبغ غير معروف، وبقية رجاله وثقوا، وفيهم خلاف.

۱۳۷۲۷ – وَعَن سمرة بن جندب، عَن النّبِي اللهِ عَلَى: «أفضل الصدقة اللسان»، فقيل: يا رَسُول الله، وَمَا صدقة اللسان؟ قَالَ: «الشفاعة يفك بها الأسير، ويحقن بها الدم، وتجر بها المعروف والإحسان إلى أخيك، وتدفع بها عَنْهُ الكريهة» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو بكر الهذلي، وَهُوَ ضعيف.

#### ٦٢ - باب فيمن رحم طالب حاجة

۱۳۷۲۸ – عَن سهل بن سعد، أن امرأة جَاءَتْ إلى النَّبِي ﷺ وعنده أصحابه، فأطافت بهم، فلم تجد مكانًا، ففطن لَهَا رَجُل فَقَامَ، وجلست فقضت حاجتها، ثُمَّ قامت، فَقَالَ النَّبِي ﷺ للرجل: «أتعرفها»؟ قَالَ: «فرحمتها رحمك الله»(٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الحميد بن سليمان، وثقه أبو داود وغيره وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات.

## ٦٣ - باب مَا يفعل طالب الحاجة وممن يطلبها

٩ ١٣٧٢ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لا تطلبن حاجة إلى أعمى، ولا تطلبها ليلاً، وَإِذَا طلبت الحاجة، فاستقبل الرجل بوجهك، فإن الحياء في العينين، وباكر حاجتك، فإن النَّبى ﷺ، قَالَ: «اللهم بارك لأمتى في بكورها» (٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عمرو بن مساور، وَهُوَ ضعيف.

• ١٣٧٣ - وَعَن جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٩٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٦٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢١١٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكـدر=

٢٥٤ ----- كتاب البر والصلة

رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عمر بن صهبان، وَهُوَ متروك.

١٣٧٣١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «من آتاه الله وجهًا حسنًا، واسمًا حسنًا وجعله في موضع غير شين، فَهُوَ صفوة الله من خلقه»، وقَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ الشاعر:

أَنْتَ شَرْطُ النَّبِيِّ إِذْ قَالَ يَوْمَا فَابْتَغُوا الخَيْرَ فِي صِبَاحِ الوُجُوهِ رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط (١)، وَفِيهِ خلف بن خالد البصري، وَهُوَ ضعيف.

۱۳۷۳۲ - وَعَنْ مجاهد، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أراه رفعه، قَالَ: «اطلبوا الخير إلى حسان الوجوه» (۲).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الله بن حراش بن حوشب، وثقه ابن حبان، وَقَالَ: ربما أخطأ، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات.

۱۳۷۳۳ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «اطلبوا الحوائج إِلَى حســـان الوجوه» (۳).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ طلحة بن عمرو، وَهُوَ متروك.

التمسوا الخير عند حسان الوجوه» (٤).

رواه الطبراني من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي عَن أبيه، وكلاهما ضعيف.

• ١٣٧٣ - وَعَن عَائِشَة، أَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «التمسوا الخير عند حسان الوجوه». رواه أبو يعلى، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

<sup>=</sup> إلا عمر بن صهبان، تفرد به: سليمان بن كران، ولا يروى عن حابر إلا بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الصغير (٢٢٨/١).
 (٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١١١).

رَ ﴾ رَ ﴿ وَ الْحَرْجِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللللللَّالِي الللللللللللللل

<sup>(</sup>٤) أحرحه الطبراني في الكبير (٣٩٦/٢٢).

1۳۷۳٦ – وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «التمسوا الخير إلى الرحماء من أمتى تعيشوا فِي أكنافهم، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم، فإنهم ينتظرون سخطي» (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ محمد بن مروان السدى الصغير، وَهُوَ متروك.

#### ٦٤ - باب شكر المعروف والثناء على فاعله

تقدم فِي الكراسة قبل هَذَا.

#### ٥٧ - باب كتمان الحوائج

۱۳۷۳۷ - عَن مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَـالَ رَسُولِ الله ﷺ: «استعينوا عَلَى قضاء حوائجكُم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود».

رواه الطبراني في الثلاثة، وَفِيهِ سعيد بن سلام العطار، قَالَ العجلي: لا بـأس بـهِ، وكذبه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات، إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من مُعَاذَ.

١٣٧٣٨ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: ﴿إِنْ لَأُهُـلُ النعـم حسـادًا، فاحذروهم ﴿(٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ إسماعيل بن عمرو البجلي، وَهُـوَ ضعيف، وقد وثقه ابن حبان.

# ٦٦ - باب إكرام النِّعم وتقييدها بالطَّاعة

١٣٧٣٩ - عَن أَنْسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أحسنوا حوار نعم الله لا تنفروها، فقلما زالت عَن قوم، فعادت إليهم».

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ عثمان بن مطر، وَهُوَ ضعيف.

### ٦٧ - باب الإحسان إلى الدواب

• ١٣٧٤ - عَن ضِرَارَ بْنَ الأَزْوَر، قَالَ: أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِقْحَةً، قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٤٧١٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا محمد بن مروان، تفرد به: موسى بن محمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٢٧٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن حريج إلا محمد ابن مروان.

٢٥٦ ------ كتاب البر والصلة

فَحَلَبْتُهَا، قَالَ: فَلَمَّا أَخَذْتُ لأُجْهِدَهَا قَالَ: «لاَ تَفْعَلْ دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ» (١).

رواه أحمد والطبراني، وَقَالَ: «دع دواعي اللّبن ودع لي»، بأسانيد ورجال أحدها رجال ثقات.

1 ٣٧٤١ - وَعَن نقادة، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولَ الله ﷺ: «يا نقادة، أبغنى ناقة حلبانة ركبانة غير أن لا تول وأبق»، قَالَ: فحئت فبغيتها فِي نعم فلم أحد ناقة تربا دلوا، ووجدتها فِي نعم ابن عم لِي، فقدمت بها عَلى رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: «يا نقادة، بق دواعي اللن».

### رواه الطبراني.

۱۳۷٤۲ - وَفِي رواية: بعث عمى بلقوح إلى رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ لِي: «احلبها»، فحلبتها، فَقَالَ: «يا نقادة، دع دواعى اللبن»، قَالَ: فتركت أخلافها قائمة لم تنفض اللبن كله (۲).

وَهَذِهِ الرواية رواها الطبراني فِي الكبير والأوسط، وَفِي إسناد الرواية الأولى: إسحاق الفروى وَهُوَ متروك، وَفِي إسناد الثانية: يعقوب بن محمد الزهرى، وَهُوَ متروك، وجماعة لا يعرفون.

٣٧٤٣ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: مر رَسُول الله ﷺ برحـل يحلب شـاة فَقَالَ: «أَى فِلان، إِذَا حلبت فأبق لُولدهَا، فإنها من أبر الدواب».

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الكبير رجال الصحيح غير عبد الله بن جبارة، وَهُوَ ثقة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۳۹/٤)، والطبراني في الكبير (۶/۸ ۳۰)، وأورده المصنف فسي زوائد المسند برقم (۲۹۱۳).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٧٤٣)، وقال: لا يُرْوَى هذا الحديثُ عن نُقَادةً إلا بهذا الإسنادِ، تفرَّد به: إسحاقُ بنُ محمدِ الفرويُّ.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩١٧).

كتاب البر والصلة ------ ٧٥٧

رواه أحمد، وإسناده جيد.

• ١٣٧٤٥ – وَعَنِ الزبيرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا أَبْصَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصلَّى رَاكِبًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدِ اشْتَرَى نَاقَةً لِيَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَّلِى، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ دَعَا لَهُ حين سَلمَّ (١).

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح غير قصة الناقة والدعاء لَهَا. رواه أحمد، وإسناده حسن.

معقولة فَقَالَ: «أين صاحب هَذِهِ الراحلة»؟ فلم يستجب لَهُ أحد، فدخل المسجد فصلى حتَّى فرغ، فوجد الراحلة»؟ فلم يستجب لَهُ أحد، فدخل المسجد فصلى حَتَّى فرغ، فوجد الراحلة كما هي فَقَالَ: «أين صاحب هَذِهِ الراحلة»؟ فاستجاب لَهُ صاحبها، فَقَالَ: أنا يا نَبِي الله، فَقَالَ: «ألا تتقى الله تعالى فيها؟ إما أن تعقلها، وإما أن ترسلها حَتَّى تبتغى لنفسها».

رواه الطبراني، وإسناده حيد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٣٧/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩١٨).



#### ٣٥ \_ كتاب فيه ذكر الأنبياء

صلوات الله تَعَالَى وسلامه عَلى نَبينا وعليهم أجمعين المات الله تَعَالَى وسلامه عَلى نَبينا وعليهم أجمعين المات ال

جعله طينًا، ثُمَّ تركه حَتَّى إِذَا كَانَ حَمَّ مَسنونًا خلقه وصوره، ثُمَّ تركه حَتَّى إِذَا كَانَ حَمَّ مَسنونًا خلقه وصوره، ثُمَّ تركه حَتَّى إِذَا كَانَ خَمَّ مَسنونًا خلقه وصوره، ثُمَّ تركه حَتَّى إِذَا كَانَ طلما الله فِيهِ من روحه، فَكَانَ أول شَيْء جرى فِيهِ الروح بصره وخياشيمه، فعطس فلقاه أنه حمد ربه فقال الرب: يرحمك ربك، ثُمَّ قال: يا آدم، اذهب إلى أولئك النفر فقل لهم وانظر مَا يقولون، فَحَاءَ فسلم عليهم، فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله، فَجَاءَ إلى ربه فقال : ماذا قَالُوا لك؟ وَهُو أعلم بما قَالُوا لَهُ، قَالَ: يا رب، لما سلمت عليهم قَالُوا: وعليك السلام ورحمة الله، فَجَاءَ إلى ربه وعليك السلام ورحمة الله، قَالَ: يا رب، ومَا شَوَا أَولاً كَنْ مَن ذريته فِي كَفَ الرحمن عَزَّ وَحَلَّ، فذكر الحديث.

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ إسماعيل بن رافع، قَالَ البخارى: ثقة مقارب الحديث، وضعف الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح.

رواه البزار والطبراني، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٤٤)، وقال البزار: لا نعلمه رفعه إلا ربعي.

• ١٣٧٤٩ - وَعَن بريدة رفعه، قَالَ: «لو أن بكاء داود ﴿ وبكاء جميع أَهْل الأَرْضِ، يعدل ببكاء آدم مَا عدله (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، ورجاله ثقات.

• ١٣٧٥ - وَعَن أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، آدم أين كَانَ؟ قَالَ: «نعم كَانَ نبيًا رسولاً كلمه الله قبلاً»، قَالَ لَهُ: ﴿ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥] (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وأحمد بنحوه فِي حديث طويل، وَفِيهِ المسعودي، وقد اختلط.

الملائكة؟ حبريل عَلَيْهِ السَّلام، وأفضل النبيين آدم، وأفضل الأيام يَوْم الجمعة، وأفضل الشهور شهر رمضان، وأفضل الليالى ليلة القدر، وأفضل النساء مريم بنت عِمْرَانَ (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ نافع بن هرمز، وَهُوَ متروك.

٣٧٥٢ - وَعَن عبد الرحمن بن قتادة السلمى، سَمِعْت رَسُول الله عَلَيْ يَقُولُ: «خلق الله آدم»، قَالَ: فذكر الحديث.

رواه الطبراني، وإسناده حيد.

سائس لكلامهم، بكى على الْجَنَّة مائة سنة، فَقَالَ الله تعالى: يا آدم، مَا يحزنك؟ قَالَ: يستأنس لكلامهم، بكى على الْجَنَّة مائة سنة، فَقَالَ الله تعالى: يا آدم، مَا يحزنك؟ قَالَ: كيف لا أحزن وقد أهبطتنى من الْجَنَّة ولا أدرى أعود إلَيْهَا أم لا، فَقَالَ الله: يا آدم، قل: اللَّهُمَّ لا إله إلا أَنْت وحدك لا شريك لك، سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، رب إنى عملت سوءا وظلمت نفسى، فاغفر لِي إنك أَنْت أرحم الراحمين. والثانية: اللَّهُمَّ لا إله إلا أَنْت وحدك لا شريك لب، سبحانك رب إنى ظلمت نفسى، فاغفر لِي إنك أَنْت

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٤٣)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا أحمد بن بشير، تفرد به: يحيى بن سليمان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٢٥٩)، وقال: لم يروه عـن إبراهيـم التيمـي إلا ليـث، ولا رواه عن ليث إلا ميكال، وهو شيخ كوفي، لا نعلمه أسند حديثًا غير هذا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٣٦١).

أرحم الراحمين، والثالثة: اللَّهُمَّ لا إله إلا أنْت سبحانك وبحمدك لا شريك لك، رب عملت سوءا وظلمت نفسى، فاغفر لي إنك أنْت التواب الرحيم. فَهَ نْهِ الْالْمَات الَّتِى انزل الله عَلَى محمد وَ فَتَلَاقَ عَلَى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الله عَلَى محمد وَ قَالَ: وهي لولده من بعده، وقَالَ آدم لابن لَهُ يُقَالُ لَهُ: هبة الله، ويسميه أهل التوراة وأهل الإنجيل شيث: تعبد لربك وسله يردني إلى الْجَنَّة أم لا، وتعبد وسأل فأوحي الله إليه: إني أرده إلى الْجَنَّة، قَالَ: أي رب، إني لم آمن أبي، أحسب أن أبي سيسألني العلامة. فألقي الله إليه سوارا من أسورة الْجَنَّة، فلما أتاه، قَالَ: مَا وراءك؟ قَالَ: فما سألته العلامة؟ فأخرج مَا وراءك؟ قَالَ: فما سألته العلامة؟ فأخرج اللهواد فعرفه فحر ساجدًا، فبكي حَتَّى سال من عينيه نهر من دموع، وآثاره تعرف بالهند، وذكر أن كنز الذهب بالهند مما ينبت من ذَلِكَ السوار، ثُمَّ قَالَ: استطعم لِي بالهند، وذكر أن كنز الذهب بالهند مما ينبت من ذَلِكَ السوار، ثُمَّ قَالَ: استطعم لِي ربك من ثمر الْجَنَّة. فلما خرج من عنده مات آدم، فَحَاءَ حبريل عَلَيْهِ السَّلام، فَقَالَ: إن أبي أرسلني أن أطلب إلى ربي أن يطعمه من ثمر الْجَنَّة، قَالَ: فإن ربه قضى أن لا يأكل منها شَيْنًا حَتَى يعاد إلَيْهَا، وإنه قد مات فارجع فواره، فأحذ جبريل عَلَيْه السَّلام فغسله وكفنه وحنطه وصلى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ حبريل: هكذا فاصنعوا بموتاكم.

رواه الطبراني، وَفِيهِ سوار بن مصعب، وَهُوَ متروك.

1 ٣٧٥٤ – وَعَن أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إِن آدم غسلته الملائكة بماء وسدر، وكفنوه وألحدوا لَهُ ودفنوه، وقالوا: هَذِهِ سنتكم يا بنى آدم فِي موتاكم».

• ١٣٧٥ - وَفِي روايـة: «لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترًا ولحدت لَهُ، وقالت: هَذِهِ سنة آدم وولده (١).

رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين، في أحدهما الحسين بن أبي السرى، وثقه ابن حبان وضعفه الحمهور، وكذلك روح بن أسلم في السند الآحر، وثقه ابن حبان وضعفه الحمهور.

١٣٧٥٦ - وَعَن عُتَىِّ، قَالَ: رَأَيْتُ شَيْخًا بِالْمَدِينَةِ يَتَكَلَّمُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَــالُوا: هَـذَا أَبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ: إِنَّ آدَمَ، عَلَيْهِ السَّلاَم، لَمَّا حَضَرَهُ الْمَــوْتُ قَــالَ لِبَنِيـهِ: أَىْ بَنِــىَّ إِنّــى

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٢٦١)، وقال: لم يرفع هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا روح بن أسلم.

أَشْتَهِى مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، فَذَهَبُوا يَطْلُبُونَ لَهُ، فَاسْتَقْبَلَتْهُمُ الْمَلاَثِكَةُ وَمَعَهُمْ أَكْفَانُهُ، وَحَنُوطُهُ، وَمَعَهُمُ الْفُؤُوسُ وَالْمَسَاحِى وَالْمَكَاتِلُ فَقَالُوا لَهُمْ: يَا بَنِى آدَمَ مَا تُرِيدُونَ وَمَا تَطِلْبُونَ؟ أَوْ مَا تُريدُونَ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ قَالُوا: أَبُونَا مَرِيضٌ فَاشْتَهَى مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، قَالُوا لَهُمُ: ارْجَعُوا فَقَدْ قُضِى قَضَاءُ أَبِيكُمْ، فَجَاءُوا فَلَمَّا رَأَتْهُمْ حَوَّاءُ عَرَفَتْهُمْ فَلاَذَتْ بِآدَمَ فَقَالَ: إِلَيْكِ عَنِّى فَإِنَّمَا أُوتِيتُ مِنْ قِبَلِكِ حَلِّى بَيْنِى وَبَيْنَ مَلاَثِكَةِ رَبِّى تَبَارِكَ وَتَعَالَى، فَقَالُ: إِلَيْكِ عَنِّى فَإِنَّمَا أُوتِيتُ مِنْ قِبَلِكِ حَلِّى بَيْنِى وَبَيْنَ مَلاَثِكَةِ رَبِّى تَبَارِكَ وَتَعَالَى، فَقَالُ: إِلَيْكِ عَنِّى فَإِنَّمَا أُوتِيتُ مِنْ قِبَلِكِ حَلِّى بَيْنِى وَبَيْنَ مَلاَثِكَةِ رَبِّى تَبَارِكَ وَتَعَالَى، فَقَالُ: إِلَيْكِ عَنِّى فَإِنَّمَا أُوتِيتُ مِنْ قِبَلِكِ حَلِّى بَيْنِى وَبَيْنَ مَلاَثِكَةِ رَبِّى تَبَارِكَ وَتَعَالَى، فَقَالُ: إِلَيْكُ عَنِّى فَإِنَّهُ وَكَفَنُوهُ وَحَفَرُوا لَهُ وَأَلْحَدُوا لَهُ، وَصَلُّوا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخُلُوا قَـبْرَهُ فَوَعَنَّوهُ وَعَسَلُوهُ وَخَفُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنَ الْقَبْرِ، ثُمَّ حَمُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنَ الْقَبْرِ، ثُمَّ حَمُوا عَلَيْهِ التَّرَابَ، ثُمَ قَلْوا يَنْ بَنِى آدَمَ هَذِهِ سُنَتُكُمْ (١٠).

رواه عبد الله بن أحمله ورجاله رجال الصحيح، غير عتى بن ضمرة، وَهُوَ ثقة.

#### ۲ – باب فی ذکر إدریس ﷺ

۱۳۷۵۷ – عَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَن رَسُول اللّه عَلَيْ قَالَ: «إِن إدريس عَلَيْ كَانَ صديق للك الموت، فسأله أن يريه الْجَنَّة والنار، فصعد بإدريس، فأراه النار، ففنزع منها وكاد يغشى عَلَيْهِ، فالتف عَلَيْهِ ملك الموت بجناحه، فَقَالَ ملك الموت: أليس قد رأيتها؟ قَالَ: بلى، ولم أر كاليوم قط، ثُمَّ انطلق بهِ حَتَّى أراه الْجَنَّة فدخلها، فَقَالَ ملك الموت: انطلق قد رأيتها، قَالَ: إلى أين؟ قَالَ ملك الموت: حيث كُنْت، قَالَ إدريس: لا والله لا أحرج منها بعد أن دخلتها، فقيل لملك الموت: أليس أنْت أدخلته إياها؟ وأنه لَيْسَ لأحد دخلها أن يخرج منها» (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي، وَهُـوَ متروك.

#### ٣ - باب فِي ذكر نوح ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (١٣٦/٥)، وأورد المصنف في زوائد المسند برقم

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٢٦٩).

وذهبت كل مذهب، ثُمَّ قطفها وجعل يعملها سفينة، ويمرون عَلَيْهِ يسألونه، فيقول: أعملها سفينة، فيسخرون مِنْهُ ويقولون: يعمل سفينة في البر، وكيف تحرى؟ قال: سوف تعلمون، فلما فرغ منها، وفار التنور وكثر الماء في السكك، حشيت أم الصبى عَلَيْهِ وكانت تحبه حبًا شديدًا، فخرجت إلى الجبل حَتَّى بلغت ثلثه، فلما بلغها الماء خرجت مِتَّى استوت بِهِ عَلى الجبل، فلما بلغها الماء خرجت بِهِ حَتَّى استوت بِهِ عَلى الجبل، فلما بلغها الماء، فلو رحم الله مِنْهُمُ أحدًا رحم الصبى،.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وغيره وضعفه ابن المديني، وبقية رجاله ثقات.

# ٤ - باب فِي ذكر إبراهيم الخليل وبنيه صلى الله عَلى نبينا وعليهم وسلم

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَةٌ؟ قَالَ: صَدَقُوا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام، لَمَّا أُمِر بِالْمَنَاسِكِ، عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَسْعَى، فَسَابَقَهُ، فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيم، عَلَيْهِ السَّلَام، لَمَّ الْمَسْعَى، فَسَابَقَهُ، فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيم، عَلَيْهِ السَّلاَم، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْطَانٌ، قَالَ سريج: شَّيْطَانُ فَوَرَضَ لَهُ شَيْطَانٌ، قَالَ سريج: شَّيْطَانُ فَوَرَمَ لَهُ شَيْطَانٌ، قَالَ سريج: شَيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْحَمْرَةِ الْوُسُطَى، فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ، قَالَ يُونُسُ: وَثَمَّ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَعَلَى إِسْمَاعِيلَ قَمِيصٌ أَيْيَضُ، فَوَمَانُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ، قَالَ يُونُسُ: وَثُمَّ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَعَلَى إِسْمَاعِيلَ قَمِيصٌ أَيْيَضُ، فَوَمَانُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ، قَالَ يُونُسُ: وَثُمَّ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَعَلَى إِسْمَاعِيلَ قَمِيصٌ أَيْيَضُ، فَوَالَ يُونُسُ: وَيُهِ عَيْرُهُ، فَاخْلُعُهُ حَتَّى تُكَفِّينِي فِيهِ، فَعَالَحَهُ فَقَالَ: يَا أَبَتِ إِنَّهُ لَيْسَ لِى ثُونُ بُ تُكَفِّينِي فِيهِ عَيْرُهُ، فَاخْلُعُهُ حَتَّى تُكَفِّينِي فِيهِ، فَعَالَحَهُ لِيَحْلَعُهُ فَنُودِي مِنْ خَلْفِهِ: ﴿ أَلْ يُونُولُ الْمُعْ بِكُنِهُ الْمُؤْمِلُ أَوْرُنَ أَعْيَنَ (١٠). قُلْتُ : فذكر الحديث وقد وقدم في الحج.

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير أبي عاصم الغنوى، وَهُوَ ثقة، وقد تقدم لَـهُ طريق رواها أحمد والطبراني، وفيها: أن الذبيح إسحاق، وفيها عطاء بـن السائب، وقد اختلط.

• ١٣٧٦ - وَعَن عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عِيْنِ إبْنِ الله

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

رواه الطبراني، وَفِيهِ يحيى الحماني، وَهُوَ ضعيف.

١٣٧٦١ - وَعَن سمرة، قَـالَ: كَـانَ رَسُول الله ﷺ يَقُولُ لنـا: «إن الأنبياء يَـوْمَ القِيَامَةِ كُلُ اثنين مِنْهُمْ خليلان دون سائرهم، قَالَ: فخليل مِنْهُمْ يومئذ خليل الله إبراهيم عَلَيْهِ السَّلامِ»(٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

۱۳۷۲۲ – وَعَن جَابِر، عَن النّبِي ﷺ قَالَ: «لما عـرج بـإبراهيم رأى رجـلاً يفجر بامرأة، فدعا عَلَيْهِ، فأوحى الله إليـه: إنه بامرأة، فدعا عَلَيْهِ، فأوحى الله إليـه: إنه عبدى، وإن مصيره منى خصال ثلاث: إما أن يتوب فـأتوب عَلَيْهِ، واما أن يستغفرنى فأغفر لَهُ، وإما أن يخرج من صلبه من يعبدنى، يا إبراهيم، أما علمت أن من أسمائى أنى أنا الصبور»؟(٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عَلَى بن أبي عَلَى اللهبي، وَهُوَ متروك.

١٣٧٦٣ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِن فِي الْجَنَّة ذِحرًا مَـن دَرَةُ لا صَدع فِيهِ وَلا وَهِن، أَعده الله لخليله إبراهيم ﷺ ».

رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بنحوه، ورجالهما رجال الصحيح.

١٣٧٦٤ - وَعَن جَابِرِ، عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «أريت الأنبياء، فإنه شبيه إبراهيم عَلَيْـهِ السَّلام» (١٤).

رواه الطبراني فِي الأوسط، عَن شيخه مقدام بن داود، وَهُوَ ضعيف.

١٣٧٦٥ - وَعَن عَائِشَة، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «أول من يكسى من الخلائق إبراهيم»، يَعْنِي يَوْمَ القِيَامَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٢٥).

<sup>(</sup>٢) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٤٧٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا على بن أبي على، تفرد به: ابن أبي فديك.

<sup>(</sup>٤) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٨٩١٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا ابس أبيي زائدة.

رواه البزار، وَفِيهِ ليث بن أبي سليم، وَهُوَ مدلس.

۱۳۷٦٦ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لما أَلقي إبراهيم فِي النار، قَالَ: اللَّهُمَّ إنك فِي السَّمَاءِ واحد، وأنا فِي الأَرْضِ واحد أُعبدك (١).

رواه البزار، وَفِيهِ عاصم بن عمر بن حفص، وثقه ابن حبان، وَقَالَ: يخطئ ويخالف، وضعفه الجمهور.

۱۳۷۹۷ – وَعَن العباس، أن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «قال داود ﷺ: أسألك بحق آبائي الراهيم وإسحق ويعقوب، فَقَالَ: أما إبراهيم، فألقى فِي النار فصبر من أجلى، وتلك بلية لم تنلك، وأما إسحاق، فبذل نفسه ليذبح، فصبر من أجلى، وتلك بلية لم تنلك، وأما يعقوب، فغاب عَنْهُ يوسف، وتلك بلية لم تنلك» (٢).

رواه البزار، من رواية أبي سَعِيدٍ عَن عَلى بن زيد، وأبو سعيد لم أعرفه، وعلى بن زيد ضعيف، وقد وثق.

١٣٧٦٨ - وَعَن عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، عَن النَّبِي ﷺ، أنه سُئل: من أكرم النَّاس؟ قَالَ: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله»(٣).

رواه الطبراني، وبقية مدلس، وأَبُو عُبَيْدَةَ لم يسمع من أبيه.

۱۳۷٦٩ - وَعَن أبى الأخوص، قَالَ: فاخر أسماء بن خارجة رجلاً، فَقَالَ: أنا ابن الأشياخ الكرام، فَقَالَ عبد الله: ذاك يوسف بن يوسف بن إسحاق ذبيح الله بن إبرهيم خليل الله (٤).

رواه الطبراني، موقوفًا بإسنادين، رجال أحدهما ثقات، غير أن مشايخ الطبراني لم أعرفهم.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٤٩)، وقال البزار: لا نعلم رواه عـن عـاصم إلا أبـو حعفر، ولا عنه إلا إسحاق، ولم نسمعه إلا من أبي هشام.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٣٨)، وقال البزار: تفرد به أبو سعيد الحسن بن دينار، عن على بن زيد، فيما أعلم، وأبو سعيد، فليس بالقوى في الحديث، وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن النبي الله مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٩١٦).

• ١٣٧٧ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ: يا رَسُول الله، من السيد؟ قَالَ: «يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»، قَالُوا: فما فِي أمتك سيد؟ قَالَ: «بلي، رَجُل أعطى مالاً حلالاً ورزق سماحة، فأدنى الفقير، وقلت شكاته الناس» (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ نافع أبو هرمز، وَهُوَ متروك.

#### ه - باب ذكر إسماعيل الذبيع ﷺ

تقدم الحديث في أول الباب قبل هذا.

#### ٦ – باب ذكر إسحاق ﷺ

۱۳۷۷۱ - عَن العباس، يَعْنِى ابن عبد المطلب، عَن النَّبِى ﷺ قَالَ: «الذبيح إسحاق» (٢).

رواه البزار، وَفِيهِ مبارك بن فضالة، وقد ضعفه الجمهور.

۱۳۷۷۲ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ «إِن الله خيرنى بَيْنَ أَن يغفر لنصف أمتى أَوْ شفاعتى، فاخترت شفاعتى ورجوت أن تكون أعم لأمتى، ولولا سبق الّذِي دعا إليه العبد الصالح، لعجلت دعوتى، إِن الله لما فرج عَن إسحاق كرب الذبح قِيلَ لَهُ: يا إسحاق، سل تعطه، قَالَ: أما والله لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان، اللَّهُمَّ من مات لا يشرك بك شَيْئًا وقد أحسن، فاغفر له "(").

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وَهُوَ ضعيف، وشيخ الطبراني لم أعرفه.

### ۷ – باب ذکر یوسف ﷺ

النَّاس، فِى الوجه والبياض وغير ذَلِكَ، فكانت المرأة إِذَا أتته، غطى وجهه مخافة أن تفتتن (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٠٠٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن عباس إلا عطاء، ولا رواه عن عطاء إلا نافع أبو هرمز تفرد به: سعيد بن يحيى اللحمي.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٢٩٩٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه عبد الرحمن، تفرد به: الوليد بن مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٥٥).

رواه الطبراني موقوفًا، ورجاله رجال الصحيح.

١٣٧٧٤ - ورواه الطبراني أيضًا، فَقَالَ: أعطى يوسف وأمه ثلث الحسن.
 والظاهر أنه وهم، والله أعلم.

١٣٧٧٥ - وعن أنس، قال: أعطى يوسف شطر الحسن.

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

#### 🔥 – باب ذکر موسی الکلیم ﷺ

المعرب الله عز وحَلَّ ناجى موسى بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام، فلما سمع موسى كلام الآدميين موسى بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام، فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب حل وعز، وكانَ فيما ناجى به أن قال: يا مُوسى، إنه لَمْ يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب إلى المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خشيتى، قال موسى: يا رب البرية كلها، ويا مالك يَوْم الدين، ويا ذا الجلال والإكرام، ماذا أعددت لهم، وماذا جزيتهم؟ قالَ: أما الزهاد في الدنيا، فإنى أبحتهم جنتى يتبوؤن منها حيث شاؤوا، وأما الورعون عما حرمت عليهم، فإنه إذا كان يَوْم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته وحاسبته الا الورعون، فإنى أستحييهم وأحلهم وأكرمهم فأدخلهم الْجَنَّة بغير حساب، وأما البكاءون من خشيتى، فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه» (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ جويبر، وَهُوَ ضعيف جدًا.

۱۳۷۷۷ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهﷺ: «لما كلم الله موسى، كَانَ يبصر دبيب النمل عَلى الصفا فِي الليلة المظلمة من مسيرة عشرة فراسخ» (٢).

رواه الطبراني فِي الصغير ، وَفِيهِ الحسين بن أبي جعفر الحفرى، وَهُوَ متروك.

۱۳۷۸ - وَعَن أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: ﴿إِذَا سَئَلَتَ: أَى الأَجلَين قضى موسى؟ فقل: خيرهما وأتمهما وأبرهما، وإن سئلت: أى المرأتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهما، وهي الَّتِي جَاءَتْ فَقَالَتْ: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوى الأمين،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير (٣٢/١).

قَالَ: مَا رأيت من قوته؟ قَالَتْ: أخذ حجرًا ثقيلاً فألقاه عَلى البر، قَالَ: وَمَا الَّذِي رأيت من أمانته؟ قَالَ: قَالَ: امشى خلفي ولا تمشي أمامي (١٠).

رواه الطبرانى في الصغير والأوسط، والبزار باحتصار، وَفِي إسناد الطبراني عويد ابن أبي عِمْرَانَ الجوني، ضعفه ابن معين وغيره ووثقه ابن حبان، وبقية رجال الطبراني ثقات، وقد تقدمت أحاديث هَذَا الباب فِي سورة القصص.

١٣٧٧٩ - وَعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سُئل رَسُول الله ﷺ: أي الأجلين قضى موسى؟ قَالَ: «أوفاهما» (٢٠).

رواه الطبراني في الأوسط عَن شيخه موسى بن سهل، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات وَفِي بعضهم ضعف.

• ١٣٧٨ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «كأني أنظر إلى موسى فِي هَذَا الوادي محرما بَيْنَ قطوانيتين» (٢٠).

رواه الطبراني، وَفِيهِ يزيد بن سنان الرهاوي، وَهُوَ متروك.

۱۳۷۸۱ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ طول موسى اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ طول موسى اللهِ النبى عشر ذراعًا، وعصاه اثنى عشر ذراعًا، وضرب عبوج بن عناق فما أصاب إلا كعبه (٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ المسعودي، وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات.

۱۳۷۸۲ – وَعَن جَابِرِ، قَالَ: لما كلم الله تَبَارَك وَتَعَالَى موسى اللهِ يَوْم الطور، كلمه بغير الكلام الَّذِى كلمه بهِ يَوْم ناداه، فَقَالَ لَهُ موسى: يا رب، هَذَا كلامك الَّذِى كلمتنى بهِ؟ قَالَ: يا موسى، إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان، ولى قوة الألسن كلها وأقوى من ذَلِكَ. فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قَالُوا: يا موسى، صف لنا كلام الرحمن عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: لا تستطيعونه، ألم تروا إلى أصوات الصواعق الَّتِي تقبل من

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الصغير (١٩/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٣٧٢)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن حابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: هشام بن عمار.

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (١٠٢٥).

<sup>(</sup>٤) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٨٩٠٣).

أحلى حلاوة سمعتموه، فذاك قريب مِنْهُ وليس بهِ (١).

رواه البزار، وَفِيهِ الفضل بن عيسى الرقاشي، وَهُوَ ضعيف.

النّاس عانًا، قَالَ، فأتى موسى فلطمه، ففقاً عينيه، فأتى ربه عَزَّ وَحَلَّ، فَقَالَ: يا رب، عبدك عيانًا، قَالَ، فأتى موسى فلطمه، ففقاً عينيه، فأتى ربه عَزَّ وَحَلَّ، فَقَالَ: يا رب، عبدك موسى فقاً عينى، ولولا كرامته عَلَيْكَ لعتبت به. قَالَ يونس: لشققت عَلَيْهِ. قَالَ لَهُ: اذهب إلى عبدى فقل لَهُ ليضع يده عَلى جلد أَوْ مسك ثور، فله لكل شعرة وارت يده سنة. فأتاه فقال: مَا بعد هَذَا؟ قَالَ: الموت، قَالَ: فالآن، قَالَ: فشمه شمة فقبض روحه، قالَ يونس: فرد الله إليه عينه، فَكَانَ يأتى النّاس خفية (٢).

قُلْتُ: فِي الصحيح طرف مِنْهُ. رواه أحمد والبزار ، ورجاله رجال الصحيح.

٩٣٧٨٤ - وعَن أبي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «رأيت موسى ﷺ عند الكثيب الأحمر يصلى في قبره» (٣).

رواه البزار، والطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ حبلة بن سليمان، وَهُوَ متروك.

• ١٣٧٨ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن النَّبِي ﷺ مر عَلَى موسى عَلَيْهِ السَّلام وَهُـوَ قَائم يصلى فِي قبره (٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ فياض بن محمد وجماعة لم أعرفهم، وقد روى عَن فياض ثلاثة: موسى بن إسماعيل، ومحمد بن عبد الله النجار الرقى، وأبو يوسف الصيدلاني.

1۳۷۸٦ - وَعَن الشعبي، عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَوْ غيره من أصحاب رَسُول الله عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَيْهُ: «أنا أولَ إفاقة، فأرفع رأسى، فَإِذَا برحل بينى وبين العرش، فقيل: هُوَ موسى عُلَيْ، فإن كَانَ فِي الأَرْضِ، فقد أفاق قبلي (٥).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٥٣)، وقال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوحه، وقد تقدم ذكرنا للفضل، يعني أنه ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٣/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف فى كشف الأستار برقم (٢٣٥٢)، وقال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الوجه، ولا نعلم أحدًا رواه عن عوف إلا صلة، ولم يتابع، وصلة بصرى انتقل إلى واسط، وقد وقع فى حديثه الخطأ، وقد روى هذا الحديث عن أنس، رواه عنه حميد وسليمان التيمى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٥١)، وقال الـبزار: لا نعلمه عـن حـابر إلا بهـذا=

رواه البزار، وَفِيهِ مجالد بن سعيد، وَهُوَ مختلف فِيهِ، وبقية رجاله رجال الصحيح.

#### ۹ – باب ذکر المسیح عیسی ابن مریم ﷺ

۱۳۷۸۷ - عَن أَبِي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﴿ مَا النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَ: ﴿ إِنِّي لِأَرْجُو إِنْ طَالَ بِي عُمُرى أَنْ الْقَيَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، عَلَيْهِ السَّلاَم، فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتٌ، فَمَنْ لَقِيَـةُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِثُهُ مِنِّى السَّلاَمَ (١).

رواه أحمد مرفوعًا وموقوفًا، ورجالهما رجال الصحيح.

۱۳۷۸۸ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أَلا أَن عيسى ابن مريم لَيْسَ بينى وبينه نَبِي ولا رَسُول، إلا أنه خليفتى فِي أمتى من بعدى، ألا إنه يقتل الدجال، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، وتضع الحرب أوزارها، ألا فمن أدركه منكم فليقرأ عَلَيْهِ السَّلام» (٢).

قُلْتُ: فِي الصحيح بعضه. رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط، وَفِيهِ محمد بن عقبة السدوسي، وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم.

۱۳۷۸۹ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «ينزل عيسى ابن مريم فيمكث فِي النَّاسِ أربعينَ سنة».

رواه الطبراني فِي الأوسط، ورجاله ثقات.

• ١٣٧٩ - وَعَن أوس بن أوس، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء فِي دمشق» (٣).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

١٣٧٩١ - وَعَنِ الشعبي، قَالَ: قَالَ رَجُلُ عند المغيرة بن شعبة: صلى الله عَلى محمد خاتم الأنبياء، لأنبياء، فإنا كنا

<sup>=</sup>الإسناد، وقد رواه زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٨/٢، ٢٩٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الصغير (١/٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٠٠).

نحدث أن عيسى ابن مريم خارج، فإن كَانَ خارجًا فَقَدْ كَانَ قَبله وَبَعده (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ بحالد بن سعيد، وَهُوَ ضعيف، وقد ضعفه جماعة ووثـق، وبقيـة رحاله ثقات.

رَسُول الله ﷺ وصاحبيه رضى الله عنهما، فيكون قبره رابع.

رواه الطبراني، وَفِيهِ عثمان بن الضحاك، وثقه ابن حبان وضعفه أبو داود، وقد ذكر المزى رحمه الله هَـذَا فِي ترجمته، وعـزاه إلى الـترمذي وَقَـالَ: حسـن، ولـم أحـده فِي الأطراف والله أعلم.

الله ﷺ: «إن عَن فاطمة بنت رَسُول الله ﷺ قَالَتْ: قَـالَ لِي رَسُول الله ﷺ: «إن عيسى ابن مريم مكث في بني إسرائيل أربعين سنة».

رواه أبو يعلى عَن الحسين بن عَلى بن الأسود، ضعفه الأزدى، ووثقه ابن حبان ويحيى بن جعدة لم يدرك فاطمة.

# ١٠ - باب ذكر نبي الله داود ﷺ

السّلام، قالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، «إِنَّ اللَّه عَـزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَلَقَهُ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَأَحْرَجَ ذُرِيَّتَهُ السَّلام، قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، «إِنَّ اللَّه عَـزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَلَقَهُ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَأَحْرَجَ ذُرِيَّتَهُ فَعَرَضَهُمْ عَلَيْهِ فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلاً يَزْهَرُ فَقَالَ: أَىْ رَبِّ مَنْ هَـذَا؟ قَالَ: ابْنُكَ دَاوُدُ، قَالَ: كَمْ عُمُرُهُ؟ قَالَ: البَّنُكَ دَاوُدُ، قَالَ: كَمْ عُمُرُهُ؟ قَالَ: سِتُونَ، قَالَ: أَىْ رَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ، قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ تَزِيدَهُ أَنْتَ مِنْ عُمُرِكَ، فَزَادَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ فَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةَ، فَلَمَّا عُمُرِكَ، فَزَادَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ فَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةَ الْمُناكَ دَاوُدَ، قَالَ: فَحَحَدَ، قَالَ: فَأَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِتَابَ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَأَتَمَهَا لِدَاوُدَ، عَلَيْهِ السَّلام، مِائَةَ سَنَةٍ وَأَتَمَهَا لِدَاوُدَ، عَلَيْهِ السَّلام، مِائَةَ سَنَةٍ وَأَتَمَهَا لِدَاوُدَ، عَلَيْهِ السَّلام، مَائَةَ سَنَةٍ وَأَتَمَهَا لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلام، عَمْرَهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَأَتَمَهَا لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلام، مِائَةَ سَنَةٍ وَأَتَمَهَا لآدَمَ عَلَيْهِ السَّلام عُمْرَهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَأَتَمَ عَلَيْهِ الْمَالِهُ وَالْتَالَ عَلْهُ الْمَالِهُ الْمَالِمَ عُمْرَهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَأَتَمَ عَلَيْهِ الْمَالِمَ عُمْرَهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَأَتَمَهَا لِدَاوَدُهُ عَلَيْهِ السَّلام، مِائَةَ سَنَةٍ وَأَتَمَ عَلَيْهِ السَّلام عُمْرَهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَالْعَمُ عَلَيْهِ الْمَالِهُ الْعَامِهُ مِنْ الْعَلَاهِ الْمَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِعُ الْهُ الْمَالِهُ الْمَالِكَةَ الْمَالِعُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ الْهُ الْمَالِهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ الْهُ الْمُ الْعَالَةُ اللْهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ الْمَالَعُ الْمَالَقُومُ الْهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالَةُ اللْهُ الْعَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُ الْمُعَلِيْهِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُوال

رواه أحمد والطبراني، وَقَالَ فِي أُوله: ﴿ لَمَا نَزَلْتَ آيَةَ الدِّينِ، وَقَالَ: كُم عمره؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/٢٠).

<sup>(</sup>۲) أخرحه الإمام أحمد فسى المسند (۲۰۱/۱، ۲۰۲، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۷۱)، والطبراني فسى الكبير برقم (۲۹۲۸)، وأبو يعلى برقم (۲۷۱۰)، والحاكم في المستدرك (۳۲۵/۲)، وذكره الشيخ شاكر برقم (۲۷۱/۳).

ستون سنة»، والباقي بمعناه، وَفِيهِ عَلَى بن زيد وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات.

• ١٣٧٩ - وَعَن أَبِي الدرداء، قَالَ: وَكَانَ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا ذكر داود ﷺ، قَالَ: «كان أُعبِد البشر» (١).

رواه البزار فِي حديث طويل، وإسناده حسن.

وَ ١٣٧٩ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله عَلَى اللهَ أَعْلِهَ أَحَدٌ حَتَى يَرْجَعَ» غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ أُغْلِقَتِ الأَبْوَابُ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى أَهْلِهِ أَحَدٌ حَتَى يَرْجَعَ» قَالَ: «فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعُلِّقَتِ الأَبُوابُ، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ تَطْلِعُ إِلَى الدَّارِ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ وَسَطَ الدَّارِ، فَقَالَتْ لِمَنْ فِي الْبَيْتِ: مِنْ أَيْنَ دَخَلَ هَذَا الرَّجُلُ الدَّارَ وَالدَّارُ مُغْلَقَةٌ وَاللَّهِ وَسَطَ الدَّارِ، فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ: مَنْ أَنْت؟ قَالَ: لَتُفْتَضَحُنَّ بِدَاوُدَ، فَحَاءَ دَاوُدُ فَإِذَا الرَّجُلُ قَائِمٌ وَسَطَ الدَّارِ، فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ مَنْ أَنْت؟ قَالَ: وَلَا لَهُ مَلَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُ دَاوُدُ اللهِ مَلَكُ اللهِ مَلَكُ اللهِ مَلَكُ اللهِ عَلَى المَوْتِ فَمَرْحَبًا بِأَمْوِ اللّهِ، فَرَمَلَ دَاوُدُ مَكَانَهُ حَيْثُ قَبُطِي عَلَى دَاوُدُ فَأَطَلَتْ عَلَيْهِ الطَّيْرُ وَلَا يَمْنَفِعُ مَنْ شَلْكِ الْطَيْرِ: أَطِلِّي عَلَى دَاوُدُ فَأَطَلَتْ عَلَيْهِ الطَّيْرُ وَلَا يَمْ مَلْكُ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهِ عَلَى مَاللهُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله ع

رواه أحمد، وَفِيهِ المطلب بن عبد الله بن حنطب، وثقه أبو زرعة وغيره، وبقية رحاله رحال الصحيح.

۱۳۷۹۷ - وَعَن أبى الدرداء، أن رَسُول الله في قَالَ لأصحابه: «لقد قبض الله روح داود عَلَيْهِ السَّلام من بَيْنَ أصحابه، فما فتنوا ولا بدلوا، ولقد مكث أصحاب المسيح عَلى سننه وهديه مائتي سنة».

رواه الطبراني، ورجاله ثقات، وَفِي بعضهم حلاف.

## ١١ - باب ذكر نَبي الله سليمان بن داود، عليهما السلام

۱۳۷۹۸ – عَن أبي موسى، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «أول من صنعت لَهُ النورة ودخــل

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٥٤)، وقال البزار: لا نعلمـه يـروى بهـذا اللفـظ إلا بهذا الإسناد، ومحمد بن فضيل روى أحاديث لم يشاركه فيها غيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٨٢).

الحمام: سليمان بن داود، فلما دخله ووجد حره وغمه، قَالَ: أوه من عـذاب اللـه، أوه أوه، قبل أن لا ينفع أوه» (١).

رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وَفِيهِ إسمَاعيل بن عبد الرحمن الأودى، وَهُـوَ ضعيف.

رواه الطبراني، والبزار بنحوه، مرفوعًا وموقوفًا، وَفِيـهِ عطاء، وقد اختلط، وبقية رجالهما رجال الصحيح.

## ١٢ – باب ذكر نَبي الله أيوب، عَلَيْهِ السَّلام

• ١٣٨٠ - عَن أُنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَن رَسُول الله الله قَالَ: «إِن نَبِى الله أيوب كَانَ فِي بلائه ثمانى عشرة سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان إليه، فَقَالَ أحدهما لصاحبه: تعلم والله قَدْ أذنب ذنبًا مَا أذنبه أحد، قَالَ صاحبه: وَمَا ذاك؟ قَالَ: منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف الله عَنْهُ، فلما راحا إليه، لم يصبر الرجل حَتَّى ذكر ذَلِكَ لَهُ، قَالَ أيوب: مَا أدرى مَا تقول، إلا أن الله يعلم كُنْت أمر عَلى الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهما، كراهية أن يذكر الله إلا في حق، قَالَ: وَكَانَ يُخرج إلى حاجته، فَإِذَا قَضى حاجته

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٦١)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد، تفرد به: إبراهيم بن مهدى.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٣٥٥).

أمسكت امرأته بيده حَتَّى يبلغ، فلما كَانَ ذات يَوْم أبطأ عليها، وأوحى إلى أيوب فِى مكانه أن ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ [ص: ٤٢]، فاستبطأته فتلقته تنظر، وأقبل عليها قد أذهب الله مَا به من البلاء وَهُوَ عَلَى أحسن مَا كَانَ، فلما رأته قالَتْ: أى بارك الله فيك، هَلْ رأيت نبي الله هَذَا المبتلي؟ والله عَلى ذَلِكَ مَا رأيت أحدًا أشبه به مذ كَانَ صحيحًا منك، قَالَ: فإنى أنا هُوَ، وكَانَ لَهُ أبدران: أبدر القمح وأبدر الشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما عَلى أبدر القمح فرغت فِيهِ الذهب حَتَّى فاض، وأفرغت الأحرى عَلى أبدر الشعير الورق حَتَّى فاض، وأفرغت الأحرى عَلى أبدر الشعير الورق حَتَّى فاض،

رواه أبو يعلى والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح.

### ١٣ – باب فِي ذكر يحيى بن زكريا عليهما السلام

المسجد نتذاكر فضائل الأنبياء أفضل، فذكرنا نوحًا وطول عبادته ربه، وذكرنا إبراهيم خليل الرحمن، وذكرنا أيهم أفضل، فذكرنا نوحًا وطول عبادته ربه، وذكرنا رَسُول الله من فينا نحن كذلك إذ خرج علينا رَسُول الله من فينا نحن كذلك إذ خرج علينا رَسُول الله من فقال: «ما تذكرون بينكم»؟ قُلْنَا: يا رَسُول الله، ذكرنا فضائل الأنبياء أيهم أفضل، فذكرنا نوحًا وطول عبادته ربه، وذكرنا إبراهيم خليل الرحمن، وذكرنا موسى مكلم الله، وذكرنا عيسى ابن مريم، وذكرناك يا رَسُول الله، قال: «فمن فضلتم»؟ فقلنا: فضلناك يا رَسُول الله، بعثك الله إلى النّاس كافة، وغفر لك ما تقدم من ذنبك وَمَا تأخر، وأنت خاتم الأنبياء، فقال رَسُول الله من ذنبك وَمَا تأخر، وأنت خاتم الأنبياء، فقال رَسُول الله من ذابك قال: «ما ينبغى أن يكون أحد خيرًا من يحيى بن زكريا»، قُلْنا: يا رَسُول الله، وكيف ذاك؟ قَالَ: «ألم تسمعوا كيف نعته في القرآن ﴿ يَا يَحْيَى مُصَدِّقًا بِكُلِمةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًا هُنَ الصَّالِحِينَ وال عمران: ٣٩]، لم يعمل سيئة، ولم يهم بها (٢).

رواه البزار والطبراني، وَفِيهِ عَلى بن زيد بن حدعان، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٥٧)، وقال الـبزار: لا نعلـم رواه عـن الزهـرى عـن أنس إلا عقيل، ولا عنه إلا نافع، ورواه عن نافع غير واحد.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٥٨)، وقال البزار: لا نعلم حدث به بهذا اللفظ إلا يوسف، ولا عنه إلا على بن زيد وحده، وهو بصرى.

١٣٨٠٢ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «مَا مِنْ أَحَـدٍ مِـنْ وَلَـدِ آدَمَ إِلاَّ قَدْ أَخْطَأً، أَوْ هَمَّ، لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا»<sup>(١)</sup>.

رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، وزاد: «فإنه لم يهم لَهَا ولم يعملها»، والطبراني، وَفِيهِ عَلَى بن زيد وضعفه الجمهور، وقد وثق، وبقية رحال أحمد رحال الصحيح.

٣٠٠٣ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لا ينبغى لأحــد أن يَقُولُ: أنا خير من يحيى بن زكريا، مَا هُم بخطيئة، أحسبه، قَالَ: ولا عملها» (٢).

رواه البزار، ورجاله ثقات.

۱۳۸۰ عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَيْ: «كل بنى آدم يلقى الله يَوْمَ القَيَامَةِ بذنب، وقد يعذبه عَلَيْهِ إِن شاء أَوْ يرحمه، إلا يحيى بن زكريا، فإنه كَانَ سيدًا وحصورًا ونبيًا من الصالحين، وأهوى النَّبِي عَلَيْ إِلَى قَذَاةً مِن الأَرْضِ فأخذها، وقَالَ: ذكره مثل هَذِهِ القذاة» (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ حجاج بن سليمان الرعيني، وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله ثقات.

## ١٤ - باب ذكر يونس، عَلَيْهِ السَّلام

• ١٣٨٠ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لا ينبغى لأحد أَن يَقُولُ: أَنَا عَند الله خير من يونس بن متى (٤٠).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو يحيى القتات، وَهُوَ ضعيف وقد وثق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۲۰۶، ۲۹۱، ۲۹۲، ۳۹۰، ۳۰۱، ۳۰۱)، وأبو يعلسي (۲۰۱)، والطبراني (۱۲۹۳، ۱۲۹۳، ۱۲۹۳۸)، وذكره الشيخ شاكر بأرقام (۲۲۹۶، ۲۲۹۵)، والمرده المصنف في زوائد المسند برقم (۳۸۳۳)، وفي كشف الأستار برقم (۲۳۵۸).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٢٥٥٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا الليث، ولا عن الليث إلا حجاج بن سليمان، تفرد به: محمد بن سلمة المرادي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١١٢١).

### ١٥ - باب ذكر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم

وَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ هَلْ صَلَّيْت؟» قُلْتُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّى وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسْتُ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ هَلْ صَلَّيْت؟» قُلْتُ: لاَ، قَالَ: «قُمْ فَصَلَّيْت ثُمَّ عَالَ: فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالْحِنِّ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: «حَيْرٌ رَسُولَ اللَّهِ وَلِلإِنْسِ شَيَاطِينُ؟، قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصَّدَةُ؟ قَالَ: «فَرْضٌ مُوثُوعٌ مَنْ شَاءَ أَقَلَ وَمِنْ شَاءَ أَكُثْرَ» قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصَّوْمُ؟ قَالَ: «فَرْضٌ مُحْزِئٌ وَعِنْدَ اللَّهِ مَزِيدٌ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْتَ. وَأَضْعَافُ مُضَاعَفَةٌ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْتَدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْتَهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فَالْتَهُ وَعِنْدَ اللَّهِ مَزِيدٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَهُ وَعِنْدَ اللَّهِ مَزِيدٌ مُكُلِّ قَالَ: «حَهْدٌ من مُقِلِّ أَوْ سِرٌّ إِلَى فَقِيرٍ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْتَهُ وَعِنْدَ اللَّهِ مَزِيدٌ مُكَامً وَلَا اللَّهِ فَالْتَ وَمُولَ اللَّهِ فَالْتَهُ وَبِعْقَافٌ مُضَاعَفَةٌ مُ مُكَلَّمٌ وَعِنْدَ اللَّهِ فَأَيُّهَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «آدَمُ اللَّهِ وَنَبِي كَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ نَبِي مُكَلَّمٌ» وَقَالَ: «تَعَرْهُ وَنَبِي كَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ نَبِي مُكَلَّمٌ» وَقَالَ: قُلْتُ عَلَى اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلاَ هُو وَنِي كَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ نَبِي مُكَلَّمٌ» وَقَالَ: قُلْتُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلاً هُو وَقَالَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلاً هُو وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلاَ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو الْحَيْ الْفَيُومُ ﴾ [البقر اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاً هُو اللَّهُ الْحَيْ الْمَوْلَ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ا

قُلْتُ: روى النسائى طرفًا مِنْـهُ. رواه أحمله وقد تقدم هُـوَ، وحديث أبي أُمَامَـةَ، والكلام عليهما في العلم في حسن السؤال.

۱۳۸۰۷ – وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، أَن رِجلاً، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنبِي كَانَ آدم؟ قَالَ: «نعم»، قَالَ: كم كَانَ بينه وبين نوح؟ قَالَ: «عشرة قرون»، قَالَ: كم كَانَ بَيْنَ نوح وإبراهيم؟ قَالَ: «عشرة قرون»، قَالَ: «ثلاثمائة وثلاثة عشر» (۲).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير أحمد بن خليد الحلبي، وَهُوَ ثقة.

١٣٨٠٨ - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «بعث الله ثمانية آلاف نَبى، أربعة آلاف إلى سائر الناس».

رواه أبو يعلى وَفِيهِ موسى بن عبيدة الربذي، وَهُوَ ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٨/ه، ١٧٩، ٢٦٥، ٢٦٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٨٦)، وقد تقدم في كتاب العلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٤٥).

٩ • ١٣٨٠ - وَعَن ابن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لَقَدْ سُرَّ فِي ظِلِّ سَرْحَةٍ سَرُّغَةٍ سَرْعَةٍ سَبْعُونَ نَبِيًّا، لاَ سُرْف، وَلاَ عُرُد، وَلاَ تُعْبَلُ».

رواه أبو يعلى، من رواية الأعمش، عن عبد الله بن ذكوان، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

١٣٨١ - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: بعث نَبِى الله ﷺ بعد ثمانية آلاف نَبِى،
 مِنْهُمْ أربعة آلاف من بنى إسرائيل<sup>(١)</sup>.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ إبراهيم بن مهاجر بن مسمار، وَهُوَ ضعيف، ووثقه ابن معين، ويزيد الرقاشي وثق عَلى ضعفه.

۱۳۸۱۱ - وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الأنبياء من بنى إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود ولوط وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحق وعيسى ومحمد صلى الله عليهم، وليس من نَبي إلا لَهُ اسمان، إلا عيسى ويعقوب عليهما السلام (٢).

رواه الطبراني موقوفًا، ورجاله ثقات.

١٣٨١٢ - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَـالَ: قَـالَ رَسُول الله ﷺ: «الأنبياء أحياء فِي قبورهم يصلون» (٣).

رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى ثقات.

القاسم بيده، لينزلن عيسى ابن مريم إمامًا مقسطًا وحكمًا عدلاً، فليكسرن الصليب، ويقتلن الخنزير، وليصلحن ذات البين، وليذهبن الشحناء وليعرضن المال فلا يقبله أحد، ثُمَّ لئن قام عَلى قبرى فَقَالَ: يا محمد، لأجبته».

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح باختصار. رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (۷۷٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم، عن يزيد الرقاشي إلا إبراهيم بن المهاجر بن مسمار، تفرد به: إبراهيم بن المنذر. ورواه زياد بن سعد عن صفوان بن سليم، عن أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٧٢٣).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٢٣٩)، وقال البزار: لا نعلــم أحـدًا تــابع الحســن بـن قتيبة عن روايته عن حماد.

۱۳۸۱۶ – وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «كان فيمن خلا من إخوانى من الأنبياء ثمانية آلاف نَبِى، ثُمَّ كَانَ عيسى ابن مريم، ثُمَّ كُنْت أنا». رواه أبو يعلى، وَفِيهِ محمد بن ثابت العبدى، وَهُوَ ضعيف، وَهَذَا الحديث فِي ترجمته.

# ١٦ - باب مَا جَاء فِي الخَضِر، عَلَيْهِ السَّلام

المحل كه الطهور، إذ سمع مناديًا فَقَالَ: «يا أُنْسِ صه» فَقَالَ: اللّهُمُّ أعنى على مَا ينجينى على مَا ينجينى على مَا ينجينى على مَا أَنْسِ صه» فَقَالَ: اللّهُمُّ أعنى على مَا ينجينى على مَا خوفتنى مِنْهُ، فَقَالَ النّبِي عُلَى: «لو قَالَ أختها» فكأن الرحل لقن مَا أراد رَسُول الله عُلى، قَالَ: وارزقنى شوق الصادقين إلى مَا شوقتهم إليه، فَقَالَ النّبِي عُلى: «يا أُنْسِ، ضع الطهور، وائت هذا المنادى، فقل لهُ: أن يدعو لرسول الله على مَا ابتعنه به الطهور، وائت هذا المنادى، فقل لهُ: أن يدعو لرسول الله على مَا ابتعنه به، وادع لأمته أن يأخذوا مَا أتاهم به نبيهم بالحق، فقالَ: ومن ارسلك؟ فكرهت أن أعلمه، ولم أستأذن رَسُول الله عُلى، فَقُلْتُ: وَمَا عَلَيْكَ رحمك الله يَعنه الله على مَا ابتعنه به، وادع لأمته أن يأخذوا مَا أتاهم به نبيهم بالحق، فقالَ: ومن ارسلك؟ فكرهت أن أعلمه، ولم أستأذن رَسُول الله عُلى، فَقُلْتُ: ومَا عَلَيْكَ رحمك الله على مَا التعنه به، أو لا تخبرنى من أرسلك؟ فاتيت رَسُول الله عُلى فأخبرته بما قَالَ، ومرحبًا برسول الله، ومرحبًا برسوله، أنا أحق أن آتيه، أقرئ رَسُول الله السلام، وقل لَهُ: الخضر يقرئك السلام ويقول لك: إن الله قد فضلك على النبيين كما فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل أمتك على الأمم كما فضل يَوْم الجمعة على سائر الأيام، فلما وليت عَنْهُ سمعته وفضل أمتك على الأمة المرحومة المرشدة المتاب عليها(۱).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ الوضاح بن عباد الكوفي، تكلم فِيهِ أبو الحسين بن المنادى، وشيخ الطبراني بشر بن عَلى بن بشر العمى؟؟ لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۳۸۱٦ - وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «أَلا أحدثكم عَن الخضر»؟ قَالُوا: بلى يا رَسُول الله، قَالَ: «بينما هُوَ ذات يَوْم يمشى فِي سوق بنى إسرائيل، أبصره رَجُل مكاتب، فَقَالَ: تصدق على، بارك الله فيك، فَقَالَ الخضر: آمنت بالله، مَا شاء الله من أمر يكون، مَا عندى شَيْء أعطيكه، فَقَالَ المسكين: أسألك بوجه الله لما

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٠٧١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا عاصم الأحول، ولا عن عاصم إلا الوضاح بن عباد، تفرد به: محمد بن سلام.

تصدقت عَلى، فإنى نظرت السماحة فِي وجهك ورجوت البركة عندك، فَقَـالَ الخضر: آمنت بالله، مَا عندي شَيْء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني، فَقَالَ المسكين: وهل يستقيم هَذَا؟ قَالَ: نعم، أقول: لقد سألتني بأمر عظيم، أما إنسي لا أخيبك بوجه ربى، بعني، قَالَ: فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم، فمكث عند المشترى زمانًا لا يستعمله فِي شَيْء، فَقَالَ لَهُ: إنك إنما اشتريتني التماس خير عندي، فأوصني بعمل، قَالَ: أكره أن أشق عَلَيْكَ، إنكُ شيخ كبير ضعيف، قَالَ: لَيْسَ يشق عَلى، قَالَ: قم فانقل هَذِهِ الحجارة، وَكَانَ لا ينقلها دون ستة نفر فِي يَوْم، فخلي الرجل لبعض حاحته، ثُمَّ انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة، قَالَ: أحسنت وأجملت وأطقت ما لم أرك تطيقه، قَالَ: ثُمَّ عرض للرجل سفر فَقَالَ: إني أحسبك أمينا، فاخلفني فِي أهلي خلافة حسنة، قَالَ: وأوصني بعمل، قَالَ: إنبي أكره أن أشق عَلَيْكَ، قَالَ: لَيْسَ يشق عَلي، قَالَ: فاضرب من اللبن لبيتي حُتِّي أقدم عَلَيْكَ، قَالَ: فمر الرجل لسفره، قَالَ: فرجع الرجل وقد تشيد بناؤه، فَقَالَ: أسألك بوجه الله، مَا سبيلك وَمَا أمرك؟ قَالَ: سألتني بوجه الله، ووجه الله أوقعني فِي العبودية، فَقَالَ الخضر: سأخبرك من أنا، أنا الخضر الَّـذِي سَـمِعْت بهِ، سألني مسكين صدقة فلم يكن عندى شيَّء أعطيه، فسألنى بوجه الله فأمكنته من رقبتي فباعني، وأخبرك أنه من سُئل بوجه الله فرد سائله وَهُوَ يقدر، وقـف يَـوْمَ القِيَامَـةِ جلد ولا لحم لَهُ، عظم يتقعقع، فَقَالَ الرجل: آمنت بالله، شققت عَلَيْكَ يا نَبي الله ولم أعلم، قَالَ: لا بأس، حسنت واتقيت، فَقَالَ الرجل: بأبي أُنْت وأمي يا نَبي الله، احكم فِي أهلي ومالي بما شئت، أَوْ احتر فأحلي سبيلك، قَالَ: أحب أن تخلي سبيلي فأعبد ربي. فخلي سبيله فَقَالَ الخضر: الحمد لله الَّذِي أو ثقني فِي العبودية، ثُمَّ نجاني منها" (١).

رواه الطبراني، ورجاله موثقون، إلا أن بقية مدلس، ويـأتى حديث آخـر فِـى وفـاة سيدنا رَسُول الله ﷺ فِي الخضر.

### ١٧ - بأب مَا جَاء فِي خالد بن سنان

الله مَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أن رجلاً من بنى عبس، يُقَالُ لَهُ: حالد بن سنان قَالَ لَقُومه: أنا أطفئ عنكم نار الحرتين، فَقَالَ لَهُ عمارة بن زياد، رَجُل من قومه: والله مَا قُلْتُ لنا يا حالد قط إلا حقًا، فما شأنك وشأن نار الحرتين؟ تزعم أنك تطفئها؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٥٣٠).

فانطلق معه عمارة بن زياد في ناس من قومه حَتَّى أتوها وهي تخرج من شق جبل في حرة يُقالُ لَهَا: حرة أشجع، فخط لهم خالد خطة فأجلسهم فيها وقال: إن أبطأت عنكم فلا تدعوني باسمى. فخرجت كأنها خيل شقر يتبع بعضها بعضا، فاستقبلها خالد يضربها بعصاه ويقول: بدا بدا كل سها مردا زعم ابن راعية المعزى أنى لا أخرج منها وثيابي تندى. حَتَّى دخل معها الشق فأبطأ عليهم، قال: فقال عمارة بن زياد: والله لو كان صاحبكم حيا لقد خرج إليكم بعد، فقالوا: إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه، قال: فلاءوه باسمه، فوالله لو كان صاحبكم حيا لقد خرج بعد، فقالوا: إنه قد نهانا أن ندعوه باسمي؟ فقد والله ندعوه باسمه. فخرج إليهم آخذا برأسه، قال: ألم أنهكم أن تدعوني باسمي؟ فقد والله قتلتموني، فادفنوني، فإذا مرت بكم الحمر فيها حمار أبتر فانبشون، فإنكم ستحدوني حمارة بن زياد: لا تحدث مضر عنا أنا ننبش موتانا، والله لا تنبشوه أبدا. وقد كان عمارة بن زياد: لا تحدث مضر عنا أنا ننبش موتانا، والله لا تنبشوه أبدا. وقد كان سترون ما تسألون عَنْه، ولا تمسهما حائض، قال: فلما رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما، فأخرجتهما وهي حائض، فذهب ما كان فيهما من علم، قال: وقال أبو يونس: قال فاخرجتهما وهي حائض، فذهب ما كان فيهما من علم، قال: ومرابا بابن أحيه، الله عله، فال البن خالد بن سنان أتى النبي في ققال البي في اله المرابع بابن أبعيه، أن ان ابن خالد بن سنان أتى النبي في فقال البي فقال البي في المرابع بابن أبعيه، الله الهوا عنهما، فال الهو الهوا بابن أبي، النبه كان فيهما من علم، قال: الهو يونس: قال المرابي المرابع الهوا عنهما، فال الهو الهون بالها أبي النبه الحراث.

رواه الطبراني موقوفًا، وَفِيهِ المعلَى بَن مهدى، ضَعفه أبو حاتم، قَالَ: يأتى أحيانا بالمناكير. قُلْتُ: وَهَذَا منها.

۱۳۸۱۸ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذكر حالد بن سنان عنـد النَّبِي ﷺ فَقَـالَ: «ذاك نَبي ضيعه قومه» (۲).

رواه البزار والطبراني، إلا أنه، قَالَ: حَاءَتُ بنت حالد بن سنان إلى النّبي على فبسط لَهَا ثوبه. وَفِيهِ قيس بن الربيع، وقد وثقه شعبة والثورى، ولكن ضعفه أحمد مع ورعه، وابن معين، وَهَذَا الحديث معارض للحديث الصحيح: قوله على: «أنا أولى النّاس بعيسى ابن مريم، الأنبياء إخوة لعلات، وليس بيني وبينه نبى». قَالَ البزار: رواه الثورى عَن سالم عَن سعيد بن جبير مرسلاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٦١).



## ٣٦ ـ كتاب علامات النبوة

#### ۱ - باب في كرامة أصله ﷺ

١٣٨١٩ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٩]، قَالَ: من صلب نَبِي إِلَى نَبِي حَتَّى صرت نبيًا (١).

رواه البزار، ورجاله ثقات.

• ۱۳۸۲ – وَعَن عَلَى، أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ محمد بن جعفر بن محمد بن عَلى، صحح لَـهُ الحاكم فِي المستدرك، وقد تكلم فِيهِ، وبقية رجاله ثقات.

١٣٨٢١ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَـالَ: قَـالَ رَسُول الله ﷺ «مـا ولدنـي مـن سـفاح الجاهلية شَيْء، وَمَا ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام» (٣).

رواه الطبراني عَن المديني عَن أبي الحويرث، ولم أعرف المديني ولا شيخه، وبقية رجاله وثقوا.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٣٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٧٢٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جعفر بـن محمد إلا محمد بن أبي عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٨١).

﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ: ﴿ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ﴾ [الحجرات: ١٣]، فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله عَزَّ وَجَلَّ ولا فحر، ثُمَّ جعل القبائل بيوتًا، فجعلنى فِى خيرها بيتًا، فذلك قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ يحيى بن عبد الحميد الحماني وغسان بن ربعي وكلاهما ضعيف.

امرأة، فَقَالَ رَجُل من القوم: هَذِهِ ابنة محمد، فَقَالَ رَجُل من القوم: إن مثل محمد في بنى المرأة، فَقَالَ رَجُل من القوم: إن مثل محمد في بنى هاشم مثل الريحانة في وسط النتن. فانطلقت المرأة فأخبرت النّبي على، فَحَاءَ النّبي على يعرف في وجهه الغضب، ثم قام على القوم فَقَالَ: «ما بال أقوال تبلغني عَن أقوام؟ إن الله عَزَّ وَجَلَّ خلق السماوات سبعًا فاختار العليا منها فسكنها، وأسكن سمواته من شاء من خلقه، وخلق الخلق فاختار من الخلق بنى آدم، واختار من بنى آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشًا، واختار من قريش بنى هاشم، واختارنى من بنى هاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبى أحبهم، ومن أبغض العرب فبغضى أبغضهم» (٢).

رواه الطبرانى فِى الكبير والأوسط، إلا أنه، قَالَ: «فمن أحب العرب فلحبى أحبهم، ومن أبغض العرب فلبغضى أبغضهم». وَفِيهِ حماد بن واقد، وَهُوَ ضعيف يعتبر به، وبقية رجاله وثقوا.

مَنَ الأَنْصَارِ النَّبِيَّ عَلِيُ فَقَالُوا: إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ إِنَّمَا مِثْلُ مُحَمَّدٍ مِثْلُ نَحْلَةٍ نَبَتَتْ فِى الكِبَاءِ - قَالَ حُسَيْنٌ: الْكِبَاءُ الْكُنَاسَةُ - فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ نَحْلَةٍ نَبَتَتْ فِى الكِبَاءِ - قَالَ حُسَيْنٌ: الْكِبَاءُ الْكُنَاسَةُ - فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦١٨٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن ذكوان، ولا عن محمد بن ذكوان إلا حماد بن واقد، ولا يسروى عن أبن عمر إلا بهذا الاسناد.

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ». قَالَ: فَمَا سَمِعْنَاهُ [قطَّ] يَنتَمِى قَبْلَهَا «أَلاَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَ خَلْقَهُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ». قَالَ: فَمَا سَمِعْنَاهُ [قطَّ] يَنتَمِى قَبْلَهَا «أَلاَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَ خَلْقَهُ فَجَعَلَنِى مِنْ خَيْرِ الْفِرْقَتَيْنِ، ثُمَّ خَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِى مِنْ خَيْرِ الْفِرْقَتَيْنِ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فَرْقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِى مِنْ خَيْرِ الْفِرْقَتَيْنِ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا

قُلْتُ: روى لَهُ الترمذي حديثًا غَير هَذَا. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

• ۱۳۸۲ – وَعَن عبد الله بن الزبير، عَن النَّبِي ﷺ، قَــالَ: «مثلــى ومثــل أَهْــل بيتــى كمثل نخلة نبتت فِي مزبلة».

رواه الطبراني، وَهُوَ منكر، والظاهر أنه من قول الزبير، إن صح عَنْهُ، فإن فِيهِ ابن لهيعة ومن لم أعرفه.

۱۳۸۲٦ - وَعَن ابس الزبير، أن قريشًا قَالَتْ: إن مثل محمد ﷺ مثل نخلة فِي كبوة (٢).

رواه البزار بإسناد حسن، وَهَذَا الظن بهِ.

عَلَيْهِ وصاحت، فأتاها النّبي عَلَيْ فَقَالَ لَهَا: «يا عمة، مَا يبكيكِ»؟ قَالَتْ: توفي ابني، قَالَ: «يا عمة، مَا يبكيكِ»؟ قَالَتْ: توفي ابني، قَالَ: «يا عمة، من توفي لَهُ ولد فِي الإسلام فصبر، بني الله لَهُ بيتًا فِي الجنة»، فسكتت، ثُمَّ حرجت من عند رَسُول الله عَلَيْ، فاستقبلها عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يا صفية، قد سَمِعْت صراحك، إن قرابتك من رَسُول الله على لن تغني عنك من الله شَيْئًا، فبكت، فسمعها النّبي على وكان يكرمها ويجبها، فقال: «يا عمة، أتبكين وقد قُلْتُ لك مَا قلت»؟ قَالَتْ: في من رَسُول الله عَنْ من الله شَيْئًا، قالَ: إن قرابتك من رَسُول الله، استقبلني عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إن قرابتك من رَسُول الله، استقبلني عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إن قرابتك من رَسُول الله عَنْ من الله شَيْئًا، قَالَ: فغضب النّبي عَلَيْ وَقَالَ: «يا بلل، هجر بالصلاة»، فهجر بلال بالصلاة، فصعد المنبر النّبِي عَنْ، فحمد الله وأثنى بلال، هجر بالصلاة»، فهجر بلال بالصلاة، فصعد المنبر النّبِي عَنْ، فحمد الله وأثنى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱٦٥/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقسم (۲۰۱ م.۱۲۸)، والمتقى الهندي في الدر المنثور (۲۹٤/۳)، و٢٠١ ، ١٢٨/٤، ٢٠١)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٣١٨٦٧، ٣١٩٥٠، ٣٢٠٢، ٣٠٥١٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٠/١١).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٠٠).

عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع؟ كل سبب ونسـب منقطـع يَـوْمَ القِيَامَةِ إلا سببي ونسبي، فإنها موصولة فِي الدنيا والآخرة»، فَقَالَ عمر: فتزوجت أم كلثوم بنت عَلى رضي الله عنهما لما سَمِعْت من رَسُول الله ﷺ يومئذ أحببت أن يكون لِي مِنْهُ سبب ونسب، ثُمَّ حرجت من عند رَسُول الله على، فمررت عَلى نفر من قريش، فَإِذَا هِم يَتَفَاخِرُونَ وَيَذَكُرُونَ أُمْرِ الجَاهِلِيةِ، فَقُلْتُ: مما رَسُولَ الله عِلام؟ فقالوا: إن الشجرة لتنبت فِي الكبا، قَالَ: فمررت إلى النَّبي ﷺ فأخبرته، فَقَالَ: «يا بـ الله، هجـر بالصلاة»، فحمد الله وأثنى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يا أيها النَّاس، من أنا»؟ قَالُوا: أَنْت رَسُول الله، قَالَ: «انسبوني»، قَالُوا: أَنْت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قَالَ: «أحل، أنا محمد بن عبد الله، وأنا رَسُول الله، فما بال أقوام يبتذلون أصلى؟ فوالله لأنا أفضلهم أصلاً وخيرهم موضعًا»، قَالَ: فلما سَمِعْت الأنصار بذلك، قَالَتْ: قوموا فحذوا السلاح، فإن رَسُول الله ﷺ قد أغضب، قَالَ: فأحذوا السلاح، ثُمَّ أتوا النَّبي ﷺ لا ترى مِنْهُمْ إلا الحدق، حَتَّى أحاطوا بالناس، فجعلوهم فِي مثل الحرة، حَتَّى تضايقت بهم أبواب المساحد والسكك، ثُمَّ قاموا بَيْنَ يدى رَسُول الله على فقالوا: يا رَسُول الله، لا تأمرنا بأحد إلا أبرنا عترته، فلما رأى النفر من قريت ذَلِكَ، قـاموا إلى رَسُول الله ﷺ فاعتذروا وتنصلوا، فَقَالَ رَسُول الله على: «الناس دثار والأنصار شعار، فأثنى عليهم، وَقَالَ خيرًا<sub>»</sub>(١).

رواه البزار، وَفِيهِ إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، وَهُوَ متروك.

۱۳۸۲۸ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إِن الله حين خلق الخلق بعث جبريل فقسم النَّاس قسمين، فقسم العرب قسمًا، وقسم العجم قسمًا، وكانت خيرة الله فِي العرب، ثُمَّ قسم العرب قسمين، فقسم اليمن قسمًا، وقسم مضر قسمًا، وقريشًا قسمًا، وكانت خيرة الله فِي قريش، ثُمَّ أخرجني من قريش خير أنا منه».

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفه.

١٣٨٢٩ - وَعَن عَائِشَة، عَن النَّبِي ﷺ، عَن جبريل عَلَيْهِ السَّلام، قَالَ: «قلبت مشارق الأَرْضِ ومغاربها، فلم أر رجلاً أفضل من محمد ﷺ، ولم أر بيتًا أفضل من بيت

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٦٣)، وقال البزار: لا نعلمه يـروى بهـذا اللفـظ إلا بهذا الإسناد.

۲۸۶ ----- كتاب علامات النبوة بنى هاشم» (۱).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ موسى بن عبيدة الربذي، وَهُوَ ضعيف.

• ١٣٨٣٠ – وعَن حريم بن أوس بن جارية بن لام، قَالَ: كنا عند النَّبِي عَلَىٰ فَقَالَ لَهُ العباس بن عبد المطلب رحمه الله: يا رَسُول الله، إنى أريد أن أمدحك، فَقَالَ لَهُ عَلَىٰ: «هات، لا يفضض الله فاك». فأنشأ يَقُولُ:

مُسْتَوْدَع حَيْثُ يُخْصَفُ الورَقُ الْورَقُ الْسَتَ وَلاَ مُضْغَّةً وَلاَ عَلَسَقُ الْخَسرَقُ الْخَسرَقُ الْخَسرَقُ الْخَسرَقُ الْخَسرَقُ الْخَسرَقُ الْخَسرَقُ الْخَسرَقُ الْخَسرَقُ الْخَسْدَ فَعَلْمَاءَ تَحْتَهَا النَّطْقُ وَضَاءَتُ بنُسوْرِكَ الْأَفْتُ وَرُكَ الْأَفْتَ وَوْرِ وَسَبُسلَ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ الرَّفَةُ وَقُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ الرَّفَةُ وَقُ الرَّفَةُ اللَّهُ الرَّفَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْسَادِ الْخَتْرِقُ الْمُنْسَادِ الْمُعْتَارِقُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلِمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الل

مِنْ قَبْلها طِبْتَ فِي الظِّلال وَفِي ثُمُّتُمَّ هَبِّطْتَ البِلادَ لاَ بَشَرِّ بُلهَ البِلادَ لاَ بَشَرِّ بَلْ فَطْفَةٌ تَرْكَبُ السَّفِيْنَ وَقَدْ تَنَقَّلَ مِنْ صَالِب إِلَى رَجِمٍ تَنَقَّلَ مِنْ صَالِب إِلَى رَجِمٍ حَتَّى احْتَوى بَيْتَكَ اللَّهَيْمِنُ مِنْ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الأَوْلَيْءَ وَفِي النَّوَاهُ الطَيْراني (٢)، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

۱۳۸۳۱ – وَعَن ميمون، قَالَ: سألت زيد بن أرقم: مَا كَانَ اسم أم رَسُول الله (٣).

رواه الطبراني، وَهَذَا مما لا يحتاج إلى إسناد.

الله عنهم بالقليل من العمل، فيدخلهم الله الله على الله الله الله الما الله على الله الما الله الما الله الما الله الما الله عنه الما الله عنه موسى بن عدنان أربعين رجلاً، وقعوا في عسكر موسى فانتهبوه، فدعا عليهم موسى بن عِمْرَانَ عَلَى عسكرى، فأوحى الله عَزَّ عِمْرَانَ عَلَى عسكرى، فأوحى الله عَزَّ وَجَلَّ الله: يا موسى بن عِمْرَانَ، لا تدع عليهم، فإن مِنْهُمْ النَّبِي الأمى النذير البشير بجنتى، ومنهم الأمة المرحومة، أمة محمد الذين يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى الله عنهم بالقليل من العمل، فيدخلهم الله الْجَنَّة بقول لا إله إلا الله، نبيهم محمد بن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٢٨٥)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن الزهري إلا بهذا الإسناد. الإسناد، تفرد به: موسى بن عبيدة، ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٦٧).

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٩٣) ٥٠).

عبد الله بن عبد المطلب المتواضع في هيئته المجتمع لَهُ اللب في سكوته، ينطق بالحكمة ويستعمل الحلم، أخرجته من خير جيل من أمته قريشًا، ثُمَّ أخرجته صفوة من قريش، فهم خير من خير إلى خير يصير، وَهُوَ وأمته إلى خير يصيرون (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ حسن بن فرقد، وَهُوَ ضعيف.

۱۳۸۳۳ – وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أَنَا النَّبِي لا كذب أَنَا ابن عبد المطلب، أَنَا أَعرب العرب، ولدتني قريش، ونسبنا فِي بني سعد بن بكر، فأني يأتيني اللحن (٢٠).

رواه الطبراني، وفيهم مبشر بن عبيد وَهُوَ متروك.

**١٣٨٣٤** – وَعَن الجفشيش الكندى، قَالَ: جَاءَ قوم من كندة إلى رَسُول الله ﷺ فقالوا: أُنْت منا وادعوه، فَقَالَ: «لا نقفو أمنا، ولا ننتفى من أبينا، نحن ولد النضر بن كنانة» (٣).

• ١٣٨٣٥ – وَفِي رواية عَن الجَفَشيش، قَالَ: قُلْتُ: للنبي ﷺ فذكر نحوه (١٠). رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفه.

١٣٨٣٦ – وَعَن سيابة بن عاصم السلمى، أن رَسُول الله ﷺ قَالَ يَوْم حنين: «أنا العواتك»(٥٠).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

المسلم المسلم و عَن رقيقة بنت أبى صيفى بن هاشم، وكانت لدة عبد المطلب، قالت: تتابعت عَلى قريش سنون أمحلت الضرع وأودقت العظم، فبينا أنا راقدة اللَّهُ مَّ أَوْ مهمومة إِذَا هاتف يصرخ بصوت صحل يَقُولُ: يا معشر قريش، إن هَـذَا النَّبى المبعوث قد أظلتكم أيامه، وَهَذَا إبان نجومه، فيحيهلا بالحيا والخصب، ألا فانظروا رحلا منكم وسيطًا، عظامًا، حسامًا، أبيض، وضاءًا، أوطف، أهدب، سهل الخدين، أشم العرنين، لَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٢١٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢١٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٧٢٤).

فخر يكظم عَلَيْهِ، وسنة، يهدى إليه، فليخلص هُـوَ وولده وليهبط إليه من كل بطن رَجُل، فليشنوا من الماء وليمسوا من الطيب وليستلموا الركن، ثُمَّ ليرقوا أبا قبيس، ثُمَّ ليدعو الرجل وليؤمن القوم، فغثتم مَا شئتم، فأصبحت، علم الله، اقشعر جلدي ووله عقلي، واقتصصت الرؤيا، وفشت فِي شعاب مكة، فوالحرمة والحرم، مَا بقي بها أبطحي إلا قَالَ: هَذَا شيبة الحمد، وتناهت إليه رجالات قريش، وهبط إليه من كل بطن رَجُل، فسنوا ومشوا واستلموا، ثُمَّ ارتقوا أبا قبيس واصطفوا حوله، مَا يبلغ سعيهم مهله، حَتَّى استووا بذروة الجبل، قام عبد المطلب ومعه رَسُول الله ﷺ، غـــلام أيفــع أُوْ كرب، فرفع يده وَقَالَ: اللَّهُ مَ ساد الخلة، وكاشف الكربة، أُنْت معلم غير معلم، ومسؤل غير مبخل، وَهَذِهِ عبداؤك وإماؤك بعد راتب حرمك، يشتكون إليك سنيهم، أذهبت الخلف والظلف، اللَّهُمَّ فأمطرن علينا غيثًا مغدقًا مربعًا، فورب الكعبة مَا راحوا حَتَّى تفجرت السَّمَاء بمائها، واكتظ الوادي بثجيجه، فسمعت شيخان قريش وجلتها، عبد الله بن جدعان، وحرب بن أمية، وهشام بن المغيرة، يقولون لعبد المطلب: هنيئا لك أبا البطحاء. وَفِي ذَلِكَ تقول رقيقة بنت أبي صيفي:

بشَيْبَةَ الحَمْدِ أَسْقِي اللَّهُ بَلْدَتَنَا وَقَدْ فَقَدْنَا الحَيَا واجْلُوَّذَ الْمَطِّرُ مَا فِي الأَنَامِ لَهُ عِدْلٌ وَلاَ خَطَرُ

فَجَادَ بِالمَاء جَوْزِنيُّ لَـهُ سَـبَلٌ سَحَا فَعاشت بهِ الأَنعامُ وَالشَّجرُ مِنَّا مِنَ اللَّهِ بِالْمُيْمُونَ طَائِرُهُ وَخَيْرٍ مَنْ بُشِّرَتْ يَوْمًا بِهِ مُضَرُّ مُبَارَكُ الأَمْرِ يُسْتَسقَى الغَمَامُ بِـــهِ رواه الطبراني (١)، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

### ۲ 🗕 پاپ مَا چَاء فِي مولده ورضاعه وشرح صدره ﷺ

١٣٨٣٨ - عَن ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: وُلِد النَّبِيُّ عَلَيْ يُومُ الاِثْنَيْنُ (٢). فذكر الحديث وقد تقدم فِي العلم فِي باب التاريخ.

رواه أحمد والطبراني.

١٣٨٣٩ - وَعَن عثمان بن أبي العاص، قَالَ: أخبرتني أمي قَالَتْ: شهدت آمنة لما ولدت رَسُول الله ﷺ، فلما ضربها المخاض نظرت إلى النحوم تــنزل، حَتَّــى إنــى أقــول:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٥٩ - ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٩٨٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٨).

لتقعن عَلى، فلما ولدت خرج لَهَا نور أضاء لَهُ البيت الَّذِي نحن فِيـهِ والـدار، فمـا شَـيْء أنظر إليه إلا نور.

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد العزيز بن عِمْرَانَ، وَهُوَ متروك.

• ١٣٨٤ - وَعَن حليمة بنت الحارث، أم رَسُول الله ﷺ، السعدية الَّتِي أرضعته، قَالَتْ: خرجت فِي نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة، عَلى أتان لِي قمراء قد أدمت بالركب، قَالَتْ: وحرجنا فِي سنة شهباء لم تبق لنا شَيْئًا، ومعى زوجى الحارث بن عبد العزى، قَالَتْ: ومعنا شارف لنا، والله إن يبض علينا بقطرة من لبن، ومعي صبي لِي أن ننام ليلتنا مع بكائه، مَا فِي ثُديي مَا يمصه، وَمَــا فِـي شــارفنا مــن لـبن نغذوه إلا أنا نرجو، فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عـرض عليهـا رَسُـول اللـه ﷺ فتأباه، وإنما كنا نرجو كرامة رضاعه من والد المولود، وكَانَ يتيما، فكنا نقول مَا عسى أن تصنع أمه؟ حَتَّى لم يبق من صواحبي امرأة إلا أحذت صبيا، غيرى، وكرهت أن أرجع ولم آخذ شَيْئًا وقد أخذ صواحبي، فَقُلْتُ لزوجي: والله لأرجعن إلى ذَلِكَ فلآخذنه. قَالَتْ: فأتيته فأخذته فرجعته إلى رحلي، فَقَالَ زوجي: قد أخذتيه؟ فَقُلْتُ: نعم والله، ذاك أنى لم أحد غيره، فَقَالَ: قد أصبت، فعسى الله أن يجعل فِيهِ حيرا، فَقَالَ: قد والله مَا هُوَ إلا أن جعلته في حجري، قَالَتْ: فأقبل عَلَيْهِ تُديي بما شاء من اللبن، قَالَتْ: فشرب حُتَّى روى وشرب أخوه – تعنى ابنها – حَتَّى روى، وقام زوجى إلى شارفنا من الليل فَإِذَا هي حامل، فحلبت لنا مَا شئنا، فشرب حَتَّى روى، قَالَتْ: وشربت حَتَّى رويت، فبتنا ليلتنا تلك بخير، شباعًا رواء، وقد نام صبينا، قَالَتْ: يَقُولُ أبوه، يَعْنِي زوجها: والله يا حليمة، مَا أراك إلا أصبت نعمة مباركة، قد نام صبيًا وروى. قَالَتْ: ثُمَّ حرجنا، فوالله، لخرجت أتاني أمام الركب قد قطعته حَتَّى مَا يبلغونها، حَتَّى أنهم ليقولون: ويحك يا بنت الحارث، كفي علينا، أليست هَذِهِ بأتانك الَّتِي حرجت عليها؟ فأقول: بلي والله، وهي قدامنا، حَتَّى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر، فقدمنا عَلَى أجدب أرض الله، فوالـذي نفس حليمة بيده، إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذًا أصبحوا، ويسرح راعي غنمي فتروح غنمي بطانا لبنا حفلا، وتروح أغنامهم حياعا هالكة مَا بها من لبن، قَالَ: فشربنا مَا شئنا من لبن وَمَا فِي الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها، فيقولون لرعاتهم: ويلكم، ألا تسرحون حيث يسرح راعبي حليمة؟ فيسرحون فِي الشعب الَّذِي يسرح فِيهِ راعينا، قَالَتْ: وَكَانَ ﷺ يشب فِي اليوم شباب الصبي فِي

شهر، ويشب فِي الشهر شباب الصبي فِي سنة، فبلغ ستًا وَهُوَ غلام حفر، قَالَتْ: فقدمنا أمه فقلنا لَهَا، وَقَالَ لَهَا أَبُوه: ردا علينا ابني فلنرجع بهِ فإنا نخشي عَلَيْهِ وباء مكة. قَالَتْ: ونحن أضن بشأنه لما رأينا من بركته. قَالَتْ: فلم نزلُ بها حَتَّى قَالَتْ: ارجعا بهِ. فرجعنـــا بهِ فمكث عندنا شهرين، قَالَتْ: فبينا هُوَ يلعب وأخوه يَوْمًا خلف البيوت، يرعيان بهمًا لنا إذ جاءنا أخوه يشتد، فَقَالَ لِي ولأبيه: أدركا أخبى القرشبي، قد جاءه رجلان فأضجعاه فشقا بطنه، فخرجنا نحوه نشتد، فانتهينا إليه وَهُوَ قَائم منتقع لونه، فاعتنقه أبوه واعتنقته، ثُمَّ قُلْنَا: مالك أي بني؟ قَالَ: أتاني رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاني، ثُـمَّ شقا بطني، فوالله مَا أدرى مَا صنعا. قَالَتْ: فاحتملناه فرجعنـا بـهِ، قَـالَتْ: يَقُـولُ أبـوه: والله يا حليمة، مَا أرى هَذَا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر بهِ مَا نتخوف عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: لا والله، إنا كفلناه وأدينا الحق الَّذِي يجب علينا فِيـهِ، ثُمَّ تخوفت الأحداث عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يكون فِي أهله، قَالَتْ: فَقَالَتْ أمه: والله مَا ذاك بكما، فأخبراني حبركما وحبره. قَالَتْ: فوالله مَا زالت بنا حَتَّى أخبرناها حبره، قَالَتْ: فتحوفتما عَلَيْهِ؟ كلا والله، إن لابني هَذَا لشأنًا، ألا أخبركما عَنْهُ؟ إنى حملت بهِ فلم أر حملاً قط كَانَ أخف ولا أعظم بركة مِنْهُ، ثُمَّ رأيت نورًا كأنه شهاب حرج من حين وضعته، أضاءت لِي أعناق الإبل ببصرى، ثُمَّ وضعته، فما وقع كما تقع الصبيان، وقع واضعًا يده بالأرض، رافعًا رأسه إلى السَّمَاء، دعاه والحقا بشأنكما(١).

رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه، إلا أنه، قَالَ: حدثتني حليمة بنت أبي ذؤيب، ورجالهما ثقات.

### ٣ – باب فِي أول أمره وشرح صدره أيضًا ﷺ

١٣٨٤١ - عَن عتبة بن عبد، أنه حدثهم أن رجلا سأل رَسُول الله عَلَيْ فَقَالَ: كَيْفَ كَانَ أُوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بُنِ بَكْرٍ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا فِي بَهْمٍ لَنَا، وَلَمْ نَأْحُذْ مَعَنَا زَادًا، فَقُلْتُ: يَا أَخِي، اذْهَبْ فَأْتِنَا بزَادٍ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا فِي بَهْمٍ لَنَا، وَلَمْ نَأْحُذْ مَعَنَا زَادًا، فَقُلْتُ: يَا أَخِي، اذْهَبْ فَأْتِنَا بزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا، فَانْطَلَقَ أَخِي وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ، فَأَقْبَلَ طَائِرَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسْرَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُو هُو؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقْبَلاَ يَبْتَدِرَانِي، فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي إِلَى الْقَفَا، فَشَقًا بَطْنِي، ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبي، فَشَقًاهُ فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسندة برقم (٧١٢٧)، والحديث في المقصد العلى برقم (١٢٤١).

أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ائْتِنِي بِمَاءِ ثَلْجٍ فَغَسَلاً بِهِ جَوْفِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِمَاءِ بَرَدٍ، فَغَسَلاً بِهِ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِالسَّكِينَةِ فَذَرَّاهَا فِي قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حِصْهُ فَحَاصَهُ، وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَم النُّبُوَّةِ».

وَفِي رواية: «وَاخْتِمْ عَلَيْهِ بِحَاتَمِ النَّبُوَّةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ، فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الأَلْفِ فَوْقِي أُشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَى ّ بَعْضُهُمْ، وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ، فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الأَلْفِ فَوْقِي أُشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَى ّ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ، فَانْظَلَقَا وَتَركانِي، وقل فَرقت فَرقا شَدِيدًا، ثُمَّ انْظَلَقْتُ إِلَى أُمِّى فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُه، فَأَشْفَقَتْ عَلَى الرَّحْلِ، وَرَكِبَتْ خَلْفِي، قَالَتْ: أُعِيدُكُ بِاللَّهِ، فَوَقالَ يَزِيدُ: «فَحَمَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ، وَرَكِبَتْ خَلْفِي، حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّى، فَقَالَتْ: أُوالَى يَزِيدُ: «فَحَمَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ، وَرَكِبَتْ خَلْفِي، حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّى، فَقَالَتْ: أُوالَى يَزِيدُ: «فَحَمَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ، وَرَكِبَتْ خَلْفِي، حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّى، فَقَالَتْ: إِنِّى رَأَيْتُ خَرَجَ مِنِّى نُورًا أَضَاءَتْ لهُ قُصُورُ الشَّامِ» (١).

رواه أحمد والطبراني ، ولم يسق المتن، وإسناد أحمد حسن.

رواه أحمد، وإسناده حسن وله شواهد تقويه. ورواه الطبراني .

١٣٨٤٣ – وَعَن أَبِي بِن كَعْبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ جَرِيًّا عَلَى أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَشْيَاءَ لاَ يَسْأَلُهُ عَنْهَا غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَوَّلُ مَا رَأَيْتَ فِى أَمْرِ النَّبُوَّةِ؟ فَاسْنَوَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسًا، وَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّى لَفِي صَحْرًاءَ ابْنُ عَشْرِ فَاسْنَوَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسًا، وَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّى لَفِي صَحْرًاءَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، وَإِذَا أَنَا بَكَلاَمٍ فَوْقَ رَأْسِي، وَإِذَا أَنَا رَجُلُ يَقُولُ لِرَجُلِ: أَهُو هُو؟ قَالَ: نَعَم، فَاسْتَقْبُلاَنِي بوجُوهٍ لَمْ أَرَهَا لِحَلْقٍ قَطَّ، وَأَرْوَاحٍ لَمْ أَجِدْهَا مِنْ خَلَّقٍ قَطَّ، وَثِيَابٍ لَمْ أَرَهَا عَلَى أَحَدِ مِنْهُمَا بِعَضُدِى لاَ أَجِدُ لأَحَدِهِمَا عَلَى أَحَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَضُدِى لاَ أَجِدُ لأَحَدِهِمَا عَلَى أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَضْجَعُهُ، فَأَضْجَعَانِي بلاَ قَصْرٍ، وَلاَ هَصْرٍ، وَقَالَ أَجَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَضْجَعُهُ، فَأَضْجَعَانِي بلاَ قَصْرٍ، وَلاَ هَصْرٍ، وَقَالَ أَجَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: افْلِقْ صَدْرَهُ، فَهُوَى أَحَدُهُمَا إِلَى صَدْرِى فَفَلَقَهَا، فِيمَا أَرَى بلاَ دَمٍ، وَلاَ وَحِمٍ وَلَا وَحَمْ وَلا وَحَمْ وَلَا وَحَمْ وَلَا وَحَمْ وَلَا وَحَمْ وَلَا وَحَمْ وَلَا وَحَمْ وَلَا وَالْمَا وَلَا وَمَوْ وَلَى اللَّهِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَمُ وَلَا وَلَا وَالْمَالَ وَالْمَالِهُ وَالْمُونَ وَلَوْ وَالْمُ وَالْمُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُولَ وَالْمَالِقُهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُولَى اللَّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا وَالْهُ وَلَا وَلَى اللّهُ وَلَا وَالْمُولَى اللّهُ وَلَا وَالْمُولَى الْمُؤْمَى اللّهُ وَالْمُعَالِى اللّهُ وَالْمُ وَالْمُولَى اللّهُ وَالْمُولَى اللّهُ وَالْمُولَى اللّهُ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُولَى اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا وَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٤/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٢/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤١٨).

فَقَالَ لَهُ: أَخْرِجِ الْغِلَّ وَالْحَسَدَ، فَأَخْرَجَ شَيْئًا كَهَيْئَةِ الْعَلَقَةِ، ثُمَّ نَبَذَهَا فَطَرَحَهَا، فَقَـالَ لَـهُ: أَدْخِلِ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ، فَإِذَا مِثْلُ الَّذِي أَخْرَجَ يُشْبِهُ الْفِضَّةَ، ثُمَّ هَــزَّ إِبْهَـامَ رِجْلِـىَ الْيُمْنَـى، فَقَالَ: اغْدُ وَاسْلَمْ، فَرَجَعْتُ بِهَا أَغْدُو بِهَا رِقَّةً عَلَى الصَّغِيرِ، وَرَحْمَةً لِلْكَبِيرِ».

رواه عبد الله، ورجاله ثقات، وثقهم ابن حبان.

١٣٨٤٤ – وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَن رَسُول الله ﷺ، أن جبريل عَلَيْهِ السَّلام أخرج حشوة فِي طست من ذهب، فغسلها، ثُمَّ كساها حكمة ونورًا وحكمة وعلمًا (١).

قُلْتُ: فِي الصحيح بعضه. رواه الطبراني، وَفِيهِ رشدين بن سعد، وضعفه الجمهور.

#### ٤ – باب قدم نبوته ﷺ

١٣٨٤٥ - عَن العرباض بن سارية، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إِنِّى عند اللَّه لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِى طِينَتِهِ، وَسَأُنَبِّكُمْ بِأُوَّلِ ذَلِكَ: دَعْوَةُ أَبِى إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرُوْيًا أُمِّى الَّتِى رَأَتْ، وكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّنَ تَرَيْنَ» (٢).

١٣٨٤٦ – وَفِي رواية: «وإِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ (٣٠).

١٣٨٤٧ – وَفِي رواية: ﴿وَبَشَارَةٍ عِيسَى قَوْمَهُۥ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَيْسَى قَوْمَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رواه أحمد بأسانيد، والبزار، والطبراني بنحوه، وقال: سأحدثكم تأويل ذَلِك: «دعوة إبراهيم»، دعا: ﴿وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٩]، و«بشارة عيسى ابن مريم» قوله: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولَ يَأْتِي هِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ٦]، و«رؤيا أمى الَّتِي رأت فِي منامها، أنها وضَعت نورًا أضاءت مِنْهُ قصور الشام»، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح، غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان.

١٣٨٤٨ - وَعَن مَيْسَرَةَ الْفَحْرِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى كُتِبْتَ نَبِيَّا؟ قَالَ: «وآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْحَسَدِ» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٢٧/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤١٩).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/٥)، والبيهقي في دلائل النبوة (١/٥٨، ١٢٩/٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣/٩)، والعجلوني في كشف الخفا (١٨٧/٢)، وفي مناهل الصفا (٢/١).

رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

٩ ١٣٨٤٩ - وَعَن عبد الله بن شقيق، عَن رَجُل، قَالَ: قُلْتُ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى جُعِلْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ» (١).

رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح.

• ١٣٨٥ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى كُتِبْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «وآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْحَسَدِ»<sup>(٢)</sup>.

رواه الطبراني فِي الأوسط، والبزار، وَفِيهِ حَابِرِ بن يزيد الجُعفي، وَهُوَ ضعيف.

النّاس، فَقَالَ: ألا تعطينى شَيْعًا أتعلمه واحمله وينفعنى ولا يضرك؟ فَقَالَ النّاس: مه، النّاس، فَقَالَ النّبى عَلَيْ: «دعوه، فإنما يسأل الرجل ليعلم»، فأفرجوا لَهُ حَتَّى جلس، فَقَالَ: الجلس، فَقَالَ النّبي عَلَيْ: «دعوه، فإنما يسأل الرجل ليعلم»، فأفرجوا لَهُ حَتَّى جلس، فَقَالَ: أَى شَيْء كَانَ أول نبوتك؟ قَالَ: «أخذ الله الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم»، ثمَّ تلا: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبيينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن تُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَحَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مُيثَاقًا عَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧]، «وبشرى المسيح عيسى ابن مريم، ورأت وأخذنا مِنْهُم مُيثَاقًا عَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧]، «وبشرى المسيح عيسى ابن مريم، ورأت أم رَسُول الله عَلَيْ فِي منامها أنه خرج من بَيْنَ رجليها سراج أضاءت لَهُ قصور الشام»، فقالَ النّبِي عَنْ أَنْ فِي سمعه شَيْء، فَقَالَ النّبِي عَنْ (ووراء ذلك) ("").

**رواه الطبراني،** ورجاله وثقوا.

#### ه - باب ختانه ﷺ

١٣٨٥٢ – عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «من كرامتى عَلَى ربى عَزَّ وَجَلَّ أَنْ ولدت مختونًا، ولَم ير أحد سوأتى» (٤).

رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط، وَفِيهِ سفيان بن الفزاري وَهُوَ متهم بِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦/٤، ٥/٩٧٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) أحرجه الطبراني في الكبير (٣٣/٢٢).

<sup>(</sup>٤) أحرجه الطبراني في الصغير (٩/٢).

۱۳۸۵۳ - وَعَن أبي بكرة، أن جبريل عَلَيْهِ السَّلام ختن النَّبِي ﷺ حين طهر قلبه (۱).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ عبد الرحمن بن عيينة وسلمة بن محارب ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

#### ۲ -- باب

١٣٨٥٤ - عَن كندى بن سعد، عَن أبيه، قَالَ: حججت فِي الجاهلية، فَاإِذَا رَجُل يطوف بالبيت، وَهُوَ يرتجز يَقُولُ:

رَبِّ رُدَّ عَلَىَّ رَاكِبِي مُحَمَّدِ دًا رُدَّهُ لِي وَاصْطَنِعْ عِنْدِي يَدًا

قُلْتُ: من هَذَا تعنى؟ قَالَ: عبد المطلب بن هاشم، ذهبت إبل لَهُ فأرسل ابن ابنـه فِى طلبتها، فاحتبس عَلَيْهِ ولم يرسله فِى حاجة قط إلا جَاءَ بها، قَالَ: فما برحت حَتَّى جَـاءَ النَّبِى ﷺ وَجَاءَ بالإبل، فَقَالَ: يا بنى، لقد حزنت عَلَيْكَ كالمرأة حزنًا لا يفارقنى أبدًا(٢).

رواه أبو يعلى والطبراني، وإسناده حسن.

١٣٨٥٥ – وَعَن عمار، قَالَ: كَانَ أبو طالب يصنع الطعام لأهل مكة، وكَانَ رَسُول الله ﷺ إِذَا دخل لم يحبس حَتَّى يأخذ شَيْئًا فيضعه تحته، فَقَالَ أبو طالب: ان ابن أخى ليحس بكرامة.

رواه الطبراني، وَفِيهِ عمرو بن جميع، وَهُوَ كذاب.

#### ٧ - باب عصمته ﷺ من القرين

١٣٨٥٦ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لَيْسَ مِنْكُمْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ» قَالُوا: وأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، «وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٨٢١)، وقال: لا يمروى هـذا الحديث عـن أبـي بكـرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عبد الرحمن بن عيينة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (۱۲۷٤). وأورده ابن سعد في طبقاته (۱۱۲/۱)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱۷۳/۳)، والحاكم في المستدرك (۲۰۳/۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٧/١)، والطبراني في الكبير (١١٠/١٢)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٢٩٩/٨)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (١٢٧٥)، وابن كثير في البداية والنهاية (٢٧/١).

رواه أحمد، والطبراني، والبزار، ورجاله رجال الصحيح غير قابوس بن أبى ظبيان وقد وثق عَلى ضعفه.

١٣٨٥٧ – وَعَن المغيرة بن شعبة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «ما من أحد إلا جعل معه قرين من الجن»، قَالُوا: ولا أَنْت؟ قَالَ: «ولا أنا، إلا أن الله أعانني عَلَيْهِ فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير» (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو حماد المفضل بن صدقة، وَهُوَ ضعيف.

١٣٨٥٨ - وعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «فضلت عَلى الأنبياء بخصلتين: كَانَ شيطاني كافرًا، فأعانني الله عَلَيْهِ حَتَّى أُسلم، ونسيت الخصلة الأحرى» (٢).

رواه البزار، وَفِيهِ إبراهيم بن صرمة، وَهُوَ ضعيف.

١٣٨٥٩ - وَعَن أسامة بن شريك، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله عَلَيْ يَقُولُ: «ما منكم أحد إلا معه شيطان»، قُلْنا: وأنت؟ قَالَ: «وأنا، إلا أن الله عَزَّ وَجَلَّ أعانني عَلَيْهِ فأسلم» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ المفضل بن صالح، وَهُوَ ضعيف.

• ١٣٨٦ - وَعَن شريك بن طارق، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا لَهُ شيطان» قَالُوا: ولا أَنْت يا رَسُول الله؟ قَالَ: «ولا أنا، إلا أن الله أعانني عَلَيْهِ فأسلم» (3).

رواه الطبراني، والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح.

#### ٨ - باب عصمته ﷺ من الباطل

١٣٨٦١ - عَن عروة بن الزبير، قَـالَ: حدثني جار لخديجة بنت خويلد، قَـالَ: سَمِعْت النَّبِي ﷺ يَقُولُ لخديجة: «أَىْ خَدِيجَةُ وَاللَّهِ لاَ أَعْبُـدُ اللاَّتَ أَبَدًا، وَاللَّهِ لاَ أَعْبُـدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٣٩)، وقال البزار: لا نعلم روى شــريك عــن النبــي ﷺ إلا حديثين.

٤ ٢ ------ كتاب علامات النبوة

الْعُزَّى أَبِدًا». قَالَ يَقُولُ: «خَلِّ الْعُزَّى» قَالَ: وكَانَ صَنَمَهُم الَّذِي يَعْبُدُونَ، ثُمَّ يَضْطَجعُونَ (١).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

۱۳۸۹۲ - وَعَن أَنْسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ: «لست من دُد، ولا دد منى»، قَالَ أبو محمد، يحيى بن محمد بن قيس: لست من الباطل، ولا الباطل منى (٢).

رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وَفِيهِ يحيى بن محمد بن قيس، وقد وثق، ولكن ذكروا هَذَا الحديث من منكرات حديثه والله أعلم، وَقَالَ الذهبي: قد تابعه عَلَيْهِ غيره.

۱۳۸۲۳ – وَعَن معاوية عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «لست من دد، ولا دد مني» (٣).

رواه الطبراني، عَن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي، عَن محمد بن عبد الوهاب الأزهرى ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

١٣٨٦٤ – وَعَن عَلَى بن أبي طالب، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «ما هممت بشيء مما كَانَ أَهْل الجاهلية يعملون بهِ غير مرتين، كل ذَلِكَ يحول الله بينى وبين مَا أريد من ذَلِكَ، ثُمَّ مَا هممت بعدها بشيء حَتَّى أكرمنى الله برسالته» (٤٠).

**رواه البزار**، ورجاله ثقات.

۱۳۸۹۰ – وَعَن عمار بن ياسر، قَالَ: سألوا رَسُول الله ﷺ: هَلْ أَتيت فِي الجاهلية شَيْئًا حرامًا؟ قَالَ: «لا، وقد كُنْت مِنْهُ عَلى ميعادين، أما أحدهما: فغلبتنى عينى، وأما الآخر: فحال بيني وبينه سامر قومي، (٥٠).

رواه الطبراني في الثلاثة، وَفِيهِ من لم أعرفهم، وَقَالَ فِي الأوسط عمار: أنهم سألوا رَسُول الله ﷺ: هَلُ أتيت من النساء حرامًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الطبراني في الأوسط برقم (٤١٣)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن أبـي عمـرو إلا أبو زكريا. وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٦١٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا سعيد بن الصلت، تفرد به: شاذان، ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد.

۱۳۸٦٦ - وَعَن حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله عَلَيْ يشهد مع المشركين مشاهدهم، قَالَ: فسمع ملكين خلفه وأحدهما يَقُولُ لصاحبه: اذهب بنا حَتَّى نقوم خلف رَسُول الله عَلَيْ، قَالَ: فَقَالَ: كيف نقوم خلفه وإنما عهده بإسلام الأصنام قبل؟ قَالَ: فلم يعد بعد ذَلِكَ أن يشهد مع المشركين مشاهدهم.

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ عبد الله بن محمد بن عقيل، ولا يحتمل هَـذَا مِن مثلـه إلا أن يكون يشهد تلك المشاهد للإنكار وَهَذَا يتجه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٣٨٦٧ - وَعَن زيد بن حارثة، قَالَ: طفت مع رَسُول الله ﷺ ذات يَوْم، فمسست بعض الأصنام فَقَالَ لِي رَسُول الله ﷺ: «لا تمسها»، قَالَ: فذكر الحديث (١).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، وَهَذَا يفسر مَا تقدم من أن شهوده للإنكار عليهم.

## ٩ - باب عصمته ﷺ ممن أرادَ قتله

١٣٨٦٨ – عَن جعدة، قَالَ: سَمِعْت رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ورَأَى رَجُلاً سَمِينًا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُومِئُ إِلَى بَطْنِهِ وَهُوَ وَيَقُولُ: «لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرٍ هَذَا لَكَانَ خَيْرًا لَكَ».

قَالَ: وَأُتِىَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ فَقَالُوا: هَذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتَلَكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «لَمْ تُرَعْ لَمْ تُرَعْ وَلَوْ أَرَدْتَ ذَلِكَ لَمْ يُسَلِّطْكَ اللَّهُ عَلَىًّ (٢).

رواه أحمد والطبراني باختصار، ورجاله رجال الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي، وَهُوَ ثقة.

رَجُل عَلَى فرس عطوف تتبعها مهرة، فَقَالَ: كنا مع النَّبى على في قبة حمراء، إذ جَاءَ رَجُل عَلَى فرس عطوف تتبعها مهرة، فَقَالَ: من أُنْت؟ قَالَ: «أَنَا رَسُول الله»، قَالَ: فمتى الساعة؟ قَالَ: «غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله»، قَالَ: فأعطني سيفك هَذَا، قَالَ: «ها» فأخذه فسله، ثُمَّ هزه، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله عَلَىٰ: «إنك لن تستطيع الَّذِي أردت»، ثُمَّ قَالَ: «إن هَذَا أقتله»، فَقَالَ: «ائته فاسأله، ثُمَّ أخذ سيفي فاقتله، ثُمَّ غمد السيف» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٧١/٣)، والطبراني في الكبير (٣١٩/٢)، وأورده المصنف فـي زوائد المسند برقم (٣٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦٢٤٥).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

• ۱۳۸۷ - وَعَن قيس بن حبتر، قَالَ: قَالَتْ بنت الحكم: قُلْتُ لجدى: مارأيت يَوْمًا أعجز ولا أسوأ رأيا فِي رَسُول الله الله الله الله على أمية، قَالَ: لا تلومينا يا بنيه، إنى لا أحدثك إلا مَا رأيت بعيني هاتين، قُلْنَا: والله مَا نزال نسمع قريشًا تعلى هَذَا الصابئ فِي مسجدنا، تواعدوا لَهُ حَتَّى تأخذه، فتواعدنا إليه، فلما رأيناه سمعنا أصواتًا ظننا أنه ما بقى بتهامة خيل إلا تفتت علينا، فما عقلنا حَتَّى قضى صلاته ورجع إلى أهله، ثُمَّ تواعدنا ليلة أخرى، فلما جَاء نهضنا إليه، فرأيت الصفا والمروة التقتا أحدهما بالأخرى فحالتا بيننا وبينه، فوالله مَا نفعنا ذَلِكَ(١).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات غير بنت الحكم فلم أعرفها.

جهل، فَقَالَ: إن لله إن رأيت محمدًا ساجدًا أن أطأ على رقبته، فخرجت حتى دخلت عَلَيْهِ، فأخبرته بقول أبى جهل، فخرج غضبان حَتَّى جَاءَ المسجد، فعجل أن يدخل من عَلَيْهِ، فأخبرته بقول أبى جهل، فخرج غضبان حَتَّى جَاءَ المسجد، فعجل أن يدخل من الباب، فاقتحم الحائط، فقُلْتُ: هَذَا يَوْم شر، فأبرزت، ثُمَّ اتبعته، فدخل رَسُول الله على يقرأ: ﴿اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق: ١، ٢]، فلما بلغ شأن أبى جهل: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْعَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى ﴾ [العلق: ٢، ٧]، قال إنسان لأبى جهل: يا أبا الحكم، هذا محمد، فقال: ألا ترون مَا أرى؟ والله لقد سد أفق السَّمَاء على، فلما بلغ رَسُول الله على آخر السورة، سجد (٢).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ إسحاق بن أبي فروة، وَهُوَ متروك.

اللاّت، وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِئَةِ الْأَخْرَى، وَنَائِلَة، وَإِسَافٍ، لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا لَقَدْ قُمْنَا إِلَّا الْمَلاَّ مِنْ قُرَيْشِ احْتَمَعُوا فِي الْحِحْرِ فَتَعَاقَدُوا بِاللاَّتِ، وَاللَّاتِ، وَإِسَافٍ، لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا لَقَدْ قُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ نُفَارِقُهُ حَتَّى نَقْتَلَهُ، فَأَقْبَلَتِ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ، رَضِي اللَّه عَنْهَا، تَبْكِى حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ نَقْالَتْ: إِنَّ هَذَا الْمَلاُ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ تَعَاهدُوا عَلَيْكَ لَـوْ قَدْ رَأُوكَ لَقَدْ قَامُوا إِلَيْكَ فَقَتَلُوكَ، فَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ قَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣١٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٦٩٠)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن العباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الليث.

«يَا بُنيَّةُ أَرِينِي وَضُوءًا فَتَوَضَّاً»، ثُمَّ دَحَلَ عَلَيْهِمُ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا رَأُوْهُ قَالُوا: هَذَا هُوَ وَحَفَضُوا أَبْصَارَهُمْ، وَسَقَطَتْ أَذْقَانُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، وَعَقِرُوا فِي مَجَالِسِهِمْ، فَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَيْهِ بَصَرًا، وَلَمْ يَقُمُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلٌ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حُتَّى قَامَ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَأَخذَ وَلَيْهِ بَصَرًا، وَلَمْ التَّرَابِ، فَقَالَ: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ»، ثُمَّ حَصَبَهُمْ بِهَا فَمَا أَصَابَ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْحَصَى حَصَاةٌ إِلاَّ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرِ كَافِرًا(١).

رواه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح. قُلْتُ: وقد تقدمت أحاديث في المغازى فِي تبليغه ﷺ وصبره عَلى ذَلِكَ.

## ١٠ - باب تأييده على أعدائه من الإنس والجن

٣٨٧٣ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ أبو جهل: لَئِنْ رَأَيْتُ محمدًا ﷺ يُصَلِّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ لآتِيَنَّهُ حَتَّى أَطَأَ عَلَى عُنُقِهِ، قَالَ: فَقَالَ: ﴿لَوْ فَعَلَ لِأَحَذَتْهُ الْمَلاَئِكَ لَهُ عَيَانًا، وَلَوْ أَنَّ الْكَعْبَةِ لآتِيَنَّهُ حَتَّى أَطَأَ عَلَى عُنُقِهِ، قَالَ: فَقَالَ: ﴿لَوْ فَعَلَ لِأَحَذَتْهُ الْمَلاَئِكَ لَهُ عَيَانًا، وَلَوْ أَنَّ الْمَوْتَ لَمُعَلَوْنَ رَسُولَ الْيَهُودَ يَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا وَرَأُواْ مَقَاعِدَهُمْ فِى النَّارِ، وَلَوْ خَرَجَ الَّذِيسَ لَيُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَرَجَعُوا لاَ يَجدُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً ﴿ (٢).

قُلْتُ: فِي الصحيح طرف من أوله. رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أبي يعلى رجـال الصحيح.

١٣٨٧٤ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ، فَانْتَهَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: لَلَمْ أَنْهَكَ، فَانْتَهَرُنِي يَا مُحَمَّدُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِهَا رَجُلُ أَكْثَرُ نَادِيًا مِنِّي، قَالَ: فَقَالَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴿فَلْيَدْ عُ نَادِيَهُ ﴾ [العلق: ١٧]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ لَـوْ دَعَا نَادِيَهُ لَحَدْتُهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۰۳، ۳۰۸)، والحاكم في المستدرك (۲۳، ۳۱۳، ۲۰۱۳)، والبيهقي في دلائل النبوة (۱۱٤١، ۲۶۰)، وأورده المصنف فسي زوائد المسند برقسم (۲۰۰۳)، والمتقي الهندي في كنز العمال برقم (۳۲۹۷، ۲۹۹۲، ۲۹۹۲، ۲۹۹۲، ۳۲۹۰)، وابن حجر في المطالب (۲۳۷۰)، والنبيوطي في الدر المنثور (۱۷۲۷، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۵)، وابن حجر في المطالب (۲۳۷۰)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۱۷۳/۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٢٦٠٤)، وأورده المصنف في زوائــد المسند برقــم (٣٤٩٩)، وقــال: إسـناده وفي كشف الأستار (٢١٢٩)، وذكره الشــيخ شــاكر برقــم (٢٢٢، ٢٢٢٦)، وقــال: إسـناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٠١).

قُلْتُ: فِي الصحيح بعضه. رواه أحمد، من طريق ذكوان عَن عكرمة ولم أعرف ذكوان، وبقية رجاله رجال الصحيح.

1٣٨٧٥ - وعَن طلحة بن عبيد الله، قَالَ: كَانَ نفر من المشركين حول الكعبة فيهم أبو جهل لعنه الله، فأقبل رَسُول الله في فوقف عليهم، فَقَالَ: «قبحت الوجوه» فخرسوا، فما أحد مِنْهُمْ تكلم بكلمة، ولقد نظرت إلى أبى جهل يعتذر إلى رسوله الله في فقال: أمسك عنا، ويقول رَسُول الله في: «لا أمسك عنكم، أو أقتلكم»، فقال أبو جهل لعنه الله: أنْت تقدر عَلى ذَلِك؟ فَقَالَ رَسُول الله في: «الله يقتلكم».

رواه البزار، عَن شيحه عَلى بن شبيب ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۳۸۷٦ - وَعَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، أَن النَّبِي ﷺ، قَـالَ: «إِن الشيطان عـرض لِـي، فجعل يلقي عَلى شر النار، فلولا دعوة أخى سليمان لأخذته»(٢).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

۱۳۸۷۷ - وَعَن جَابِر، عَن النّبِي ﷺ، قَالَ: «دخلت البيت، فَإِذَا شيطان خلف الباب، فخنقته حَتَّى وحدت برد لسانه عَلى يدى، فلولا دعوة العبد الصالح، لأصبح مربوطًا يراه الناس».

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

۱۳۸۷۸ – وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ ساجدًا بمكة، فَجَاءَ إبليس أَن يطأ عَلى عنقه، فنفخه جبريل عَلَيْهِ السَّلام نفخة بجناحه، فما استوت قدماه عَلى الأَرْضِ حَتَّى بلغ الأَردن (٣).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عثمان بن مطر، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٠٥)، وقال البزار: لا نعلمه يـروى عـن طلحـة بـن عبيد الله إلا بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٠٦)، وقال البزار: لا نعلم أحدًا رواه عن سماك إلا إسرائيل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٨٧٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا عثمان بن مطب

## ١١ - باب مَا كَانَ يدعى بهِ ﷺ قبل البعثة

۱۳۸۷۹ – عَن مجاهد، عَن مولاه، أنه حدثه أنه كَانَ فيمن يبنى الكعبة فِى الحاهلية، فذكر المحتلافهم فِى وضع الحجر الأسود، قَالَ: اجعلوا بينكم حكمًا، قَالُوا: أول رَجُل يطلع من الفج، فَجَاءَ النَّبِي ﷺ فقالوا: أتاكم الأمين. فذكر الحديث.

وقد تقدم فِي الحج فِي شأن الكعبة، ورجاله رجال الصحيح غير هــلال بـن خبـاب، وَهُوَ ثقة.

• ١٣٨٨ - وَعَن عَلَى بن أبي طالب فِي بناء الكعبة، قَالَ: لما رأوا النَّبِي ﷺ قد دخل قَالُوا: قد جَاءَ الأمين (١).

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن عمر الضرير وخالد بن عرعرة وكلاهما ثقة.

#### ۱۲ – باب

۱۳۸۸۱ – عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: مر بنـا النَّبِـى ﷺ ونحـن نجتنـى ثمـر الأراك فَقَالَ: «عليكم بالأسود مِنْهُ فإنـى كُنْت أجتنيه، وأنا أرعى الغنم»، قَالُوا: رعيت يــا رَسُول الله؟ قَالَ: «نعم، مَا من نَبى إلا وقد رعاها» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه.

١٣٨٨٢ – وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «بعث موسى ﷺ وَهُوَ يرعى الدواب».

## ١٣ - باب مَا كَانَ عند أَهْل الكتاب من أمر نبوته ﷺ

٩٣٨٨٣ - عَن سلمة بن سلامة بن وقش، و كَانَ من أصحاب بدر، قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي بَنِي عَبْدِ الأَسْهَلِ، [فَحَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ يَيْسِيرِ فَوَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ عَبْدِ الأَسْهَلِ إِللَّ قَالَ سَلَمَةُ: وَأَنَا يَوْمَتِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنَّا عَلَى مَجْلِسِ عَبْدِ الأَسْهَلِ إِللَّ قَالَ سَلَمَةُ: وَأَنَا يَوْمَتِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنَّا عَلَى مَجْلِسِ عَبْدِ الأَسْهَلِ إِللَّ قَالَ سَلَمَةُ: وَأَنَا يَوْمَتِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنَّا عَلَى مَجْلِسِ عَبْدِ الأَسْهَلِ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَالْقِيَامَةَ، وَالْحِسَابَ، وَالْمِيزَانَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٤٤٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن داود إلا حماد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٤٨٩)، وقال: لم يروه عن مسعر إلا عيسى بن يونس، ولم يروه عن عيسي إلا ابن سهم، ولا يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وما أوردناه من المسند.

وَالْجَنَّةَ، وَالنَّارَ فَقَالَ: ذَلِكَ لِقَوْمٍ أَهْلِ شِرْكٍ، أَصْحَابِ أَوْثَان، لاَ يَرَوْنَ أَنَّ بَعْثَا كَائِنٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَقَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ يَا فُلاَنُ تَرَى هَذَا كَائِنًا، إِنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلَى دَارٍ فِيهَا جَنَّةٌ وَنَارٌ، يُحْزَوْنَ فِيهَا بأَعْمَالِهِمْ، قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَوَدَّ أَنَّ لَهُ بِحَظِّهِ مِنْ فِيهَا جَنَّةٌ وَنَارٌ، يُحْزَوْنَ فِيهَا بأَعْمَالِهِمْ، قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ يَنْحُو مِنْ تِلْكَ النَّارِ أَعْظَمَ تَنُورِ [فِي اللَّانَيْ] يُحَمُّونَهُ، ثُمَّ يُدْخِلُونَهُ إِيَّاهُ فَيُطْبَقُ بِهِ عَلَيْهِ وَإِنَهُ يَنْحُو مِنْ تِلْكَ النَّارِ غَدًا، قَالُوا لَهُ: وَيْحُكَ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَبِيَّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْبِلَادِ وَمُتَى نَرَاهُ؟ قَالَ: فَيَظُرَ إِلَى وَأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَّا، وَأَسْرَ بِيدِهِ نَحْوَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ، قَالُوا: وَمَتَى نَرَاهُ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى وَأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَّا، وَأَشَارَ بِيدِهِ نَحْوَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ، قَالُوا: وَمَتَى نَرَاهُ؟ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا ذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهُ أَنْ وَالنَّهُ أَنْ وَاللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ عَلَى وَهُو حَيِّ بَيْنَ أَظُهُرِنَا فَآمَنًا بِهِ وَكَذَبِهِ بَغِيًا وَحَسَدًا، فَقُلْنَا فَقَالَ: وَمُعَى اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ عَلَى وَهُو حَيِّ بَيْنَ أَظُهُرِنَا فَآمَنًا بِهِ وَكَذَبِهِ بَغِيًا وَحَسَدًا، فَقُلْنَا فَذَى يَا فُلاَنُ أَلِيسٌ إِبِالَّذِي ] قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَيْسَ بِهِ (١).

رواه أحمد والطبراني .

الاشهل، فَقَالَ لنا ونحن فِي المجلس: قد أطل هَذَا النّبي القرشي الحرمي، ثُمّ التفت فِي الاشهل، فَقَالَ لنا ونحن فِي المجلس: قد أطل هَذَا النّبي القرشي الحرمي، ثُمّ التفت فِي المجلس فَقَالَ: إن يدركه أحد يدركه هَذَا الفتي، وأشار إلى، فقضي الله أن جَاءَ بالنبي المدينة، فَقُلْتُ، مَا لك عَن المدينة، فَقُلْتُ، مَا لك عَن الإسلام؟ فَقَالَ: والله لا أدع اليهودية. ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع.

اليمن في إحدى رحلتى الإيلاف، فنزلت على رَجُل من اليهود، فرآنى رَجُل من أَهْل الديور فنسبنى فانتسبت لَهُ، فَقَالَ: أتأذن لِى أن أنظر إلى بعضك؟ قُلْتُ: نعم، مَا لم يكن عورة. ففتح إحدى منحرى فنظر، ثُمَّ نظر في الآحر، قَالَ: أشهد أن في إحدى يديك ملكا وَفِي الأحرى نبوة، وإنا لنجد ذَلِكَ فِي بني زهرة فكيف ذَلِك؟ قُلْتُ: لا أدرى، قَالَ: هَلْ لك من ساعة؟ قُلْتُ: وَمَا الساعة؟ قَالَ: زوجة، قُلْتُ: أما اليوم فلا، قَالَ: فَإِذَا رجعت فتزوج في بني زهرة، فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهيب بن عبد مناف ابن زهرة، فولدت لَهُ حمزة، وزوج ابنه آمنة بنت وهب، فَقَالَتْ قريش: نبح عبد الله عَلى أبيه، فولدت لَهُ رَسُول الله مَنْ ، وَكَانَ حمزة رَضِي الله عَنْهُ، أحا رَسُول الله مَنْ من

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٧٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٢٤).

الرضاعة، أرضعتهما لونيه مولاة أبي لهب، وكَانَ أسن من رَسُول الله ﷺ.

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد العزيز بن عِمْرَانَ، وَهُوَ متروك.

إِلَى الْجَنَّةِ، فَلَخَلَ الْكَنِيسَةَ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودَ وَإِذَا يَهُودِيٌّ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ التَّوْرَاةَ، فَلَمَّا أَتُوْا عَلَى الْجَنَّةِ، فَلَخَلَ الْكَنِيسَةَ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودَ وَإِذَا يَهُودِيٌّ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ التَّوْرَاةَ، فَلَمَّا أَتُوْا عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمُ النَّوْرَاةَ فَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ الْمُسْكُوا وَفِي نَاحِيتِهَا رَجُلٌ مَريضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى عَلَى صِفَةِ نَبِيٍّ فَأَمْسَكُوا، ثُمَّ جَاءَ [الْمَريضُ] (١) يَحْبُو، حَتَّى أَخَذَ التُورَاةَ فَقَرَأً حَتَّى أَتَى عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ فَقَالَ هَذِهِ صِفَتُكَ وَصِفَةُ أُمَّتِكَ: أَشْهَدُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْمَوْلَ اللَّهِ إِلَا اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّهُ وَالْمَالِيَا اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالَ الْمَالَى الْمَلْقِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَا الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمَالَقُولُ الْمَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمُلْولُولُ وَالْمَالِمُ الْمَالَ الْمَالِلُهُ وَالْمَالَ وَالْمُولُول

رواه أحمد والطبراني، وَفِيهِ عطاء بن السائب، وقد اختلط.

قال: بإيلياء، فلما قفلنا، قال: يا أبا سفيان بن حرب، أن أمية بن أبى الصلت كَانَ معه بغزة، أو قال: بإيلياء، فلما قفلنا، قال: يا أبا سفيان، إيهن عن عتبة بن ربيعة. قُلْتُ: إيهن عَن عتبة بن ربيعة، قَالَ: وشريف عتبة بن ربيعة، قَالَ: كريم الطوفين ويجتنب المظالم والمحارم، قُلْتُ: نعم، قالَ: وشريف مسن، قَالَ: السن والشرف أزريا به. فَقُلْتُ لَهُ: كذبت، مَا ازداد سنًا إلا ازداد شرفًا، قَالَ: يا أبا سفيان، إنها لكلمة مَا سمعتها من أحد يقولها ليى منذ تنصرت، لا تعجل على حتى أخبرك. قُلْتُ: هات، قالَ: إنى كُنْت أجد في كتبى نبيًا يبعث من حرمنا، فكنت أظن، بل كُنْت لا أشك أنى هُو، فلما دارست أهل العلم إذا هُو من بنى عبد مناف، فنظرت في بنى عبد مناف فلم أجد أحدًا يصلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة، فلما أخبرني بنسبه عرفت أنه لَيْسَ به حين حاوز الأربعين ولم يوح إليه. قالَ أبو سفيان: اليمن في تجارة، فمررت بأمية بن أبي الصلت فَقُلْتُ لَهُ كالمستهزئ به: يا أمية، قد خرج النبي النبي النبي النبي المناف عن اتباعه؟ قالَ: الاستحياء من نسيات ثقيف، إنى كُنْت أحدثهم أنى هُوَ، ثُمَّ يرونى تابعًا لغلام من بنى عبد مناف، ثمَّ قالَ أمية: كأنى بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما يربط الحدى، عبد مناف، ثمَّ قالَ أمية: كأنى بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما يربط الحدى، عبد مناف، ثمَّ قالَ أمية: كأنى بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما يربط الحدى،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ورد في الأصل: اليهودي، وما أثبتناه من المسند.

<sup>(</sup>۲) أخرحه الإمام أحمد في المسند (۲/۱ ؛)، والبيهقي في دلائل النبوة (۲۷۳/۷)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۳٤۲۵)، والألباني في الإرواء (۱۳٤/۸)، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (۲۲/۱)، وابن كثير في البداية والنهاية (۲۰۰/۲).

٣٠٢ ----- كتاب علامات النبوة

حَتَّى يؤتى بك إليه فيحكم فيك مًا يريد (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ مجاشع بن عمرو، وَهُوَ ضعيف.

ابن سواة بن جشم: كيف سماك أبوك في الجاهلية محمدًا؟ قَالَ: أما إنى سألت أبى عما سألتنى عَنْهُ فَقَالَ: خرجت رابع أربعة من بنى تميم، أنا أحدهم، وسفيان بن مجاشع بن سألتنى عَنْهُ فَقَالَ: خرجت رابع أربعة من بنى تميم، أنا أحدهم، وسفيان بن محقوص بن دارم، وأسامة بن مالك بن جندب بن العنبر، ويزيد بن ربيعة بن كامن بن حرقوص بن مازن، يزيد بن جفنة مالك حسان بالشام، فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير عليها شجيرات لديرانى صاحب صومعة، فقلنا: لَوْ اغتسلنا من هَذَا الماء وادهنا ولبسنا ثيابنا، ثمَّ أتينا صاحبنا. فأشرف علينا الديرانى فَقَالَ: إن هَذِهِ لغة مَا هى لغة أهْل البلد، فقلنا: نعم، نحن قوم من مضر، قَالَ: من أى مضر؟ قُلْنا: من حندف، قَالَ: أما إنه سيبعث منكم وشيكا نبي، فسارعوا وجدوا بحظكم مِنْهُ ترشدوا، فإنه حاتم النبيين. فقلنا: مَا اسمه؟ قَالَ: عمد. فلما انصرفنا من عند ابن جفنة ولد لكل واحد منا غلام، فسماه عمد، قَالَ العلاء: قَالَ قيس بن عاصم للنبي شيء تدرى من علم بك من العرب قبل أن تبعث؟ قَالَ العلاء: قَالَ بي من علم، وقص عَلَيْهِ هَذِهِ القصة (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

المسلم النبى المسلم، قال: كُنْت أكره أذى قريش للنبى الله، فلما ظننت أنهم سيقتلوه خرجت حَتَّى لحقت بدير من الديارات، فذهب أهْل الدير إلى رأسهم فأخبروه، فَقَالَ: أقيموا لَهُ حقه الَّذِى ينبغى لَهُ ثلاثًا، رأوه لم يذهب فانطلقوا إلى صاحبهم فأخبروه، فَقَالَ: قولوا قد أقمنا لك بحقك الَّذِى ينبغى لك، فإن كُنْت وصبًا فقد ذهب وصبك، وإن كُنْت واصلا فقد أنى لك أن تذهب إلى من تصل، وإن كُنْت تاجرا فقد أنى لك أن تذهب إلى من تصل، وإن كُنْت بنصب. فذهبوا إليه فأخبروه فَقَالَ: إن لَهُ لشأنًا فاستلوه، قالَ: فأتوه فَقَالَ: لا والله، إلا أن في قرية إبراهيم ابن عمى يزعم أنه نبى، فآذاه قومه فخرجت لئلا أشهد ذَلِك. فذهبوا إلى صاحبهم فأخبروه قولى، قَالَ: هلموا. فأتيته فقصصت عَلَيْهِ قصصى، قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/١٧)، ١١٢).

تخاف أن يقتلوه؟ قُلْتُ: نعم، قَالَ: وتعرف شبهه لَوْ تراه مصورًا؟ قُلْتُ: عهدى به منذ قريب. فأراه صورًا مغطاة، يكشف صورة صورة، ثُمَّ يَقُولُ: أتعرف؟ فأقول: لا. حَتَّى كشف صورة مغطاة، فَقُلْتُ: مَا رأيت شَيْئًا أشبه بشيء من هَذِهِ الصورة به، كأنه طوله وحسمه وبعد مَا بَيْنَ منكبيه، قَالَ: فتخاف أن يقتلوه؟ قُلْتُ: أظنهم قد فرغوا مِنْهُ، قَالَ: والله لا يقتلوه، وليقتلن من يريد قتله، وإنه لنبي وليظهرنه الله، ولكن قد وحب حقك علينا، فامكث مَا بدا لك وادع بما شئت، قَالَ: فمكثت عندهم، ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ أطعهم. فقلدمت مكة فوجدتهم قد أخرجوا رَسُول الله عليه إلى المدينة، فلما قدمت قامت آل قريش فقالوا: قد تبين لنا أمرك فعرفنا شأنك، فهلم أموال الصبية الَّتِي عندك الَّتِي استودعكها أبوك. فَقُلْتُ: مَا كُنْت لأفعل هَذَا حَتَّى تفرقوا بَيْنَ رأسي وجسدى، ولكن دعوني أذهب فأدفعها إليهم، فقالوا: إن عَلَيْكَ عهد الله وميثاقه أن لا تأكل من طعامه، وأن لأراك جائعًا، هلموا طعامًا»، قُلْتُ: إني لا آكل حَتَّى أخبرك، فإن رأيت أن آكل من طعامنا ولا تشرب من شرابنا» (أ).

رواه الطبراني، عَن شيخه مقدام بن داود، ضعفه النسائي، وَقَالَ ابن دقيق العيـد فِي الإمام: إنه وثق وَهُوَ حديث حسن.

• ١٣٨٩ - وَعَن جبير بن مطعم، قَالَ: حرجت تاجرًا إِلَى الشام فِي الجاهلية، فلما كُنْت قادمًا الشام لقيني رَجُل من أَهْل الكتاب، فَقَالَ: هَـلْ عندكم رَجُل نَبِي؟ قُلْتُ: نعم، قَيهِ صورة النَّبِي عَلَيْ فبينا أنا كذلك نعم، قَالَ: هَلْ تعرف صورته إِذَا رأيتها؟ قُلْتُ: نعم، فِيهِ صورة النَّبِي عَلَيْ فبينا أنا كذلك إِذ دحل رَجُل مِنْهُمْ علينا، فَقَالَ: فيم أنتم؟ فأحبرناه، فذهب بنا إِلى منزله، فساعة مَا دخلت نظرت إلى صورة النَّبِي عَلَيْ، فَإِذَا رَجُل آخذ بعقب النَّبِي عَلَيْ، قُلْتُ: من هَذَا الرجل القائم عَلَى عقبه؟ قَالَ: إنه لم يكن نبي إلا كَانَ بعده نبي، إلا هَـذَا، فإنه لا نبي بعده، وَهذَا صفة أبي بكر، رضي الله عَنْهُ (٢).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٢٣١)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن حبير بن مطعم إلا بهذا الإسناد، تفرد به: محمد بن إدريس وراق الحميدي.

مَا اللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى فَلَمّا فَرَغْتُ مِنْ بَيْعَتِي، قُلْتُ: لَأَلْقَينَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَا الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى فَلَمّا فَرَغْتُ مِنْ بَيْعَتِي، قُلْتُ: لأَلْقَينَ هَذَا الرَّجُلَ فَلاَ الْمَمْعَنَ مِنْهُ قَالَ: فَتَلَقّانِي بَيْنَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ يَمْشُونَ فَتَبِعْتُهُمْ فِي أَقْفَائِهِمْ حَتّى الرَّجُلِ مِنَ الْيَهُودِ نَاشِرًا التّوْرَاةَ يَقْرُؤُهَا يُعَزِّى بِهَا نَفْسَهُ، عَلَى ابْنِ لَهُ كَأَحْسَنِ الْفِيْتَانِ فِي المَوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ﴿أَنْشُدُكَ بِالّذِي أَنْزَلَ التّوْرَاةَ، هَلْ تَحدُ فِي كِتَابِكَ الْفِيْتِينَ فِي المَوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ﴿أَنْشُدُكَ بِالّذِي أَنْزَلَ التّوْرَاةَ، هَلْ تَحدُ فِي كِتَابِكَ ذَا صِفَتِي وَمَحْرَجِي ﴿ فَقَالَ بَرَأُسِهِ هَكَذَا، أَى لاَ، فَقَالَ ابْنَهُ: إِي وَالّـذِي أَنْزَلَ التّوْرَاةَ إِنّا لَلّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ فَقَالَ اللّهِ اللّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ فَقَالَ اللّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ فَقَالَ : لِمَا اللّهِ فَقَالَ بَرَأُسِهِ هَكَذَا، أَى لاَ إِلّهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ فَقَالَ اللّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ فَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَالَوْلَا لَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

رواه أهمل، وأبو صخر لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٣٨٩٢ – وَعَنُ المسور، قَالَ: مَرَّ بِي يَهُودِيٌّ وَأَنَا قَائِمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّبِيُّ عَنْ ظَهْرِهِ، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ أَرْفَعُهُ، قَالَ: فَنَضَحَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ(٢).

رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات.

١٣٨٩٣ - وَعَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: جَاءَ جُرْمُقَانِيٌّ إِلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَنَ فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُكُمْ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ لَتِنْ سَأَلْتُهُ لأَعْلَمَنَّ نَبِيٌّ هُو أَوْ غَيْرُ نَبِيٌّ، قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِنْ قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِنْ كَتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ الْجُرْمُقَانِيُّ: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي جَاءَ بهِ مُوسَى (٢).

رواه عبد الله، وَقَالَ: منكر. قُلْتُ: مَا فِيهِ غير أيوب بن حَابِرِ، وثقه أحمد وغيره، وضعفه ابن معين وغيره.

١٣٨٩٤ – وَعَن سعيد بن أبي راشد، قَالَ: لَقِيتُ (١ التَّنُوحِيَّ رَسُولَ هِرَقْـلَ إِلَى رَسُولَ هِرَقْـلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحِمْصَ، وَكَانَ حَارًا لِي شَيْحًا كَبِيرًا قَدْ بَلَغَ الْفَنَـدَ أَوْ قَرُبَ، فَقُلْـتُ: أَلاَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤١١/٥)، وما بين المعقوفتين من المسند، وورد في الأصل: «ثـم ولى لعبد وجنته والصلاة عليه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٣/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (٩٤/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: رأيت، وما أوردناه من المسند.

تُخْبِرُنِي عَنْ رِسَالَةِ هِرَقْلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرِسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ؟ قَالَ: بَلَى، قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُبُوكَ فَبَعَثَ دِحْيَةً الْكَلْبِيَّ إِلَى هِرَقْلَ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَعَا قِسِّيسِي الرُّوم وَبَطَارِقَتَهَا، ثُمَّ أَغْلَقَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ بَابًا، فَقَالَ: [قَدْ] نَــزَلَ هَــٰذَا الرَّجُــلُ حَيْثُ رَأَيْتُمْ وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيَّ يَدْعُونِي إِلَى ثَلاَّث خِصَال يَدْعُونِي أَنْ أَتَّبِعَهُ عَلَى دِينِـهِ، أَوْ أَنْ نُعْطِيَهُ مَالَنَا عَلَى أَرْضِنَا وَالأَرْضُ أَرْضُنَا أَوْ نُلْقِي إِلَيْهِ الْحَرْبَ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُمْ فِيمَا تَقْرَءُونَ مِنَ الْكُتُبِ لَيَأْخُذَنَّ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ فَهَلُمَّ نَتَّبعْهُ عَلَى دِينِهِ، أَوْ نُعْطِيهِ مَالَنَا عَلَى أَرْضِنَا، فَنَخَرُوا نَخْرَةَ رَجُلِ وَاحِدٍ حَتَّى خَرَجُوا مِنْ بَرَانِسِهِمْ، وَقَالُوا: تَدْعُونَا إِلَى أَنْ نَـذر النَّصْرَانِيَّةَ، أَوْ نَكُونَ عَبِيدًا لِأَعْرَابِيِّ جَاءَ مِنَ الْحِجَازِ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ أَفْسَدُوا عَلَيْهِ الرُّومَ رَفَأَهُمْ وَلَمْ يَكَدْ، وَقَالَ: إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ لَكُمْ لأَعْلَمَ صَلاَبَتَكُمْ عَلَى أَمْرِكُمْ، ثُمَّ دَعَا رَجُلاً مِنْ عَرَبِ تُحيبَ كَانَ عَلَى نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: ادْعُ لِى رَجُـلاً حَافِظًا لِلْحَدِيثِ عَرَبِيَّ اللِّسَانِ أَبْعَثْهُ إِلَى هَذَا الرَّجُل بِجَوَابِ كِتَابِهِ فَجَاءَ بِي، فَدَفَعَ إِلَىَّ هِرَقْلُ كِتَابًا، فَقَالَ: اَذْهَبْ بِكِتَابِي إِلَى هَذَا الرَّجُلُ فَمَا صَغَيْتُ مِنْ حَدِيثِهِ فَاحْفَظْ لِي مَنْـهُ ثَلَاثَ خِصَالِ؛ انْظُرْ هَلْ يَذْكُرُ صَحَيِفَتَهُ الَّتِي كَتَبَ إِلَىَّ بِشَيْءِ، وَانْظُرْ إِذَا قَرَأَ كِتَابِي فَهَـلْ يَذْكُرُ اللَّيْلَ، وَانْظُرْ فِي ظَهْرِهِ هَلْ بِهِ شَيْءٌ يَرِيبُكَ، فَأَنْطَلَقْتُ بِكِتَابِهِ حَتَّى حَمْتُ تَبُوكَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ [مُحْتَبيًا] عَلَى الْمَاء، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَاحِبُكُمْ؟ قِيلَ: هَا هُوَ ذَا، فَأَقْبَلْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ كِتَابِي فَوَضَعَهُ فِي حَجْرهِ، ثُمَّ قَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أَحَدُ تَنُوخَ، قَالَ: «هَلْ لَكَ فِي [الإِسْلاَمِ] الْحَنِيفِيَّةِ مِلَّةِ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ؟» قُلْتُ: إِنِّسي رَسُولُ قَوْمٍ وَعَلَى دِينِ قَوْمٍ لاَ أَرْجَعُ عَنْـهُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، [َفَضَحِكَ] وَقَالَ: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِيُّ مَنْ أَحْبَبْتَ َوَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَـنْ يَشَـاءُ وَهُـوَ أَعْلَـمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصصَ: ٥٦]، يَا أَحَا تُنُوخَ إِنِّي كَتَبْتُ بِكِتَابٍ إِلَى النَّحَاشِيِّ فَحَرَقَهَا وَاللَّهُ مُحْرِقُهُ وَمُحْرِقٌ مُلْكَهُ، وَكَتَبْتُ إِلَى صَاحِبِكَ بِصَحِيفَةٍ فَأَمْسَكَهَا فَلَنْ يَـزَالَ النَّـاسُ يَجِدُونَ مِنْهُ بَأْسًا مَا دَامَ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ»، قُلْتُ: هَذَهِ إِحْدَى التَّلاَثَةِ الَّتِي أَوْصَانِي بِهَا صَاحِبِي، وَأَخَذْتُ سَهْمًا مِنْ جَعْبَتِي فَكَتَبْتُهَا فِي جلْدِ سَيْفِي، ثُمَّ إِنَّهُ نَاوَلَ الصَّحِيفَةَ رَجُلاً عَنْ يَسَارِهِ، قُلْتُ: مَنْ صَاحِبُ كِتَابِكُم الَّذِي يُقْرَأُ لَكُمْ؟ قَالُوا: مُعَاوِيَةُ، فَاإِذَا فِي كِتَابِ صَاحِبِي تَدْعُونِي إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا الْسَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فَأَيْنَ النَّارُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللَّهِ فأَيْنَ اللَّيْلُ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ» قَالَ: فَأَخَذْتُ سَهْمًا مِنْ جَعْبَتِي فَكَتَبْتُهُ فِي حِبْلِدِ سَيْفِي، فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ مِنْ قَرَاءَةِ كِتَابِي، قَالَ: إِنَّ لَـكَ حَقًّا وَإِنَّـكَ رَسُولٌ

فَلُو وُجِدَتْ عِنْدَنَا جَائِزَةٌ جَوَّزْنَاكَ بِهَا إِنَّا سَفْرٌ مُرْمِلُونَ»، قَالَ: فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْ طَائِفَةِ النَّاسِ: أَنَا أُجَوِّزُهُ فَفَتَحَ رَحْلَهُ، فَإِذَا هُوَ يَأْتِي بِحُلَّةٍ صَفُورِيَّةٍ فَوَضَعَهَا فِي حَجْرِي، قُلْتُ: النَّاسِ: أَنَا أُجَوِّزُهُ فَفَتَحَ رَحْلَهُ، فَإِذَا هُو يَأْتِي بِحُلَّةٍ صَفُورِيَّةٍ فَوَضَعَهَا فِي حَجْرِي، قُلْتُ: مَنْ هَذَا الرَّجُلَ؟ مَنْ هَذَا صَاحِبُ الجُلَّة؟ قِيلَ لِي: عُثْمَانُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «من يُنزِلُ هَذَا الرَّجُلَ؟ فَقَالَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا، فَقَامَ الأَنْصَارِيُّ وَقُمْتُ مَعَهُ، فلما خَرَجْتُ مِنْ طَائِفَةِ الْمَجْلِسِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ، وَقَالَ: «تَعَالَ يَا أَخَا تُنُوخَ» فَأَقْبُلْتُ أَهْوِي إِلَيْهِ حَتّى الْمَجْلِسِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ، وَقَالَ: «تَعَالَ يَا أَخَا تَنُوخَ» فَأَقْبُلْتُ أَهْوِي إِلَيْهِ حَتّى كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَلَّ حَبُوتَهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَقَالَ: «هَاهُنَا الْمَصْ كَمَا أُمِرْتَ بِهُ فَخُلْتُ فِي ظَهْرِهِ، فَإِذَا أَنَا بِخَاتَمٍ فِي مَوْضِعِ غُضُرُوف الْكَتِفِ مِثْلِ الْحَجْمَةِ الضَّخْمَةِ الضَّخُونَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَالُونَ الْمَالِي الْمَالَعُونِ الْمَالِي الْمَالَعُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمُ الْمَالُونِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالُولِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَوْمِ الْمُعْرِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي ا

رواه عبد الله بن أحمد، وأبو يعلى، ورحال أبي يعلى ثقات، ورحال عبد الله بن أحمد كذلك.

• ١٣٨٩ - وَعَن دحية الكلبي أنه، قَالَ: بعثني رَسُول الله ﷺ بكتاب إلى قيصر، فقدمت عَلَيْهِ فأعطيته الكتاب، وعنــده ابـن أخ لَـهُ أحمـر أزرق سبط الـرأس، فلمـا قـرأ الكتاب كَانَ فِيهِ: من محمد رَسُول الله ﷺ إلى هرقل صاحب الروم، قَالَ: فنخر ابن أخيه نخرة، وَقَالَ: لا يقرأ هَذَا اليوم، فَقَالَ لَهُ قيصر: لم؟ قَالَ: إنه بدأ بنفسه، وكتب: صاحب الروم، ولم يكتب: ملك الروم، فَقَالَ قيصر: لتقرأنه، فلما قرأ الكتاب وخرجوا من عنده، أدخلني عَلَيْهِ وأرسل إلى الأسقف، وَهُوَ صاحب أمرهم، فأخبروه وأحبره وأقرأه الكتاب، فَقَالَ لَهُ الأسقف: هَذَا الَّذِي كنا ننتظر وبشرنا بهِ عيسى، قَالَ لَهُ قيصر: كيف تأمرني؟ قَالَ لَهُ الأسقف: أما أنا فمصدقة ومتبعه، فَقَالَ لَهُ قيصر: أما أنا إن فعلت ذَلِكَ ذهب ملكي، ثُمَّ حرجنا من عنده، فأرسل قيصر إلى أبي سفيان، وَهُو يومئذ عنده، قَالَ: حدثني عَن هَذَا ٱلَّذِي حرج بأرضكم، مَا هُوَ؟ قَالَ: شاب، قَالَ: فكيف حسبه فيكم؟ قَالَ: هُوَ فِي حسب منا لا يفضل عَلَيْهِ أحد، قَالَ: هَذِهِ آية النبوة، قَالَ: كيف صدقه؟ قَالَ: مَا كذب قط، قَالَ: هَذِهِ آية النبوة، قَالَ: أرأيت من خرج من أصحابكم إليه، هَــلْ يرجع إليكم؟ قَالَ: لا، قَالَ: هَذِهِ آية النبوة، قَـالَ: هَـلْ ينكـث أحيانـا إذَا قـاتل هُـوَ فِـي أصحابه؟ قَالَ: قد قاتله قوم فهزمهم وهزموه، قَالَ: هَذِهِ آية النبوة، قَالَ: ثُمَّ دعاني فَقَالَ: أبلغ صاحبك أنى أعلم أنه نبي، ولكن لا أترك ملكي، قَالَ: وأما الأسقف فإنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (۲/۳٪، ۶۶٪، ۷۷، ۷۷، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۳۶۳۰).

كانوا يجتمعون إليه فِي كل أحد، فيخرج إليهم ويحدثهم ويذكرهم، فلما كَانَ يَـوْم الأحد لم يخرج إليهم، وقعد إلى يَوْم الأحد الآخر، فكنت أدخل إليه فيكلمني ويسألني، فلمًا جَاء الأحد الآخر انتظروه ليخرج إليهم، فلم يخرج إليهم، واعتـل عليهم بـالمرض، وفعل ذَلِكَ مرارًا، وبعثوا إليه: لتخرجن إلينا أَوْ لندخلن عَلَيْكَ فنقتلك، فإنا قــد أنكرنــاك منذ قدم هَذَا العربي، فَقَالَ الأسقف: حذ هَذَا الكتاب واذهب إلى صاحبك، فاقرأ عَلَيْهِ السَّلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رَسُول الله، وأنـي قــد آمنــت بــهِ وصدقته واتبعته، وإنهم قد أنكروا عَلَى ذَلِكَ، فبلغه مَا ترى، ثُمَّ حرج إليهم فقتلـوه، ثُـمَّ خرج دحية إلى النَّبي ﷺ، وعنده رسل عمال كسرى عَلى صنعاء، بعثهم إليه وكتب إلى صاحب صنعاء يتوعده يَقُولُ: لتكفيني رحلاً حرج بأرضك، يدعوني إلى دينه، أو أؤدى الجزية، أَوْ لأقتلنك، أَوْ قَالَ: لأفعلن بك، فبعث صاحب صنعاء إلى رَسُول الله ﷺ خمسة عشر رجلاً، فوجدهم دحية عند رَسُول الله على، فلما قرأ كتاب صاحبهم تركهم خمس عشرة ليلة، فلما مضت خمس عشرة ليلة تعرضوا لَهُ، فلما رآهم دعاهم، فَقَالَ: اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا لَهُ: إن ربى قتل ربه الليلة، فانطلقوا، فأحبره بالذي صنع، فَقَالَ: «أحصوا هَذِهِ الليلة»، قَالَ: أخبروني كيف رأيتموه؟ قَالُوا: مَا رأينا ملكًا أهيأ مِنْهُ، يمشى فيهم لا يخاف شَيْئًا، مبتذلاً لا يحرس، ولا يرفعون أصواتهم عنده، قَــالَ دحيـة: تُــمَّ حَـاءَ الخبر أن كسرى قتل تلك الليلة (١).

رواه البزار، وَفِيهِ إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى، وَهُوَ ضعيف.

المسلمين أنا أميرهم، حَتَّى نزلنا الإسكندرية، فَقَالَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أخرج جيش من المسلمين أنا أميرهم، حَتَّى نزلنا الإسكندرية، فَقَالَ عظيم من عظمائهم: أخرجوا إلى رجلا أكلمه ويكلمنى. فَقُلْتُ: لا يخرج إليه غيرى. فخرجت مع ترجمانه حَتَّى وضع لنا منبران، فَقَالَ: مَا أنتم؟ فقلنا: نحن العرب، ونحن أهل الشوك والقرظ، ونحن أهل بيت الله، كنا أضيق النّاس أرضا وأشده عيشا، نأكل الميتة والدم، ويغير بعضنا على بعض بشر عيش عاش بهِ النّاس، حَتَّى خرج فينا رَجُل لَيْسَ بأعظمنا يومئة شرفا ولا بأكثرنا مالا، قَالَ: أنا رَسُول الله إليكم. يأمرنا بأشياء لا نعرف وينهانا عما كنا عَلَيْهِ، وَكَانَ عَلَيْهِ مقالته، حَتَّى خرج إليه قوم من غيرنا فقالوا: عَلَيْهِ مقالته، حَتَّى خرج إليه قوم من غيرنا فقالوا:

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٧٤).

نحن نصدقك ونؤمن بك ونتبعك ونقاتل من قاتلك. فخرج إليهم وخرجنا إليه فقاتلناه، فظهر علينا وغلبنا، وتناول من يليه من العرب فقاتلهم حَتَّى ظهر عليهم، فلو يعلم من ورائى من العرب مَا أنتم فِيهِ من العيش لم يبق أحد حَتَّى جاءكم حَتَّى يشارككم فيما أنتم فِيهِ من العيش. فضحك، ثُمَّ قَالَ: إن رَسُول الله وَ قد صدق، قد جاءتنا رسلنا بمثل الَّذِي جَاء بهِ رسولكم، فكنا عَلَيْهِ حَتَّى ظهرت فينا فتداء فجعلوا يعملون فينا بأهوائهم ويتركون أمر الأنبياء، فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه، ولم يشارركم أحد إلا ظهرتم عَلَيْهِ، فَإِذَا فعلتم مثل الَّذِي فعلنا وتركتم أمر نبيكم وعملتم مثل الَّذِي عملوا بأهوائهم، فهم لم يكونوا أكثر عددًا منا ولا أشد قوة منا، وعملتم مثل الَّذِي عملوا بأهوائهم، فهم لم يكونوا أكثر عددًا منا ولا أشد قوة منا،

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن علقمة، وَهُوَ ثقة.

خران، مِنْهُمْ أربعة وعشرون من أشرافهم، والأربعة والعشرون مِنْهُمْ ثلاثة نفر إليهم بخران، مِنْهُمْ أربعة وعشرون من أشرافهم، والأربعة والعشرون مِنْهُمْ ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم، العاقب أمير للقوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا يورأيه وأبو وأمره، واسمه عبد المسيح، والسيد عالمهم وصاحب رحلهم وبحتمعهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل، أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارستهم، وكان أبو حارثة قد شرف فيهم حتَّى حسن علمه في دينهم، وكانت ملوك النصرانية قد سرقوه وقتلوه وبنوا له الكنائس وبسطوا عَلَيْهِ الكرامات لما يبلغهم من اجتهاده في دينهم، فلما وجهوا إلى رسُول الله وبسطوا عَلَيْهِ الكرامات لما يبلغهم من اجتهاده في حارثة فقال كرز: تعس الأبعد. يريد رسُول الله من أن علقمة، يساره، إذ عثرت بغلة أبى حارثة فقال كرز: تعس الأبعد. يريد رسُول الله من الله كان والم يا أنت تعست، قال: ولم يا أخ؟ قال: والله إنه النبي الذي كنا ننتظر. قال لَهُ كرز: مَا يمنعك وأنت تعلم هَذَا؟ قَالَ: مَا صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه، ولو قد فعلت نزعوا منا كل مَا ترى. وأضمر عليها أخوه كرز بن علقمة، يعْني: أسلم بعد ذَلِكَ (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ بريدة بن سفيان، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٧٣١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٣٩٠٦)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن كرز بن علقمة البكرى، وليس بالخزاعي، إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يونس بن بكير.

١٣٨٩٨ - وَعَن عبد الله بن سلام، قَالَ: إن الله عَزَّ وَجَلَّ لما أراد هــدى زيـد بـن سعنة، قَالَ زيد بن سعنة: مَا من علامات النبوة شَيْء إلا وقد عرفتها فِي وجه محمــد عَلَيْتُ حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أحبرهما مِنْهُ: يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عَلَيْهِ إِلا حلمًا. قَالَ زيد بن سعنة: فخرج رَسُول اللهﷺ يَوْمًا من الحجرات ومعــه عَلـى ابن أبي طالب رَضِي الله عَنْهُ، فأتاه رَجُل عَلى راحلة كالبدوى فَقَالَ: يا رَسُول الله، لِي نفر فِي قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا فِي الإسلام، وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدًا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحط من الغيث، فأنا أحشى يـا رَسُول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعًا كما دخلوا فِيهِ طمعًا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم بِهِ فعلت. فنظر إلى رَجُل إلى جانبه، أراه عليًا، فَقَالَ: يا رَسُول الله، مَا بقى مِنْهُ شَيْء، قَالَ زيد بن سعنة: فدنوت إليه، فَقُلْتُ: يا محمد، هَـل لـك أن تبيعني تمرًا معلومًا فِي حائط بني فلان إلى أجل معلوم، إلى أجل كذا وكذا؟ قَالَ: «لا تسمى حائط بني فلان» قُلْتُ: نعم، فبايعني، فأطلقت عمياني فأعطيته ثمانين مثقالاً من ذهب فِي تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا، فأعطاها الرجل وَقَالَ: «اعدل عليهم وأغنهم بها»، قَالَ زيد بن سعنة: فلما كَانَ قبل محل الأحل بيومين أو ثلاث، حرج رَسُول الله على ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فِي نفر من أصحابه، فلما صلى عَلى الجنازة، ودنا إلى الجدار ليجلس إليه، أتيت فأحذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ، قُلْتُ لَهُ: يا محمد، ألا تقضيني حقى؟ فوالله مَا علمتم بني عبد المطلب إلا مطلاً، ولقد كَانَ بمخالطتكم علم، ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران فِي وجهه كالفلك المستدير، ثُمَّ رماني ببصره، فَقَـالَ: يـا عـدو الله، أتقول لرسول الله على مَا أسمع وتصنع بهِ مَا أرى؟ فوالـذي نفسي بيـده، لـولا مَـا أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك، ورسول الله على ينظر إلى فِي سَكُونُ وتؤده، فَقَـالَ: «يا عمر، أنا وَهُوَ كنا أحوج إلى غير هَذَا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعـه، اذهب بهِ يا عمر فأعطه حقه، وزده عشرين صاعًا من تمر مكان ما رعته، قال زيد: فذهب بي عمر فأعطاني حقى وزادني عشرين صاعًا من تمر، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الزيادة يا عمر؟ قَالَ: أمرني رَسُول الله على أن أزيدك مكان مَا رعتك، قَالَ: وتعرفني يا عمر؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: أنا زيد بن سعنة، قَالَ: الحبر؟ قُلْتُ: الحبر، قَالَ: فما دعاك إلى أن فعلت برسول الله على مَا فعلت، وقلت لَهُ مَا قُلْتُ؟ قُلْتُ: يا عمر، لم يكن من علامات النبوة شَيْء إلا وقد عرفت في وجه رَسُول الله على حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أحبرهما

مِنْهُ: يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عَلَيْهِ إلا حلمًا، وقد اختبرتهما، فأشهدك يا عمر أنى قد رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا، وأشهدك أن شطر مالى، فإنى أكثرها مالاً، صدقة عَلى أمة محمد شلى، قَالَ عمر: أوْ عَلى بعضهم، فإنك لا تسعهم، قُلْتُ: أوْ عَلى بعضهم، فرجع عمر وزيد إلى رَسُول الله شلى، فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرة، ثُمَّ توفى في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر، رحم الله زيدًا (١).

قُلْتُ: روى ابن ماجة مِنْهُ طرفًا. رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

الْحَدِيثَ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ تَرْفَعُنِى أَرْضٌ وَتَخْفِضُنِى أَخْرَى حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى قَوْمٍ [مِنَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ تَرْفَعُنِى أَرْضٌ وَتَخْفِضُنِى أَخْرَى حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى قَوْمٍ [مِنَ النَّبِيَ عَلَيْهُ الْعُرْابِ]، فَاسْتَعْبَدُونِى، فَبَاعُونِى حَتَّى اشْتَرَنْنِى امْرَأَةٌ، فَسَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَكَانَ الْعَيْشُ عَزِيزًا، فَقُلْتُ لَهَا: هَبِى لِى يَوْمًا؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَانْطَلَقْتُ فَاحَتَطَبْتُ حَطَبًا فَبَعْتُهُ، فَصَنَعْتُ طَعَامًا، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا»؟ فَقُلْتُ مَا شَاءَ صَدَفَةٌ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: «كُلُوا»، ولَمْ يَأْكُلْ، قُلْتُ: هَذِهِ مِنْ عَلاَمَاتِهِ، ثُمَّ مَكَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَمْكُثَ، فَقُلْتُ لِمَوْلَاتِى: هَبِى لِى يَوْمًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا اللَّهُ أَنْ أَمْكُثَ، فَقُلْتُ لِمَوْلَاتِى: هَبِى لِى يَوْمًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا اللَّهُ أَنْ أَمْكُثَ مَنْ فَلْتُ يَطُلُقُتُ فَوضَعْتُهُ بَيْنَ يَعَمْ، فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ حَطَبُا فَقَالَ: «وَمُ حَالِسٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَفُو صَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُو مَا عَلَى اللّهِ إِنَّهُ أَنْكُ رَسُولُ اللّهِ، فَقَالَ: «وَمَا خَلَيْهُ اللّهُ إِنَّهُ مَا مُنْكَالًى بَعْدُ أَنْكَ رَسُولُ اللّهِ، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ بَبِى الْمُدَالُ الْحَنَّةُ عَنِ الرَّجُلِ، وَقُلْتُ: إلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ يَا رَسُولُ اللّهِ إِنَّهُ أَحْبَرَنِى أَنْكَ نَبِى أَيْدُ كُلُ الْحَنَّةُ إِلاَ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ إِلاَ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ إِلاَ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ إِلاَ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ إِلَا نَفْسٌ مُسْلِمَةً إِلاَ نَفْسٌ مُسْلِمَةً إِلا نَفْسٌ مُسْلِمَةً إِلَا لَلْهُ إِلَا لَاللهِ إِنْهُ أَحْدَرُنِى أَنْكَ نَبِى أَلْكَ نَبِقَ اللّهُ إِلَا لَعْنُ اللّهُ الْهُ أَلْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْقُ اللّهُ إِلَا لَهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ إِلَا لَعْلُ الْمَالَالِهُ إِلَا لَاللّهِ إِلَا لَاللهِ إِلَا لَاللّهِ إِلْهُ الللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٤٧٥).

<sup>(</sup>۲) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٥/٣٨)، والطبراني في الكبير (٢/٨١)، والبيهةي في دلائل النبوة (٢/١١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢١/١/١)، (٤/١/١)، (١٤/١ و الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٢٠٨/٢، /١٧١٧)، وأبي نعيم في دلائل النبوة (٢٥١)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٢٠٤٥، ٣٥٤٨، ٣٥٤٨، ٣٧١٢٨، و١١٧٥)، والطبري في التاريخ (٣٢٠/٢)، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٣١/٧، ٤٣٨/١)، والطبري في التفسير (٢/٠٢٩)، والراري

ر**واه أهمد والطبراني،** ورجاله ثقات.

• • • • • • وعَن سلمان أيضًا، قَالَ: حرجت أبتغى الدين، فوقعت فِي الرهبان بقايا أَهْل الكتاب، قَالَ الله عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة: بقايا أَهْل الكتاب، قَالَ الله عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ يَعْرِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٦]، فكانوا يقولون: هَذَا زمان نَبِي قد أَطل، يخرج من أرض العرب، له علامات، من ذَلِكَ شامة مدورة بَيْنَ كتفيه خاتم النبوة. فلحقت بأرض العرب، وخرج النبي في فرأيت ما قَالُوا كله، ورأيت الخاتم فشهدت أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رَسُولَ الله. فذكر الحديث.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات. قُلْتُ: وتأتى بقية أحاديث سلمان في مناقبه.

# ١٤ - باب مِنْهُ

رواه أحمد، والطبراني، والبزار بإسنادين وَفِي أحد إسناديه عامر بن مدرك، وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رحاله ثقات، وَفِي إسناد الجماعة عطاء بن السائب وقد اختلط.

١٣٩٠٢ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ حَمْسَةِ أَشْيَاءَ، فَإِنْ أَنْبَأْتَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنْكَ نَبِيِّ، وَاتَّبَعْنَاكَ، فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِسْرَائِيلُ عَلَى بَنِيهِ، إِذْ قَالُوا: ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ [يوسف: عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِسْرَائِيلُ عَلَى بَنِيهِ، إِذْ قَالُوا: هَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ [يوسف: ٢٦]، قَالَ: ﴿ مَا اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ﴾]، قَالُوا: أَخْبُرْنَا كَيْفَ تُؤنِّتُ الْمَرْأَةُ وَكَيْفَ تُذْكِرُ؟ قَالَ: ﴿ يَلْتَقِى الْمَاءَانِ فَإِذَا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءُ الرَّجُلِ النَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا عَرْفَ إِلَّا أَلْبَانَ كَذَا وَكَيْفَ عَلْمَا فَلَمْ يَجِدْ شَيْعًا يُلاَئِمُهُ إِلاَّ أَلْبَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ: ﴿ كَانَ يَشْتَكِى عِرْقَ النَسَا فَلَمْ يَجِدْ شَيْعًا يُلاَئِمُهُ إِلاَّ أَلْبَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ: ﴿ كَانَ يَشْتَكِى عِرْقَ النَسَا فَلَمْ يَجِدُ شَيْعًا يُلاَئِمُهُ إِلّا أَلْبَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَانَا عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ: ﴿ كَانَ يَشْتَكِى عِرْقَ النَسَا فَلَمْ يَجِدْ شَيْعًا يُلاَئِمُهُ إِلّا أَلْبَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَالًا وَكَذَا وَلَا اللَّالَةُ وَكَذَا وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ الْعَلَا الْوَلَا عَلَا عَلَى الْعُولَا الْعَلَا عَلَا اللَّهُ الْعَلَا لَا عَلَى الْمُ اللَّهُ الْمَالَا عَلَا اللْعَالَ عَلَا عَلَا الْعَلَا لَا عَلَا اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَا لَا عَلَا الْعَالَ عَلَا الْعَلْمُ الْمَالَةُ الْعَلَا عَلَى الْعَلَا لَا عَلَا عَلَا عَالَا اللْعَالَ عَلَا عَلَا اللَّهُ الْعَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الْعَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الْعَلَا لَا عَلَا عَلَا الْعَلَا لَا عَلَا عَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا ع

<sup>(</sup>١) أحرجه الإمام أحمد في المسند (١/٥٦٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٣٣).

قَالَ: «مَلَكُ مِنْ مَلاَئِكَ إِلاَ فَحَرَّمَ لُحُومَهَا، قَالُوا: صَدَقْتَ، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هَذَا الرَّعْدُ؟ قَالَ: «مَلَكُ مِنْ مَلاَئِكَ إللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُوكَلِّ بِالسَّحَابِ، بيدِهِ أَوْ فِي يَدِهِ مِخْرَاقٌ مِنْ نَا وَيُوجُرُ بِهِ السَّحَابَ يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ؟ قَالَ: «صَوْتُهُ وَاللَّهُ قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ أَخْبَرْ نَنَا بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِي عَلَى إِلاَّ لَهُ مَلَكُ يَأْتِيهِ بِالْحَبَرِ فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبك؟ قَالَ: «جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام» قَالُوا: فَبْ إِلاَّ لَهُ مَلَكُ يَأْتِيهِ بِالْحَبْرِ فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبك؟ قَالَ: «جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام» قَالُوا: جَبْرِيلُ ذَاكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ، وَالْقِتَال، وَالْعَذَابِ، وَهُوَ عَدُونًا، لَوْ قُلْتَ مِيكَائِيلَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ لَكَانَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَى مَنْ كَانَ عَدُوا لَا يَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَهُو لَكُانَ عَلَوْ اللّهُ عَزَلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَبَاتِ وَالْقَطْرِ لَكَانَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَاللّهُ مَنْ كَانَ عَدُوا لَا لَوْقَالُ مَنْ كَانَ عَدُوا لَا لَكُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَاللّهُ الْمَنْ كَانَ عَلَوْا الْمَوْقَ الْمَالَا لُولُولُكُ اللّهُ عَزَلُ وَاللّهُ عَزَلُ وَاللّهُ الْمَالَا لَيْ اللّهُ عَلَى الْمَالَالُولُولَا اللّهُ عَنْ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَوْقَ الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٣٩٠٣ - وَفِي رواية: كَلَمَا أَخْبَرَهُم بِشَيْءٍ فصدقوه قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» وَقَالَ فيها: «أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ الأَمى تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ». قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وقَالَ أيضًا: «فَإِنَّ وَلِيِّي جِبْرِيلُ وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا قط إِلاَّ وَهُوَ وَلِيَّهُ» (١٠). قُلْتُ: رواه الترمذي باختصار.

رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات.

إلى رَجُل فِي المسجد، فَقَالَ: «يا فلان»، فَقَالَ: لبيك يا رَسُولَ الله، قَالَ: ولا ينازعه الكلام إلا، قَالَ: يا رَسُول الله، قَالَ: لا، قَالَ: يا رَسُول الله،؟ قَالَ: لا، قَالَ: «أتشهد أني رَسُول الله»؟ قَالَ: لا، قَالَ: «أتقرأ التوراة»؟ قَالَ: نعم، والإنجيل، قَالَ: والقرآن؟ قَالَ: «والذي نفسي بيده، لَو أشاء لقرأته»، قَالَ: ثمَّ ناشده: «هل تجدني فِي التوراة والإنجيل»؟ قَالَ: أجد مثلك ومثل هيأتك ومثل مخرجك، وكنا نرجو أن يكون منا، فلما خرجت تحيرنا أن يكون أنت هُوَ، فنظرنا فإذا لَيْسَ أَنْت هُوَ، قَالَ: «ولم ذاك»؟ قَالَ: إن معه من أمته سبعين ألفًا يدخلون الْجَدَّة بغير حساب ولا عذاب، ومعك يسير، قَالَ: «فوالذي نفسي بيده، لأنا هُوَ، وإنهم بغير حساب ولا عذاب، ومعك يسير، قَالَ: «فوالذي نفسي بيده، لأنا هُوَ، وإنهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۷۸/۱)، والطبراني في الكبير (۲۰۱۲، ۳۵۲، ۳۲/۱۷،۳۱۲ و ۱۱/۱۸ و ۲۸/۱۷، والطبراني في الكبير (۲۰۱۲، ۳۵۲)، وقال: إسناده صحيح. وأورده البيهقي في دلائل النبوة (۲/۱۶)، وابن سعد في الطبقات (۱/۲/۲، ۳۵، ۱۳۲)، (۱۸۲/۱/۳)، وابن كثير في البداية (۱۹۲/۵)، والسيوطي في الدر المنثور (۱۰/۱/۳)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۳٤۳٤، ۳۵۳۵).

رواه الطبراني ، ورجاله ثقات من أحد الطريقين.

رواه الطبراني ، ورحاله ثقات، إلا أن حمزة بن يوسف لم يدرك حده عبد الله بن سلام.

## ١٥ - باب فيمن أخبر بنبوته ﷺ

الله عَلَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنَّ أُوَّلَ خَبَرِ قَدِمَ عَلَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا تَابِعٌ، قَالَ: فَقَالَتْ فَوَقَعَ عَلَى جَذْعٍ لَهُمْ، قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ: أَلاَ تَنْزِلُ فَنُخْبِرَكَ وَتُخْبِرَنَا، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ رَجُلٌ بِمَكَّةَ خَرَّمَ عَلَيْنَا الزِّنَا وَمَنَعَ مِنَ الْفِرَارِ (٢).

رواه أحمد والطبراني فِي الأوسط، ورحاله وثقوا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٣٢/١٨، ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٦٥٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٤١).

٧ • ١٣٩ - وَعَن مجاهد، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْخٌ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَنَحْنُ فِي غَزْوَةِ رُودِسَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ عَبْسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسُوقُ لآلِ لَنَا بَقَرَةً، قَـالَ: فَسَـمِعْتُ مِنْ جَوْفِهَا، يَـا آلَ ذَرِيحْ، قَوْلٌ فَصِيحْ، رَجُلٌ يَصِيحْ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. قَالَ: فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ بِمَكَةً (١).

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

۱۳۹۰۸ – وَعَن جبير بن مطعم، قَالَ: كنا حول صنم لنا قبل أن يبعث النّبي عليه بشهر وقد نحرنا جزورًا، إذ صاح صائح من جوفه: اسمعوا العجب، ذهب الشرك والرجز، ورمى بالشهب لنبى بمكة اسمه أحمد، ومهاجره إلى يثرب (۲).

رواه البزار، عَن شيخه عبد الله بن شبيب، وَهُوَ ضعيف.

9 • ٩ • ٩ • ٩ - وَعَن عمرو بن مرة الجهني، قَالَ: خرجت حاجًا فِي جماعة من قومي فِي الجاهلية، فرأيت فِي المنام وأنا بمكة، نورًا ساطعًا من الكعبة حَتَّى وصل إلى حبال يترب أسعر جهينة، فسمعت صوتا فِي النور وَهُو َ يَقُولُ:

ثُمَّ أضاء إضاءة أخرى حَتَّى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن فسمعت صوتًا فِي النور وَهُوَ يَقُولُ:

فانتبهت فزعًا، وقلت لقومى: والله ليحدثن فِي هَذَا الحي من قريش حدث. وأخبرتهم بما رأيت، فَقَالَ: يا عمرو بن مرة، أنا النّبي المرسل إلى العباد كافة، أدعوهم إلى الإسلام، وآمرهم بحقن الدماء، وصلة الأرحام، وعبادة الله، ورفض الأصنام، وحبج البيت، وصيام شهر رمضان من اثنى عشر شهرًا، فمن أجاب فله الْجَنَّة ومن عصى فله النار، فآمن بالله يا عمرو يؤمنك الله من هول جهنم. قُلْتُ: أشهد أن لا إله إلا الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٥٧)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٣٠).

وأنك رَسُول الله، وآمنت بكل مَا جئت بهِ من حلال وحرام، وأن أرغم ذَلِكَ كثيرا من الأقوام، ثُمَّ أنشدته أبياتًا، قُلْتُ: حين سَمِعْت بهِ وَكَانَ لنا صنم، وَكَانَ أبى سادنًا لَهُ، فقمت إليه فكسرته، ثُمَّ لحقت بالنبي ﷺ وأنا أقول:

شَهِدْتُ بِأَنَّ اللّهِ حَتِّ وَإِننَى لِآلِهَ فِ الأَحجارِ أَوَّلُ تَارِكِ وَشَمَّرتُ عَن سَاق الإِزارَ مُهَاجرًا إِليكَ أَحُوبُ القَوْرَ بَعْدَ الدَّكَادِكِ لأَصَحَبَ خَيْرَ النَّاسِ نَفْسًا وَوَالِدًا رَسُولَ مَليك النَّاسِ فَوقَ الحَبَائِكِ

فَقَالَ النّبِي عَلَيْ: «مرحبًا بك يا عمرو بن مرة» فَقُلْتُ: يا رَسُول الله، بأبي أَنْت وأمي، ابعثني إلى قومي لعل الله أن يؤمرني عليهم كما من بك على، فبعثني عليهم فقال: «عليك بالرفق والقول السديد، ولا تكن فظًا ولا متكبرًا ولا حسودًا» فأتيت قومي فقُلْتُ: يا بني رفاعة، يا معاشر جهينة، إني رَسُول رَسُول الله عَلَيْ إليكم، أدعوكم إلى المجنّة وأحذركم النار، وآمركم بحقن الدماء وصلة الأرحام، وعبادة الله ورفض الأصنام، وحج البيت، وصيام شهر رمضان شهر من اثني عشر شهرًا، فمن أحاب فله المجنّة، ومن عصى فله النار، يا معشر جهينة، إن الله عَزَّ وَجَلَّ جعلكم خيار من أنتم في جاهليتكم ما حبب إلى غيركم، من أنهم كانوا يجمعون بَيْنَ المُختين، ويخلف الرجل مِنْهُمْ عَلى امرأة أبيه، والغزاة في الشهر الحرام، فأجيبوا هذا النبي المرسل من بني لؤى بن غالب، تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة، وسارعوا في ذَلِكَ يكن لكم فضيلة عند الله. فأجابوه إلا رجلاً واحدًا، قَالَ: يا عمرو بن مرة، أمر الله عَلَيْكَ تَامرنا أن نرفض آلهتنا ونفرق جماعتنا ونخالف دين آبائنا إلى ما يدعو إليه هذا القرشي من أهْل تهامة؟ لا، ولا حبًا ولا كرامة، ثُمَّ أنشأ الخبيث يَقُولُ:

إِنَّ ابِنَ مُرَّةَ قَدْ أَتِي بِمَقَالَةٍ لَيْسَتْ مَقَالَةَ مَنْ يُرِيدُ صَلاَحًا إِنَّ ابِنَ مُرَامَ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ رَيَاحًا أَيْسَفُهُ الأَشْيَاخَ مِمَّنْ قَدْ مَضَى مَنْ رَامَ ذَاكَ فَلاَ أَصَابَ فَلاحًا أَيُسَفَّهُ الأَشْيَاخَ مِمَّنْ قَدْ مَضَى

فَقَالَ عمرو بن مرة: الكاذب منى ومنك، أمر الله فمه وأبكم لسانه وأعمى عينيه وأسقط أسنانه، قَالَ عمرو بن مرة: فوالله مَا مات حَتَّى سقط فوه، وكَانَ لا يجد طعم الطعام، وعمى وحرس، فحرج عمرو بن مرة ومن تبعه من قومه حَتَّى أتوا النَّبِى ﷺ فرحب بهم وحباهم وكتب لهم كتابا هَذِهِ نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم هَذَا كتاب

من الله حل وعز عَلى لسان رَسُول الله ﷺ، كتاب صادق وحق ناطق لعمرو بن مرة الجهنى لجهينة بن زيدان، لكم بطون الأرْضِ وسهولها وتلاع الأودية وظهورها، ترعون نباته وتشربون صافيه عَلى أن تقروا بالخمس، وتصلوا صلاة الخمس، وَفِي السعة والصريمة شاتان إِذَا اجتمعتا، وإن تفرقتا فشاة شأة، لَيْسَ عَلى أَهْل المثيرة صدقة. وشهد على نبينا ومن حضرنا من المسلمين بكتاب قيس بن شماس، فذلك حين يَقُولُ عمرو بن مرة الجهنى:

أَلَسِمْ تَسرَ أَنَّ اللّهِ أَظْهَسرَ دِيْنَسهُ كِتَابٌ مِنَ الرَّحْمنِ يَجْمَعُنَا مَعًا إلى خَيْرِ مَنْ يمشى عَلَى الأَرْضِ كُلِّها أَطَعْنَا رَسُولَ اللهِ لَمَا تَقَطَّعَسَتْ فَنَحْنُ قَبِيْلٌ قَدْ بَنِي المَحْدُ حُولُنا بَنُو الحَسرْبِ نَفْرِيها بِأَيْدٍ طَوِيلةٍ وَمِنْ حَوْلِهِ الأَنْصَارُ يَحْمُوا أَمِيْرَهُمْ إِذَا الحَرْبُ دَارَتْ عِنْدَ كُلِّ عَظيمةٍ إِذَا الحَرْبُ دَارَتْ عِنْدَ كُلِّ عَظيمةٍ

وَبَيْنَ بُرْهَانَ القُسرْآنِ لِعَسامِرِ
وَأَخْلاَفُنَا فِى كُلِّ بَادٍ وَحَاضِرِ
وَأَفْضَلِهَا عِنْدَ اعْتِكَارِ الضَّرَائِسِ
بُطُونُ الأَعَادِى بالظَّبَاءِ الخَوَاطِرِ
إِذَا الحَتَلِيَتُ فِى الحربِ هَامُ الأَكَابِرِ
وَبَيْضٍ تَلاً فِى الحربِ هَامُ الأَكَابِرِ
بسُمْرِ العَوَالِي وَالسُّيُوفِ البَوَاتِرِ
وَدَارَتُ رَحَاهَا بِاللَّيوثِ الهَوَاصِرِ

وذكر ياسر بن سويد أن رَسُول الله على وجهه في خيل أو سرية وامرأته حامل، فولدت لَهُ مولودًا، فحملته أمه إلى رَسُول الله على فَقَالَتْ: يا رَسُول الله، قد ولد هَذَا المولود وأبوه في الخيل، فسمه، فأخذه النّبي على وأمر يده عَلَيْهِ، وقَالَ: «اللهم أكثر رحالهم وأقل أياماهم، ولا تحوجهم ولا تر أحدًا مِنْهُمْ خصاصة»، فَقَالَ: «سميه مسرعًا، فقد أسرع في الإسلام».

### رواه الطبراني.

• ١٣٩١ - وعَن عباس بن مرداس السلمي، قَالَ: كَانَ إسلام عباس بن مرداس أنه كَانَ بعمرة فِي لقاح لَهُ نصف النهار، إذ طلعت لَهُ نعامة بيضاء مثل القطن عليها راكب عليه ثياب بيض مثل القطن، فَقَالَ: يا عباس بن مرداس: ألم تر أن السَّمَاء كعت أجراسها، وأن الحرب جرعت أنفاسها، وأن الخيل وضعت أحلاسها، وأن اللَّذِي نزل بالبر والهدى لفي يَوْم الاثنين ليلة الثلاثاء صاحب الناقة؟ قَالَ: فخرجت مرعوبًا قد

راعنى مَا رأيت وسمعت، حَتَّى جئت وثنا لنا كَانَ يدعى الصماد، وكنا نعبده ويكلم من جوفه، فكنست مَا حوله وتمسحت بِهِ وقبلته، فَإِذَا صائح يصيح من جوفه: يا عباس ابن مرداس:

قُلْ لِلْقَبَسَائِلِ مِنْ سُلَيْمٍ كُلِّهَا هَلَكَ الصَّمَادُ وَفَازَ أَهْلِ المَسْجِدِ إِنِّى اللَّهِ مَهْ الْبَنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدِ إِنِّى الَّذِي جَاءَ بِالنَّبُوَّةِ وَالهُدَى بَعْدَ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدِ هَلَكَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدِ هَلَكَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدِ

قَالَ: فخرجت مرعوبًا حَتَّى جئت قومى، فقصصت عليهم القصة وأخبرتهم الخبر، فخرجت في ثلاث مائة راكب من قومى من بنى حارثة إلى رَسُول الله على فدخلنا المسجد، فلما رآنى رَسُول الله على تبسم، ثُمَّ قَالَ: «يا عباس بن مرداس، كيف كَانَ إسلامك»؟ فقصصت عَلَيْهِ القصة فَقَالَ: «صدقت» فسر بذلك رَسُول الله على قَالَ: «طلمت أنا وقومى.

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الله بن عبد العزيز الليثي، ضعفه الجمهور ووثقه سعيد بـن منصور وَقَالَ: كَانَ مالك يرضاه، وبقية رجاله وثقوا.

1 1 9 1 1 — وَعَن مازن بن الغضوبة، قَالَ: كُنْت أسدن صنمًا يُقَالُ لَهُ: باحر سماتل تويه نعمان فعبرنا ذات يَوْم وعنده عنيزة وهي الذبيحة فسمعت صوتًا من الصنم يَقُولُ:

يَا مَازِنُ اسْمَعْ تُسَرِّ ظَهْرَ خَيْر وَبَطْنُ شَرِّ بُعِثَ نَبِيُّ مِنْ مُضَر بِعِن أَمُضَر بِدِينِ اللهِ الأَكْبَرِ فَذَعْ نَحِيْتا مِنْ حَجَرُ تَسْلَمْ مِنْ حَرِّ سَقَر بِدِينِ اللهِ الأَكْبَرِ فَذَعْ نَحِيْتا مِنْ حَجَرُ تَسْلَمْ مِنْ حَرِّ سَقَر

قَالَ: ففزعت من ذَلِكَ، وقلت: إن هَذَا لعجب، ثُمَّ عبرت بعد أيــام فســمعت صوتــا من الصنم يَقُولُ:

أَقْبِ لَ إِلَى اَقْبِ لَ تَسْمَعْ مَا لاَ تَجْهَلْ هَذَا نَبِ عَنْ مُرْسَلْ جَاءَ بِحَقَ مُنْ ذَا رَبِ تُشْعَلْ جَاءَ بِحَدَّ مَنْ حَرِّ نَارٍ تُشْعَلْ جَاءَ بِحَدَّ مَنْ حَرِّ نَارٍ تُشْعَلْ وَقُودُهُ مَا اللهَ عَانَ حَرِّ نَارٍ تُشْعَلْ وَقُودُهُ مَا اللهَ عَانَ حَرِّ نَارٍ تُشْعَلْ وَقُودُهُ مَا اللهَ عَانَ حَرْ نَارٍ تُشْعَلْ وَقُودُهُ مَا اللهَ عَانَ حَرْقَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى

فَقَلْتُ: إِنْ هَذَا لِعجب وإنه لخير يراد بي، فبينا نحن كذلك قدم علينا رَجُل من الحِجاز فقلنا: مَا الخبر وراءك؟ قَالَ: ظهر رَجُل يَقُولُ لمن أتاه: أجيبوا داعي الله. فَقُلْتُ: هَذَا نبأ مَا قد سَمِعْت، فسرت إلى الصنم فكسرته، وركبت راحلتي فقدمت عَلَى رَسُول

. كتاب علامات النبوة

الله ﷺ، فشرح لِي الإسلام فأسلمت، وقلت:

كَسَرْتُ نَاجزًا جُذَاذًا وَكَانَ لَنا رَبَّا نطيفُ بهِ عُمْيًا بضَلاَل بالهَاشِمِيِّ هُدِيْنَا مِنْ ضَلالَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ دِيْنُهُ مِنِّي عَلَى بَال يَا رَاكِبًا بَلِّغَن عَمْرًا وَإِخْوَتَدهُ أَنِّي لِمَنْ قَالَ رَبِّي نَاحِزٌ قَال

يَعْنِي عمرو بن الصلت وإخوته بني خطامة، قَالَ مازن: فَقُلْتُ: يا رَسُول الله، إنى امرؤ مولع بالطرب وشرب الخمر والهلوك، قالَ ابن الكلبي: والهلوك الفاجرة من النساء، وألحت علينا السنون، فأذهبت الأموال وأهزلت الدراري، وليس لِي ولد فادع الله أن يذهب عنى مَا أجد، ويأتيني بالحيا ويهب لِي ولدا، فَقَالَ النَّبي ﷺ: «اللهم أبدلــه بالطرب قراءة القرآن، وبالحرام الحلال، وبالعهر عفة الفرج، وبالخمر ريا لا إثم فِيهِ، وآتهم بالحيا، وهب لَهُ ولدًا». قَالَ مازن: فأذهب الله عنى مَا كُنْت أحد، ووهب الله لِي حبار بن مازن، وأنشأ يَقُولُ:

> إلَيْكَ رَسُولَ اللهِ خَبِتْ مَطِيَّتِي لِتَشْفَعَ لِي يا خَيْرَ مَنْ وَطِيءَ الحَصَي إلى مَعْشَر خَالَفْتُ فِي اللَّهِ دِيْنُهُمْ وَكُنْتُ امرًا بالرُّغْبِ والخمــر مُوْلعًـا فَبَدَّلَنِي بِـالْحَمْرِ خَوْفًــا وَخَشْــيَةً فَأُصْبَحْتُ هَمِّي مِنَ الجهَادِ وَنِيَّتِي

تَجُوبُ الفَيَافِي مِنْ عُمَانَ إِلَى العَرْجِ فَيَغْفِرَ لِسِي رَبِّسِي فَالرَّجعَ بِالفُلْجِ فَلاَ رأيُهم رَأيي وَلاَ شَرْجُهُم شَرْجي حَيَاتِي حَتَّى آذنَ الجسْم بالنَّهْج وَبِالْعُهْرِ إِحْصَانًا فَحَصَّنَ لِنِي فَرْجِي فَلِلَّهِ مَا صَوْمِتِي وَلِلَّهِ مَا حَجِّي

فلما أتيت قومي أنبوني وشتموني وأمروا شاعرهم فهجاني، فَقُلْتُ: إن رددت عليهم فإنما أهجو نفسي. فاعتزلتهم إلى ساحل البحر وقلت:

لا نُفْطِن الدَّهْرَ إِنْ بُتَّتْ مَعَايبُكُمْ وَكُلَّكُمْ حِيْنَ يَبْدُو عَيْبُنَا فَطَن شَاعِرِنَا مُعْجَم عنكم وشاعِرُكم في حربنا مُوْلَع فِي شَتْمِنا لَسِن مَا فِي القُلُوبِ عَلَيْكُم فاعْلَموا وَغَرٌّ وَفِي صُدُورِكُمْ البَغْضَاء والإحن

بُغْضُكُم عِنْدَنا مُرْمَدًا فِيْهِ وَبُغْضُنَا عِنْدَكُم يا قَوْمَنا لَبَنُ

فأتتني مِنْهُمْ أزفلة عظيمة، فقالوا: يا ابن عمنا عبنا عَلَيْكَ أمرًا وكرهناه لك، فإن أبيت فشأنك ودينك،فارجع فقم بأمورنا. وكنت القيم بـأمورهم، فرجعت إليهـم، ثُـمَّ هداهم الله بعد إلى الإسلام.

رواه الطبراني، من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي عَن أبيه وكلاهما متروك.

عَنْهُ قاعد فِي المسجد، إذ مر بهِ رَجُل فِي مؤخر المسجد، فَقَالَ رَجُل: يما أمير المؤمنين، عَنْهُ قاعد فِي المسجد، إذ مر بهِ رَجُل فِي مؤخر المسجد، فَقَالَ رَجُل: يما أمير المؤمنين، أتعرف هَذَا الجائي؟ قَالَ: لا، فمن هُو؟ قَالَ: هَذَا سواد بن قارب وَهُو من أهل اليمن، لَهُ فيهم شرف وموضع، قد أتاه رأيه بظهور رَسُول الله وَ فقَالَ عمر: على به فدعا به فقالَ: أنت سواد بن قارب؟ قالَ: نعم، قالَ: أنت الَّذِي أتاك رئيك بظهور رَسُول الله وَ فقالَ: أنت سواد بن قارب؟ قالَ: نعم، قالَ: أنت الَّذِي أتاك رئيك بظهور رَسُول الله وَ فقالَ: نعم، قالَ: فأنت على مَا كُنْت عَلَيْهِ من كهانتك؟ فغضب غضبًا شديدًا وقالَ: يأمير المؤمنين، مَا استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت، فَقَالَ عمر: يا سبحان الله، مَا كنا عَلَيْهِ من الشرك أعظم مما كُنْت عَلَيْهِ من كهانتك، أخبرني بإتيانك رئيك بظهور رَسُول الله عَلَيْهِ من الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَجَلَ وإلى عبادته، ثُمَّ أنشأ يَقُولُ: وَسُول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله عَنَّ وَجَلَّ وإلى عبادته، ثُمَّ أنشأ يَقُولُ:

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ تَجْسَاسِهَا وَشَدِّهَا العِيْسِ بَاَحْلاَسِهَا تَجْسَاسِهَا وَشَدِّهَا العِيْسِ بَاَحْلاَسِهَا تَهْوِي إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الهُدى مَا خَيِّرُ الجِنِّ كَأَنْحَاسِهَا فَارْحَلْ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ وَاسْمُ بِعَيْنَيْكَ إِلَى رَاسِهَا

قَالَ: فلم أرفع بقوله: رأسا وقلت: دعنى أنم فإنى أمسيت ناعسًا. فلما كانت الليلة التالية، أتانى فضربنى برجله وَقَالَ: ألم أقل لك يا سواد بن قارب قم وافهم واعقل إن كُنْت تعقل؟ إنه قد بعث رَسُول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله عَزَّ وَجَلَّ وإلى عبادته، ثُمَّ أنشأ الجنى يَقُولُ:

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَطْلاَبِهِا وَشَلِّهَا العِيْسِ بِأَقْتَابِهِا تَهْوِى إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي اللهُدَى مَا صَادِقُ الجِنِّ كَكَذَّابِهَا فَارْحَلْ إِلَى الصَّفُوةِ مِنْ هَاشِمٍ لَيْسَ قُدَّامُاهَا كَأَذْنَابِهَا فَارْحَلْ إِلَى الصَّفُوةِ مِنْ هَاشِمٍ لَيْسَ قُدَّامُاهَا كَأَذْنَابِهَا

قَالَ: فلم أرفع لقوله: رأسا، فلما كانت الليلة الثالثة أتانى فضربنى برجله وَقَالَ: ألم أقل لك يا سواد بن قارب افهم واعقل إن كُنْت تعقل؟ إنه قد بعث رَسُول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله عَزَّ وَحَلَّ وإلى عبادته، ثُمَّ أنشأ الجنى يَقُولُ:

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَأَخْبَارِهَا وَشَدِّهَا العِيْسَ بَأَكُوارِهَا تَهُوِى إِلَى مَكَّةَ تَبْغِى الهُدَى مَا مُؤْمِنُ الجِنِّ كَكُفَّارِهَا فَارْحَلْ إِلَى الصَّفْوةِ مِنْ هَاشِمٍ بَيْنَ رَوَابِيْهَا وَأَحْجَارِهَا

فوقع في نفسى حب الإسلام ورغبت فيه، فلما أن أصبحت شددت على راحلتى فانطلقت متوجها إلى مكة، فلما كُنْت ببعض الطريق أخبرت أن النبي في قد هاجر إلى المدينة، فأتيت المدينة فسألت عن النبي في فقيل لي: في المسجد، فانتهيت إلى المسجد فعقلت راحلتى، وإذا رَسُول الله في والناس حوله، قُلْتُ: اسمع مقالتى يا رَسُول الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أدنه، أدنه، فلم يزل بي حتى صرت بَيْنَ يديه فقال: هات فأخبرنى بإتيانك رئيك. فَقُلْتُ:

قَالَ: ففرح رَسُول الله ﷺ وأصحابه بإسلامي فرحًا شديدًا، حَتَّى رؤى ذَلِكَ فِي وَجوههم، قَالَ: فوثب عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِي الله عَنْهُ، إليه والتزمه، وَقَالَ: قد كُنْت أحب أن أسمع هَذَا منك (١).

## رواه الطبراني.

الله ﷺ قد ظهر فأخبرته الخبر واتبعته، وكلا الإسنادين ضعيف (٢) على المثالث الله الله على المثالث المثال

١٣٩١٤ - وَعَن الحسن بن الزبير الأسدى، قَالَ: قَالَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦٤٧٦).

عَنْهُ ذات يَوْم لابْنِ عَبَّاسِ: حدثنى بحديث يعجبنى، فَقَالَ: حدثنى خريم بن فاتك الأسدى، قَالَ: حرحت بغاء إبل لِي فأصبتها بالأبرق، أبرق العراق، فعقلتها وتوسدت ذراع بعير منها، وذلك حدبان خروج النَّبي ﷺ، ثُمَّ قُلْتُ: أعوذ بكبير هَـٰذَا الـوادي، أعوذ بعظيم هَذَا الوادي، قَالَ: وكذلك كانوا يصنعون فِي الجاهلية، فَإِذَا هاتف يهتف ويقول:

مُــنْزل الحَـرام وَالْحَــلاَل وَيْحَكَ عُلْدُ بِاللَّهِ ذِي الْجَلِلْ مَا هَوْلُ ذِي الجِنِّ مِنَ الأَهْوَال وَوَحِّد اللّه وَلاَ تُبَال وَفِي سُهُول الأرْض وَالْجِبَالِ إِذْ يَذْكُرُ اللَّهُ عَلْيَ الْأَمْيَال إلاَّ التَّقِي وَصَالِحُ الأَعْمَالِ وَصَارَ كَيْدُ الجنِّ فِي سِفَال

قَالَ: فَقُلْتُ:

أَرَشَدُ عِنْدَكَ أَمْ تَضْلِيْكُ لُ يَا أَيُّها الدَّاعِي أَلاَ مَا تُحِيدُ لُ قَالَ:

هَــذَا رَسُــولُ اللّــهِ ذُو الخَــيْرَاتِ وَسُور بَعْدُ مُفَصَّلاتِ يَأْمُ لِهُ بِالْصَّوْمِ وَبِالصَّلَةِ وَيَزْجُ لُ النَّاسَ عَنِ الهَنَاتِ

جَاءَ بِيَاسِين وَحَامِيْمَاتِ مُحَرَّمَ الله وَمُحَلِ الآتِ

قَدْ كُنَّ فِي الأَيَّام مُنْكَرَاتِ

قَالَ: قُلْتُ: من أَنْت يرحمك الله؟ قَالَ: أنا مالك، بعثني رَسُولَ الله ﷺ عَلَى جن أَهْل نجد، قَالَ: قُلْتُ: لَوْ كَانَ لِي من يكفيني إبلي هَـذِهِ لأتيته حَتَّى أؤمن بـهِ، قَـالَ: أنـا أكفيكها حَتَّى أؤديها إلى أهلك سالمة إن شاء الله. فاعتقلت بعيرًا منها، ثُمَّ أُتيت المدينة، فوافقت النَّاس يَوْم الجمعة وهم فِي الصلاة، فَقُلْتُ: يقضون صلاتهم، تُـمَّ أدحل، قَـالَ: فإنى أنيخ راحلتي إذ خرج إلى أبو ذر رحمه الله فَقَالَ لِي: يَقُــولُ لـك ر سـول اللـه ﷺ: ادخل، فدخلت، فلما رآني، قَالَ: «مَا فعل الشيخ الَّذِي ضمن لك أن يؤدي إبلـك؟ أمـا إنه قد أداها سالمة»، قَالَ: فَقُلْتُ: يرحمه الله، قَالَ: فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «أجل رحمه الله»، فَقَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله (١).

رواه الطبراني ، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>١) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦٦).

٥ ١ ٣٩١ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ حريم بن فاتك لعُمَـرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي الله عَنْهُ: يا أمير المؤمنين، ألا أحبرك كيف كَانَ بدء إسلامي؟ قَالَ: بلي، قَالَ: بينما أنا أطوف فِي طلب نعم لِي، إذَا أنا منها عَلَى أثـر، إذ اجـتن الليـل بـأبرق العَـزَّافِ، فَقُلْتُ بأعلى صوتى: أعوذ بعزيز هَذَا الوادى من سفهاء قومه. فَإِذَا هاتف يهتف:

وَيْحَكَ عُدْ باللهِ ذِي الجَلال وَالمَحْدِ وَالنَّعْمَاء وَالإفْضَال وَاقْتُكُ رِ آيَكَ اتٍ مِنَ الأَنْفَ اللهِ وَوَحِّ لِهِ اللهَ وَلاَ تُبَالُ قَالَ: فذعرت ذعرًا شديدًا، فلما رجعت إلى نفسي قُلْتُ:

يَا أَيُّها الهَاتِفُ مَا تَقُولُ أَرَشَدٌ عِنْدَكَ أَمْ تَضْلِيْكُ بَيِّن لنَا هُدِيْتَ مَا الْحَوِيْلِ

قَالَ:

بيَـــثْربَ يَدْعُـــو إلى النَّجَـــاةِ هَــذَا رَسُــو لُ اللّــه ذُو الخَــيْرَات يَأْمُ لِهُ بِالصَّوْمِ وَبِالصَّلَةِ وَيَلْزَعُ النَّاسَ عَلَى الهَنَاتِ قَالَ: فانبعثت راحلتي، فَقُلْتُ:

أَرْشِكْنِي رُشْكًا هُدْيَكِتَ وَلاَ بَرحْتَ سَعِيدًا مَا بَقِيْتَ وَلاَ تُوْثِرَنْ عَلَى الخَيْرِ الَّذِي أُتِيتَ قَالَ: فاتبعني، وَهُوَ يَقُولُ:

لاَ جُعْتَ وَلاَ عُريْتَ

سَلَّمَكَ اللَّهُ وَسَلَّمَ نَفْسَكَا وَبلَّغَ الأَهْلَ وَأَدَّى رَحْلَكَ آمِنْ بِهِ أَفْلَحَ رَبِّي حَقَّكَ وَانْصُرْهُ أَعَزَّ رَبِّي نَصْرَكَ

قَالَ: فدخلت المدينة وذلك يَوْم الجمعة، فاطلعت فِسي المسجد فحرج لِي أبو بكر الصديق، رَضِي الله عَنْهُ، فَقَالَ: ادخل رحمك الله، فقد بلغنا إسلامك. فَقُلْتُ: لا أحسن الطهور. فعلمني، فدخلت المسجد فرأيت النَّبي ﷺ عَلَى المنبر يخطب كأنه البـدر وَهُـوَ يَقُولُ: «مَا من مسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثُمَّ صلى صلاة يخففها ويعقلها إلا دخل الجنة»، فَقَالَ لِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لتأتين عَلى هَذَا ببينة أَوْ لأنكلن بك، قَالَ: فشهد شيخ قريش عثمان بن عفان رَضِي الله عَنْهُ. فأجاز شهادته (١١).

<sup>(</sup>١) أُخرِجه الطبراني في الكبير برقم (١٦٥).

كتاب علامات النبوة \_\_\_\_\_\_ كتاب علامات النبوة \_\_\_\_\_

رواه الطبراني، وَفِي إسناده [....] (١). قُلْتُ: ويأتي باب أحبار الذئب والضب والظبية بنبوته فِي المعجزات إن شاء الله.

### ١٦ – باب عظم قدره ﷺ

قُلْب مُحمّدٍ عَلَيْ خَيْر قُلُوبِ الْعِبادِ، فاصْطفاهُ لِنفْسِهِ، وَابْتعثهُ بِرِسالتِهِ. وقد تقدم في باب الإجماع بتمامه (٢).

رواه أحمد، والبزار، والطبراني فِي الكبير والأوسط، ورحاله موثقون.

السَّلام الذنب الَّذِي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فَقَالَ: أسألك بحق محمد إلا غفرت لِي، السَّلام الذنب الَّذِي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فَقَالَ: أسألك بحق محمد إلا غفرت لِي، فأوحى الله إليه: وَمَا محمد؟ قَالَ: تبارك اسمك، لما خلقتنى رفعت رأسى إلى عرشك فرأيت فِيهِ مكتوبًا: لا إله إلا الله، محمد رَسُول الله، فعلمت أنه لَيْسَ أحد أعظم عندك قدرًا ممن جعلت اسمه مع اسمك، فأوحى الله إليه: يا آدم، إنه آخر النبيين من ذريتك، ولولا هُوَ مَا خلقتك "".

# رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

قبض فيه، فَإِذَا فاطمة عند رأسه، قَالَ: دخلت عَلى رَسُول الله عَلَى في مكانه الَّذِي قبض فيه، فَإِذَا فاطمة عند رأسه، قَالَ: فبكت حَتَّى ارتفع صوتها، فرفع رَسُول الله عَلَى طرفه إِلَيْهَا، فَقَالَ: «حبيبتى فاطمة، مَا الَّذِي يبكيك»؟ قَالَت : أخشى الضيعة من بعدك، قَالَ: «يا حبيبتى، أما علمت أن الله اطلع عَلى الأرْضِ اطلاعة، فاختار منها أباك، فابتعثه برسالته، ثُمَّ اطلع عَلى الأرْضِ اطلاعة، فاختار منها بعلك، وأوحى الله إلى أن أنكحك إياه، يا فاطمة، ونحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم يعط أحدًا قبلنا، ولا يعطى أحدًا بعدنا: أنا خاتم النبيين، وأنا أكرم النبيين عَلى الله، وأنا أحب المخلوقين إلى الله، وأنا أبوك» (\*).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٠٠٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه عبد الرحمن، ولا عن ابنه إلا عبد الله بن إسماعيل المدنى، ولا يروى عن عمر إلا بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٥٤٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن على بن على إلا=

فذكر الحديث، وَهُوَ بتمامه فِي فضل أَهْل البيت.

رواه الطبراني فِي الأوسط والكبير، وَفِيهِ الهيثم بن حبيب، وقد اتهم بهذا الحديث.

۱۳۹۱۹ – وَعَن أَبِي أَيُوبِ الأَنصارِي، أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَفاطمـة رَضِي اللّه عَنْهَا: «أَما علمت أَن اللّه عَزَّ وَجَلَّ اطلع إِلى أَهْلِ الأَرْضِ فاختار مِنْهُمْ أَباك، فبعثه نبيًا، ثُمَّ اطلع الثانية فاختار بعلك، فأوحى الله إلى فأنكحته واتخذته وصيًا».

رواه الطبراني.

• ١٣٩٢ – وله فِي الصغير عَن أيوب أيضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ: «نبينا خير الأنبياء»(١). رواه بأسانيد، وأحدها حسن.

الم الم الم الله عَلَيْ: «سألت ربى مسألة، فوددت أنى لم أسأله، قُلْتُ: يا رب، قد كانت قبلى رسل، مِنْهُمْ من سخرت لَهُ الرياح ومنهم من كَانَ يحيى الموتى، فَقَالَ: ألم أحدك يتيما فآويتك؟ ألم أحدك ضالا فهديتك؟ ألم أحدك عائلا فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قَالَ: قُلْتُ: بلى يا رب» (٢).

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، وَفِيهِ عطاء بن السائب، وقد اختلط.

۱۳۹۲۲ – وَعَن أَبِي سَعِيدٍ، عَن رَسُول الله ﷺ أنه، قَالَ: «أَتَانِي جَبَرِيل، فَقَالَ: إِنْ رَبِي وَرَبِك يَقُولُ: كِيف رَفَعت ذكرك؟ قَالَ: اللّه أعلم، قَالَ: إِذَا ذكرت، ذكرت معي (٣).

رواه أبو يعلى، وإسناده حسن.

۱۳۹۲۳ – وَعَن عبد الله بن سلام، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أنا سيد ولد آدم يَوْمَ القِيَامَةِ ولا فخر، وأول من تنشق عَنْهُ الأَرْضِ، وأول شافع ومشفع، بيدى لواء

<sup>-</sup>سفيان بن عيينة، تفرد به: الهيثم بن حبيب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الصغير (٣٧/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٦٥١)، وقال: لم يَرفعْ هذا الحديثَ عن حَمَّادِ بـن زيـد إلا أبو الربيع الزهراني وسليمان بن أيوب صاحب البصري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (١٣٧٥)، وأورده المصنف في المقصد العلى برقم (١٢٥٤)، والطبرى في التفسير (٣٠/٣٠)، وابن حبان في صحيحه (١٧٧٢ موارد).

رواه أبو يعلى والطبراني، وَفِيهِ عمرو بن عثمان الكلابي، وثقه ابن حبان عَلى ضعفه، وبقية رجاله ثقات.

١٣٩٢٤ - وَعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَـن النَّبِي ﷺ، قَـالَ: «أنـا قـائد المرسـلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر، (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ صالح بن عطاء بن خباب ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

١٣٩٢٥ – وعَن عبد الله بن سلام، قَالَ: إن أكرم خليقة الله يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى الله أبو أبو القاسم على قَالُوا: رحمك الله، الملائكة، فَقَالَ: إن أكرم خليقة الله عَلى الله أبو القاسم على.

رواه الطبراني، وَفِيهِ يحيى بن طلحة اليربوعي، وثقــه ابـن حبــان، وضعفـه النســائي، وبقية رجاله ثقات.

٣٩٢٦ – وَعَنْهُ، قَالَ: وَالَّذِى نفسى بيده، إِن أقرب النَّاس يَوْمَ القِيَامَةِ محمد ﷺ جالس عَن يمينه عَلى الكرسي. وَفِيهِ رَجُل لم يسم.

١٣٩٢٧ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِن الله فضل محمد عَلَى أَهْلِ السَّمَاء وعلى أَهْلِ الله الأَرْضِ، فَقَالَ رَجُل: يا أَبا عباس، وبما فضله على أَهْلِ السَّمَاء وَالأَرْضِ؟ قَالَ: إِن الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لأهلِ السَّمَاء: ومن لم يقل مِنْهُمْ إِنِي إِله من دُونه فذلك بجزيه جهنم كذلك بجزى الظالمين. وقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ لمحمد عَلَيْ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَعْفِرَ كَذلك بجزى الظالمين. وقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ لمحمد عَلَيْ: ﴿إِنَّا فَقَيلُ لَهُ: يا أَبا عباس، فما فضله لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴿ [الفتح: ١، ٢] فقيل لَهُ: يا أبا عباس، فما فضله على الأنبياء؟ قَالَ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا هُ إِلاَّ بلِسَان قَوْمِهِ ﴾ [إبراهيم: ٤] وقَالَ لمحمد عَلَيْ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للنَّاسِ بَشِيرًا ونَذيرًا ﴾ [سبأ: [سبأ: هأرسله الله إلى الإنس والجن (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٥٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٧٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا صالح بن عطاء، ولا عن صالح إلا جعفر بن ربيعة، تفرد به: بكر بن مضر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦٦٠).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بـن أبــان، وَهُــوَ ثقــة. ورواه أبــو يعلى باختصار كثير.

الله عَلَى: «إن الله عَلَى: «إن الله عَلَى: قَالَ رَسُولَ الله عَلَى: «إن الله الخَذَ إبراهيم خليلاً، وإن صاحبكم خليل الله، ومحمد على سيد ولد آدم يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ قرأ: ﴿عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] (١). قُلْتُ: فِي الصحيح مِنْهُ: «وإن صاحبكم خليل الله»، فقط فِي أثناء حديث.

رواه الطبراني، وَفِيهِ يحيى الحماني، وَهُوَ ضعيف.

۱۳۹۲۹ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: خيار ولد آدم خمسة: نـوح وإبراهيـم وعيسـي وموسى ومحمد ﷺ، وخيرهم محمد ﷺ وصلى عليهم أجمعين وسلم<sup>(٢)</sup>.

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

### ١٧ - باب مَا جَاء فِي بعثته ﷺ وعمومها ونزول الوحي

• ٣٩٣٠ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن النَّبِي عَلِيُ قَالَ لِخديجة: «إِنِّى أَرَى ضَوْءًا وَأَسْمَعُ صَوْتًا وَإِنِّى أَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِي جَنَنْ «قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ يَا ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ أَتَتْ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ يَكُ صَادِقًا، فَإِنَّ هَذَا نَامُوسٌ مِثْلُ نَامُوسِ مُوسَى، إِنْ بُعِثَ وَأَنَا حَيُّ فَسَأُعَزِّرُهُ وَأَنْصُرُهُ وَأُومِنُ بِهِ (٣).

رواه أحمد متصلاً ومرسلاً، والطبراني بنحوه، وزاد: «وأعينه»، ورجال أحمـــد رجــال الصحيح.

المعامت ذَلِكَ حَتَّى أَتَانَى ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة، فَقَالَ أحدهما: أهو هُو؟ «ما علمت ذَلِكَ حَتَّى أتانى ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة، فَقَالَ أحدهما: أهو هُو؟ قَالَ: نعم، قَالَ: زنه برجل. فرجحته، قَالَ: فزنه بعشرة. فوزننى بعشرة فوزنتهم، ثُمَّ قَالَ: زنه بالف. فرجحتهم، فَقَالَ أحدهما قَالَ: زنه بالف. فرجحتهم، فَقَالَ أحدهما للآخر: لَوْ وزنته بأمته لرجحها، ثُمَّ قَالَ أحدهما لصاحبه: شق بطنه. فشق بطنى، ثُمَّ أخرج مِنْهُ فعم الشيطان وعلق الدم فطرحها، فَقَالَ أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٢٥٦).

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٣٣٦٨)، وقال البزار: لا نعلم رواه عن عدى إلا حمزة.
 (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٢/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٢٩).

الإناء، فاغسل قلبه غسل الملا، ثُمَّ دعا بالسكينة كأنها رهرهة بيضاء، فأدخلت قلبي، ثُمَّ قَالَ أحدهما لصاحبه: خط بطنه، فخاط بطني وجعلا الخاتم بَيْنَ كتفي، فما هُوَ إلا أن وليا عنى كأنما أعاين الأمر معاينة (١).

وزاد محمد بن معمر فِي حديثه: «فجعلوا ينتثرون عَلَى من كفة الميزان».

قُلْتُ: لأبي ذَرِّ حديث فِي الصحيح فِي الإسراء غير هَذَا.

رواه البزار، وَفِيهِ جعفر بن عبد الله بن عثمان بن كبير، وثقه أبو حاتم الرازى وابن حبان وتكلم فِيهِ العقيلي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

١٣٩٣٢ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: افْتَخَرَ أَهْلُ الإِبلِ، وَأَهْلُ الْاَبْلِ، وَأَهْلُ الْاَبْلِي ﷺ عَنْدَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: [«الْفَحْرُ وَالْخُيلاءُ فِي أَهْلِ الإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَّمِ»](٢)، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُعِثَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَهُوَ يَرْعَى غَنَمًا عَلَى أَهْلِهِ، وبُعِثْتُ وأَنَا أَرْعَى غَنَمًا عَلَى أَهْلِهِ، وبُعِثْتُ وأَنَا أَرْعَى غَنَمًا لأَهْلِي بِحِيَادٍ»(٣).

رواه أهمد والبزار، وَفِيهِ الحجاج بن أرطاة، وَهُوَ مدلس.

۱۳۹۳۳ - وَعَن ورقة الأنصارى، قَالَ: قُلْتُ: يا محمد، كيف يأتيك الَّذِي يأتيك؟ يَعْنِي جبريل عَلَيْهِ السَّلام، قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «يأتيني من السَّمَاءِ جناحاه لؤلــؤ، وبـاطن قدميه أخضر» (٤).

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، عَن شيخه المقدام بن داود، وَهُوَ ضعيف.

١٣٩٣٤ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تُحِسُّ بِالْوَحْيِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ أَسْمَعُ صَلَّصَلَةً، ثُمَّ أَسْكُتُ عِنْدَ ذَلِكَ، هَلْ تُحِسُّ بِالْوَحْيِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ أَسْمَعُ صَلَّصَلَةً، ثُمَّ أَسْكُتُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَمَا مِنْ مَرَّةٍ يُوحَى إِلَى اللَّهُ ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسِي تَفِيضُ» (٥).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٧١)، وقال البزار: لا نعلمه يــروى عـن أبــي ذر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم لعروة سماعًا من أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط في الأصل، وما أوردناه من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٣)، ٩٦ (٩٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقـم (١٨٥١)، وفي كشف الأستار برقم (٢٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) أحرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٤٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا روح

<sup>(</sup>٥) ذكره الشيخ شاكر برقم (٧٠٧١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٥٧).

رواه أهمد والطبراني، وإسناده حسن.

## رواه الطبراني فِي الأوسط، وإسناده حسن.

۱۳۹۳٦ - وَعَن الحارث بن هشام، قَالَ: سألت رَسُولِ الله ﷺ: كيف يأتيك؟ قَالَ: «يأتينى صلصلة كصلصلة الحرس، ويأتى أحيانًا فِي صورة رَحُلُ فيكلمنى كلامًا، وهُو أهون عَلى، فيفصم عنى وقد وعيت».

رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات.

١٣٩٣٧ - وَعَن عَائِشَة قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيُوحَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى رَاسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَتَضْرِبُ بحرَانِهَا (٢).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

۱۳۹۳۸ - وَعَن زيد بن ثابت، قَالَ: كُنْت أكتب الوحى لرسول الله ﷺ، وَكَانَ إِذَا نزل عَلَيْهِ أَخذته برحاء شديدة، وعرق عرقًا شديدًا مثل الجمان، ثُمَّ سرى عَنْهُ، فكنت أدخل بقطعة العسب أوْ كسره، فأكتب وَهُوَ يملى عَلى، فما أفرغ حَتَّى تكاد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم (٦٤٣٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز إلا إسماعيل بن أبى حكيم، ولا عن إسماعيل إلا الحارث بن محمد الفهرى، تفرد به: يحيى بن سليمان.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٤٥٨).

رجلى تنكسر من ثقل القرآن، حَتَّى أقول: لا أمشى عَلى رجلى أبدًا، فَإِذَا فرغت، قَـالَ: «اقرأه»، فأقرأه، فإن كَانَ فِيهِ سقط أقامه، ثُمَّ أخرج بهِ إلى النَّاس<sup>(١)</sup>.

رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات.

الفجار - وَعَن قيس بن مخرمة، قَالَ: ولد رَسُول الله على عام الفيل، وبين الفجار وبين الفجار وبين الفيل عشرون سنة، قَالَ: سموه الفجار لأنهم أحلوا أشياء كانوا يحرمونها، وكَانَ بَيْنَ الفجار وبين بناء الكعبة خمس عشرة سنة، وبين بناء الكعبة ومبعث النَّبِي عَلَيْ خمس سنين، فبعث النَّبِي عَلَيْ وَهُوَ ابن أربعين (٢).

قُلْتُ: روى الترمذى مِنْهُ المولود فقط. رواه الطبراني، وَفِيهِ جعفر بن مهران السباك وقد وثق، وَفِيهِ كلام، وبقية رجاله ثقات.

• ١٣٩٤ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ ﴿إِنَّمَا بِعِثْتِ رَحْمَةُ مَهِدَاةٍ ﴿ ٣٠).

رواه البزار، والطبراني فِي الصغير والأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح.

۱۳۹٤۱ – وَعَن أَنْسِ، أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ يَقُولُ: «يأتيني حبريل عَلى صورة دحية الكلبي»، قَالَ أَنْسِ: وَكَانَ دحية رجلاً جميلاً أبيض<sup>(٤)</sup>.

رواه الطبراني، وَفِيهِ عفير بن معدان، وَهُوَ ضعيف.

النَّبَيُّ عَلَيْهِ السَّلام، أَنْ يَسَرَاهُ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: ادْعُ رَبَّكَ، عَزَّ وَجلَّ، فَطَلَعَ عَلَيْهِ السَّلام، أَنْ يَسرَاهُ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: ادْعُ رَبَّكَ، عزَّ وحلَّ، قَالَ: فَدَعَا رَبَّهُ، عزَّ وحلَّ، فَطَلَعَ عَلَيْهِ سَوَادٌ مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ قَالَ: فَحَعَلَ يَرْتَفِعُ وَيَنْتَشِرُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ عَلَيْصَعِقَ فَتَغَشَاهُ، وجعل يَمَسَحَ الْبُزَاقَ عَنْ شِدْقَيْهِ (٥).

رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات.

١٣٩٤٣ - وَعَن عَائِشَـة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ حِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير (٣٤٢/١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٩٨١).

<sup>(</sup>٤) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٢/١)، وذكره الشيخ شاكر برقم (٢٩٦٧)، وقال: إسناده صحيح، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٤٥٩).

. ٣٣ \_\_\_\_\_\_ كتاب علامات النبوة

مُنْهَبِطًا قَدْ مَلاً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ سُنْدُسٍ مُعَلَّقًا بِهِ اللَّوْلُقُ وَالْيَاقُوتُ (١).

رواه أحمد، وَفِيهِ عطاء بن السائب، وقد اختلط.

### 从 - باب عموم بعثته ﷺ

الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ، وَجُعِلَتْ لِى الأَرْضُ طَهُورًا [وَمَسْجدًا]، وَأُحِلِتُ خَمْسًا، بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ، وَجُعِلَتْ لِى الأَرْضُ طَهُورًا [وَمَسْجدًا]، وَأُحِلَّتْ لِى الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّلِمُنْ كَانَ قَبْلِى، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ شَهْرًا، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَلَيْسَ مِنْ نَبِيِّ إِلاَّ وَقَدْ سَأَلَ شَفَاعَةً وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ شَفَاعَتِى، ثُمَّ جَعَلْتُهَا لِمَن مَاتَ لاَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا» (٢).

رواه أهمد متصلاً ومرسلاً، والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

الله عَلَيْ قَالَ: «أَعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَ الله عَلَيْ قَالَ: «أَعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَ نَبِي قَبْلِي وَلاَ أَقُولُهُنَ فَخْرًا، بُعِثْتُ إِلَى [النَّاسِ كَافَّةً] الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وأَخَرْتُهَا لأَمَّتِي فَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا».

١٣٩٤٦ - وَفِي رواية: «فَلَيْسَ مِنْ أَحْمَرَ وَلاَ أَسْوَدَ يَدْخُلُ فِي أُمَّتِي إِلاَّ كَانَ مَنْهُمْ (٣).

رواه أحمد، والبزار، والطبراني بنحوه إلا أنه، قَالَ: «حتى إن العدو ليخافني من مسيرة شهر أَوْ شهرين، وقيل لِي: سل تعطه، فادخرت دعوتي شفاعة لأمتى». ورجال أحمد رجال الصحيح، غير يزيد بن أبي زياد، وَهُوَ حسن الحديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣٢/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٤٦).

أمتى، ولم يبق نَبِي إلا أعطى شفاعة، وأخرت أنا شفاعتي لأمتي (١).

رواه البزار، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

۱۳۹٤۸ – وَعَن عَلَى بن أبي طالب أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «أعطيت خمسًا لم يعطهن نَبِي قبلي: نصرت بالرعب، وأعطيت جوامع الكلم، وأحلت لِي الغنائم»، وذكر حصلتين ذهبتا عني، قَالَ: وذكر الحديث (٢).

رواه البزار، ورحاله رحال الصحيح، غير عبد الله بن محمد بن عقيـل وَهُـوَ حسـن الحديث. قُلْتُ: وقد تقدمت أحاديث فِي التيمم وبقيتها فِي الخصائص.

۱۳۹٤٩ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نصر رَسُول الله ﷺ بالرعب عَلى عـدوه مسيرة شهرين (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وَهُو ضعيف.

• ١٣٩٥ - وَعَن أَبِي ذَرِّ، عَن النَّبِي عَلَيْ، قَالَ: «أَعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، قَبْلِي: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُجِلَتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَجِلَّ لِنَبِيٍّ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ عَلَى عَدُوِّي، وَبُعِشْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْودَ، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة وَهِي نَائِلَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا». قَالَ حَجَّاجٌ: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا». قَالَ حَجَّاجٌ: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا». قَالَ حَجَّاجٌ: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا».

قُلْتُ: عند أبى داود طرف مِنْهُ. رواه أحمد، ورجالـه رجـال الصحيـح. قُلْتُ: وقـد تقدمت أحاديث فِي التيمم من نحو هَذَا.

١٣٩٥١ - وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «فُضِّلْتُ بِأَرْبَعٍ، جُعِلَتِ الأَرْضُ لأُمَتِى مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ يَسِيرُ بَيْنَ يَدَىَّ، وَأُحِلَّتْ لأُمَّتِى الْغَنَائِمُ»

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٤١)، وقال البزار: لا نعلم قوله: «بعثت إلى الجن والإنس». إلا في هذا الحديث، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٠٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦١/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٤٧).

٧٣٣ \_\_\_\_\_ كتاب علامات النبوة

١٣٩٥٢ - وَفِي رواية: «فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُـلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةُ فَعِنْـدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ»(١).

قُلْتُ: روى الترمذي طرفًا مِنْهُ. رواه أحمد، والطبراني بنحوه إلا أنه، قَــالَ: «وبعثت إلى كل أبيض وأسود» ورجال أحمد ثقات.

٣٩٥٣ − وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «أعطيت خمسًا لم يعطها نَبِي قبلى: بعثت إلى النَّاس كافة، الأحمر والأسود، وإنما كَانَ كل نَبِي يبعث إلى قريته، ونصرت بالرَّعب، يرعب منى عدوى مسيرة شهر، وأعطيت المغنم، وجعلت لِي الأرْضِ مسجدًا وطهورًا، وأعطيت الشفاعة فأحرتها لأمتى» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ إسماعيل بن يحيى بن كهيل، وَهُوَ ضعيف.

2094 - وَعَن السائب بن يزيد، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «فضلت عَلَى الأنبياء بخمس: بعثت إلى النَّاس كافة، ودخرت شفاعتى لأمتى، ونصرت بالرعب شهرًا أمامى وشهرًا خلفى، وجعلت لِى الأرْضِ مسجدًا وطهورًا، وأحلت لِى الغنائم ولم تحل لأحد قلل "(").

رواه الطبراني، وَفِيهِ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وَهُوَ متروك.

# ١٩ – باب تسليم الحجر والشجر عَلَيْهِ ﷺ

1**٣٩٥٥** – عَن عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لما أُوحى إِلَى، أُوْ: نبئت، أَوْ: كلمة نحوها، جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قَالَ: السلام عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، (٤). رواه البزار عَن شيخه عبد الله بن شبيب، وَهُوَ ضعيف.

١٣٩٥٦ - وَعَن عَلَى، قَالَ: خرجت مع النّبِي ﷺ، فجعل لا يمر عَلى حجر، ولا شجر إلا سلم عَلَيْهِ (°).

<sup>(</sup>١) أحرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٦، ٢٥٨/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٤٤٨) وكالمرام (٣٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٦٦٧٤).

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٧٣).
 (٥) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٣١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن زياد بن خيثمة،=

رواه الطبراني في الأوسط، والتابعي أبو عمارة الحلواني لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

#### ٢٠ - باب فِي مثله ومثل من أطاعه ﷺ

١٣٩٥٧ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدَ رَجْلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ: اَضْرِبْ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَجْلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ: اَضْرِبْ مَثَلَ هَذَا وَمَثَلَ أُمَّتِهِ، كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرِ انْتَهَوْا إِلَى رَأْسِ مَثَلَ هَذَا وَمَثَلَ أُمَّتِهِ، كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرِ انْتَهَوْا إِلَى رَأْسِ مَفَازَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَفَازَةَ، وَلاَ مَا يَرْجعُونَ بِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَتَساهُمْ رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ حِبَرَةٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُواءً أَتَتَبعُونِي؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ فَانْطَلَقَ بِهِمْ فَأُوْرَدَهُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُواءً أَتَتَبعُونِي؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ فَانْطَلَقَ بِهِمْ فَأُوْرَدَهُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُواءً أَتَتَبعُونِي؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ فَانْطَلَقَ بِهِمْ فَأُوْرَدَهُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُواءً أَنَّ بَعْوَنِي؟ فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ الْحَالِ فَجَعَلْتُمْ لِي إِنْ وَرَدْ بِكُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُواءً أَنْ تَتَبعُونِي؟ فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَالَتَ فَعَالَتُ مُ طَائِفَةٌ: صَدَق وَيَاضًا هِي أَرْوَى مِنْ هَذِهِ، اتَبعُونِي، قَالَ: فَقَالَتْ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَدَق رَاضِينَا بِهِذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ» (أَلَا لَتَبعَنَّهُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قَدْ رَضِينَا بِهِذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ» (أَلَا لَنَتَبعَتْهُ، وَقَالَتْ مُ طَائِفَةٌ: قَدْ رَضِينَا بِهِذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ» (أَلَا لَكُونِي، قَالَ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَدْ وَحِيَاضًا هِي أَلْ فَيْمُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ لَنَتْبِعَنَّهُ، وقَالَتْ طَائِفَةٌ: قَدْ رَضِينَا بِهَذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِةُ وَقَالُونَ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُ اللّهُ ا

رواه أحمد والطبراني والبزار، وإسناده حسن.

۱۳۹۵۸ – وَعَن ربيعة الجرشى، أن نَبِى الله الله التي الته عينك، ولتسمع أذنك، وليعقل قلبك، قال: فقيل لَهُ: التنم عينك، وسمعت أذنك، وليعقل قلبك، قال: فقيل لَهُ: سيد بنى دارًا، وصنع مأدبة، وأرسل داعيًا، فمن أجاب الداعى دخل الدار، وأكل من المأدبة، ورضى عَلَيْهِ السيد، ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار، ولم ينل من المأدبة وسخط عَلَيْهِ السيد، والسيد هُوَ الله، والداعى محمد الله والمأدبة الْجَنَّة، قَالَ: وذكره (٢).

رواه الطبراني باسنإد حسن.

١٣٩٥٩ - وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: اسْتَبَقْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا

<sup>=</sup> إلا شجاع بن الوليد، ولا رواه عن السدى، إلا زياد بن خيثمة والوليد بن أبي ثور.

<sup>(</sup>۱) أخرحه الإمام أحمد فـــى المسند (۲۸۷/۱)، والطبراني فــى الكبــير (۲۹٤٠)، وذكــره الشــيخ شاكر برقم (۳٤٠٢)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (۲٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٧).

حَتَّى أَتَيْتُ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَحَطَّ لِي خِطَّةً، فَقَالَ: «كُنْ بَيْنَ ظَهْرَىْ هَذِهِ لاَ تَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ هَلَكْتَ». قَالَ: فَكُنْتُ فِيهَا، قَـالَ: فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَذَفَةً، أَوْ أَبْعَدَ شَيْئًا، أَوْ كَمَا قَالَ، ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ هَنِينًا كَأَنَّهُمُ الزُّطُّ، قَالَ [عَفَّانُ]: أَوْ كَمَا قَالَ [عَفَّانُ]: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ وَلاَ أَرَى سَوْآتِهِمْ طِوَالاً قَلِيلٌ لَحْمُهُمْ، قَالَ: فَأَتَوْا فَجَعَلُوا يَرْكُبُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَجَعَلَ نَبيُّ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ قَالَ: وَحَعَلُوا يَـأْتُونِي فَيُحَيِّلُونَ أَوْ يَمِيلُونَ حَوْلِي وَيَعْرِضُونَ لِي. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأُرْعِبْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا شَدِيدًا، قَالَ: فَجَلَسْتُ، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَلَمَّا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ جَعَلُوا يَذْهُبُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ تُقِيلاً وَجعًا، أَوْ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ وَجعًا مِمَّا رَكِبُوهُ قَالَ: ﴿إِنِّي لَأَجَدُنِي تُقِيلًا ﴾ أَوْ كَمَا قَالَ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فِي حِجْري، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ هَنِينًا أَتَوْا عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بيضٌ طِوَالٌ، أَوْ كَمَا قَالَ، وَقَدْ أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأُرْعِبْتُ أَشَدَّ مِمَّا أُرْعِبْتُ الْمَرَّةَ الْأُولَى. قَالَ عَارِمْ فِي حَدِيشِهِ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: لَقَدْ أَعْطِيَ هَذَا الْعَبْدُ خَيْرًا، أَوْ كَمَا قَالُوا، إِنَّ عَيْنَيْهِ نَائِمَتَان، أَوْ قَالَ: عَيْنَهُ، أَوْ كَمَا ۚ قَالُوا، وَقَلْبَهُ يَقْظَانُ ثُمَّ قَال عَارِمٌ، وَعَفَّانُ: قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: هَلُمَّ فَلْنَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا، أَوْ كَمَا قَالُوا، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: اضْرِبُوا لَـهُ مَثَـلاً وَنُـؤَوِّلُ نَحْنُ، أَوْ نَضْرِبُ نَحْنُ، وَتُؤَوِّلُونَ أَنْتُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: ۚ مَثَلُهُ كَمَثَلِ سَيِّدٍ بْنَى بُنْيَانًا حَصِينًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّاسِ بِطَعَامٍ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ طَعَامَهُ، أَوْ قَالَ: لَمْ يَتْبَعْهُ عَذَّبَهُ عَذَابًا شَدِيدًا، أَوْ كَمَا قَالُوا، قَالَ الآخَرُونَ: أُمَّا السَّيِّدُ فَهُـوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَمَّا الْبُنْيَانُ فَهُـوَ الإسْلاَمُ وَالطُّعَامُ الْجَنَّةُ، وَهُوَ الدَّاعِي فَمَن اتَّبَعَهُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ عَارَمٌ فِي حَدِيثِهِ: أَوْ كَمَا قَالُوا، وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْهُ عُذِّبَ، أَوْ كَمَا قَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا رَأَيْتَ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ». فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا خَفِيَ عَلَيَّ مِمَّا قَالُوا» قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «هُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، أَوْ قَالَ: هُمْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَوْ كَمَا شَاءَ اللَّهُ (١١).

قُلْتُ: رواه الترمذي باختصار. رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح، غير عمرو البكالي، وذكره العجلي في ثقات التابعين، وابن حبان وغيره في الصحابة.

### ٢١ – باب فيمن سمع بهِ ولم يؤمن بهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٥٦).

الأمة ولا يهودى ولا نصرانى لا يؤمن بى إلا كَانَ من أَهْل النار ، فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُـولَ الله ﷺ إلا فِي كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ فقرأت فوجـدت: ﴿وَمَـن يَكْفُر ْ بِـهِ مِـنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ [هود: ١٧].

۱۳۹۲۱ – وَفِي رواية: «فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة».

رواه الطبراني، واللفظ لَهُ، وأهمد بنحوه فِي الروايتين، ورحال أحمد رحال الصحيح، والبزار أيضًا باختصار.

١٣٩٦٢ – وَعَنَ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وَلاَ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»(١).

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح، ولفظه: «لا يسمع بي أحد من هَــَذِهِ الأمــة يهــودي، ولا نصراني». رواه أحمد، ورحاله رجال الصحيح.

#### ٢٢ – باب وجوب اتباعه ﷺ عَلَى من أدركه

الله عَنْهُ أَتَى النَّبِى اللهِ عَنْدِ اللهِ، أَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ أَتَى النَّبِى اللهِ عَنْهُ أَتَى النَّبِى اللهِ عَنْهُ أَتَى النَّبِى اللهِ عَنْهُ أَمْهُ أَهُ النَّبِي اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَهُل الكتاب، فقرأهُ النَّبِي عَلَيْ فَعْضِب، فَقَالَ: «أَمُتَهُوّ كُونَ فِيهَا يَا ابْنِ الْخَطَّابِ، واللّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لقدْ جَنْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاء نقِيّةً، لا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْء، فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكذّبُوا بِهِ، أَوْ بِباطِلِ فَتُصدّقُوا بِهِ، واللّذِى نَفْسِى بِيدِهِ، لوْ أَنّ شَيْء، فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكذّبُوا بِهِ، أَوْ بِباطِلِ فَتُصدّقُوا بِهِ، واللّذِى نَفْسِى بِيدِهِ، لوْ أَنّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وسِعهُ إلا أَنْ يَتَبعنِي (٢).

رواه أحمد، وقد تقدم هَذَا وغيره فِي العلم.

#### ٢٣ – باب تبلغ بعثته ﷺ كل أحد

١٣٩٦٤ – عَن تميم الدارى، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّهُ وَالنَّهَارُ وَلاَ يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرِ إِلاَّ أَدْ حَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ، مَا بَلَغَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَزِيزٍ، وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الإِسْلاَمَ، وَذُلاَّ يُسِنِي اللَّهُ بِهِ الْإِسْلاَمَ، وَذُلاَّ يُسِنِي اللَّهُ بِهِ الإِسْلاَمَ، وَذُلاَّ يُسِنِي اللَّهُ بِهِ الْعَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِزُّ، يَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ الْحَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِزُّ، وَالْعِزُّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٧/٢)، وذكره المتقى الهندى في كنز العمال برقم (٢٨٠)، والسيوطي في الدر المنثور (٣٢٥/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٨/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (١٨٨).

وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْحِزْيَةُ(١).

رواه أحمد وغيره، وقد تقدم فِي الجهاد والمغازى.

بدأ بالمسجد فصلى فِيهِ ركعتين ثُمَّ ثنى بفاطمة، ثُمَّ تلقى أزواجه، فقدم من سفر فصلى بدأ بالمسجد فصلى فِيهِ ركعتين ثُمَّ ثنى بفاطمة، ثُمَّ تلقى أزواجه، فقدم من سفر فصلى فِي المسجد ركعتين، ثُمَّ أتى فاطمة، فتلقته على باب البيت، فجعلت تلثم فاه وعينيه وتبكى، فَقَالَ: «ما يبكيك»؟ فَقَالَتْ: أراك شعثًا نصبًا قد اخلولقت ثيابك، فَقَالَ لَهَا: «لا تبكى، فإن الله عَزَّ وَجَلَّ بعث أباك بأمر لا يبقى على وجه الأرْضِ بيت مدر، ولا حجر ولا وبر ولا شعر، إلا أدخل الله بِهِ عزًا، أَوْ ذلاً، حَتَّى يبلغ حيث بلغ الليل».

رواه الطبراني، وَفِيهِ يزيد بن سنان أبو فروة وَهُوَ مقارب الحديث مع ضعف كثير.

### ٢٤ - باب قوله ﷺ: ﴿أَنَا مُبَلِّغٌ وَاللَّهُ يَهْدِي ﴾

۱۳۹۲٦ - عَن معاوية، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «إنما أنا مبلغ والله يهدى»، فذكر الحديث (٢).

رواه الطبراني، بإسنادين أحدهما حسن.

# ٢٥ – باب لا نَبيَّ بعده ﷺ

۱۳۹ ۲۷ – عَن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُـولُ فِي خطبته تمام حجة الوداع: «أيها النَّاس، إنه لا نَبِي بعدى، ولا أمة بعدكم». فذكر الحديث (٣). رواه الطبراني، ورجال أحد الطريقين ثقات وَفِي بعضهم ضعف.

#### ٢٦ - باب فيما أوتى من العلم ﷺ

١٣٩٦٨ – عَن ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: ﴿أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ الْخَمْسِ: ﴿إِنَّ اللّه عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعةِ ويُنزِّلُ الْغَيْثُ ويعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِاذَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّه عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴾ نفسٌ ماذا تكسب عُدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّه عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ٣٤] (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠٣/٤)، والطبراني في الكبير (٢/٢٤). والبيهقي في السنن الكبري (١٨١/٥)، والحاكم في المستدرك (٤٠/٤)، وذكره المتقى الهندي في كنز العمال برقم (١٣٤٥)، والألباني في الصحيحة (٣)، وابن كثير في التفسير (١٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٩٠، ٣٨٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٦١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٨٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (١٦٦)

قُلْتُ: لاَبْنِ عُمَرَ فِي الصحيح: مفاتيح الغيب خمس. رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

۱۳۹٦۹ – وَعَن عبد الله، يَعْنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، قَــالَ: أُوتِي نبِيَّكُمْ ﷺ مفاتِيح كُلِّ شَيْءٍ، غَيْر حُمْسٍ: ﴿إِنَّ اللَّه عِنْدهُ عِلْمُ السَّاعةِ ويُنزِّلُ الْغَيْثُ ويعْلَمُ مَا فِي الأرْحامِ وَمَــا تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تُمُوتُ إِنَّ اللَّـه عَلِيــمٌ خبِيرٌ ﴾ [لقمان: ٣٤](١).

رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح.

۱۳۹۷ - وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ «أُوتيت فواتح الكلم وخواتمه»، قُلْنًا: يا رَسُولَ الله، علمنا مما علمك الله، فعلمنا.

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى، وَهُوَ ضعيف.

١٣٩٧١ – وَعَن أَبِي ذَرِّ، قَالَ: لقدْ تركنا رَسُول الله ﷺ وَمَا يُحرِّكُ طَائِرٌ جناحيْهِ فِي السّماء، إلاَّ أذْكرنا مِنْهُ عِلْمًا (٢).

رواه أَهمُد، والطبراني، وزاد: فَقَالَ النَّبِي ﴿ مَا بَقِي شَيْء يَقْرَب مِن الْجَنَّة، ويَاعِد مِن النَّارِ إلا وقد بين لكم ورجال الطبراني رجال الصحيح، غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى، وَهُوَ ثقة، وَفِي إسناد أحمد من لم يسم.

١٣٩٧٢ – وَعَن المغيرة بن شعبة أنه، قَالَ: قام فِينا رسُولُ اللّهِ ﷺ مقامًا فأخْبرنا بِما يكُونُ فِي أُمّتِهِ إِلى يوْمِ الْقِيامةِ، وعاهُ منْ وعاهُ، ونسِيهُ منْ نسِيهُ (٣).

رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير عمر بـن إبراهيـم بـن محمـد وقد وثقه ابن حبان.

١٣٩٧٣ - وَعَن أبي الدرداء، قَالَ: لقد تركنا رَسُول الله ﷺ وَمَا فِي السَّمَاءِ طائر يطير بجناحيه إلا ذكرنا مِنْهُ علمًا.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٦/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥٣/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (١٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٤٦/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (١٧٠).

٣٣٨ ----- كتاب علامات النبوة

١٣٩٧٤ – وَعَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: عقلْتُ عنْ رسُولِ اللّهِ ﷺ ٱلْف مثلِ (١). رواه أحمد، وإسناده حسن.

١٣٩٧٥ – وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَ رسُولُ اللّهِ ﷺ يُحدِّثُنا عامّة ليْلِهِ عَنْ بنِي إِسْرائِيل لا نقُومُ إِلا إِلى عُظْم صلاةٍ (٢).

۱۳۹۷٦ – وَفِي رواية: «يعنى الفريضة المكتوبة».

رواه أحمد، وإسناده حسن.

#### ٧٧ - باب مَا جَاء فِي الخصائص

۱۳۹۷۷ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «كُتِبَ عَلَى الفَّحْرُ، وَلَـمْ يُكْتَبْ عَلَيْ الفَّحْرُ، وَلَـمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ، (٣).

۱۳۹۷۸ – وَفِى رواية: «أُمِرْتُ بِرَكْعَتَى الضَّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا وَأُمِرْتُ بِالْضُحَى وَلَمْ تُكْتَبْ (٤٠).

۱۳۹۷۹ – وَفِي رواية: عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «ثلاث هن عَلى فرائض وهن لكم تطوع: الوتر، والفجر، وصلاة الضحي».

• ١٣٩٨ - وَفِي رواية: «أُمِرْتُ بِرَكْعَتَى الضُّحَى وَالْوَتْرِ وَلَمْ تُكْتَبْ» (°).

رواه كله أحمد بأسانيد، والبزار بنحوه باختصار، والطبراني في الكبير والأوسط، وَفِي إسناد: «ثلاث هن فرائض»، أبو خباب الكلبي، وَهُو مدلس، وبقية رجالها عند أحمد رجال الصحيح وفي بقية أسانيدها جابر الجعفي، وهُو ضعيف.

۱۳۹۸۱ – وَعَن عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «ثلاث هن عَلى فريضة، وهم لكم سنة: الوتر والسواك وقيام الليل».

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وَهُوَ كذاب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٨/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٤٤/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (١٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٧/١)، وذكره الشيخ شاكر برقم (٢٩٢٠)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٧/١)، وذكره الشيخ شاكر برقم (٢٩١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣١/١)، وذكره الشيخ شاكر برقم (٢٠٥٠).

١٣٩٨٢ – وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَحَلَ بَيْتِى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلاَةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا قَالَ: «قَدِمَ على قَصلًى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ رَّكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظَّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: «لاً » (٢).

قُلْتُ: فِي الصحَيحَ بعضه بمعناه خاليًا عَـن قولهـا: أفنقضيهمـا إِذَا فاتننـا؟ قَـالَ: «لا». رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، ورجالهما رجال الصحيح.

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمَامَةَ، نافلة لك، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ النَّافِلَةُ خَاصَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، وَقَالَ فِيهِ: فِي قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ [الإسراء: ٧٩]. وَقَالَ فِي الكبير: كانت للنبي ﷺ نافلة ولكم فضيلة. وبعض أسانيد أحمد، وغيره حسن.

١٣٩٨٤ - وَعَن معاذة، قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ وَأَنَا شَاهِدَةٌ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَت لَهَا: «أَتَعْمَلِينَ كَعَمَلِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَكَانَ عَمَلُهُ نَافِلَةً لَهُ " فَأَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَكَانَ عَمَلُهُ نَافِلَةً لَهُ " فَأَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا تَأْخَرُ وَكَانَ

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، وَفِي الصحيح بعضه.

١٣٩٨٥ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِـهِ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ: «كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ» (٥٠).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

رَ ١٣٩٨٦ - وَعَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكُلَ مِنْهُ، وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ، فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ أَصَابِعَهُ حَيْثُ يَرَى [أَثَرَ] أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ، فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ أَصَابِعَهُ حَيْثُ يَرَى [أَثَرَ] أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ يَنُهُ وَمِ فَلَمْ يَذُقُهَا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَبِي أَبِي أَيُوبَ، فَأَتَى النَّبِيُّ عَلَيْ فَلَمْ يَذُقُهَا، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ قَلَمْ يَذُقُهَا، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَ فِيهَا أَثَرَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في الأصل: خالد، وما أثبتناه من المسند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٥/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٦٥٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٠٥٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٦٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أجمد في المسند (٣٠٢/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٦٩).

أَصَابِعِكَ؟ قَالَ: «إِنِّى وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ» قَالَ: فَتَبْعَثُ إِلَىَّ مَا لَـمْ تَـأْكُلُ؟ قَـالَ: «إِنِّى يَأْتِينِي الْمَلَكُ» (١).

رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح.

المُهْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْقَصْرِ يَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، صَدَق اللهُ وَرَسُولُهُ، لَا اللهُ وَرَسُولُهُ، لَا اللهُ وَرَسُولُهُ، لَا اللهُ وَرَسُولُهُ، لَا الله وَرَسُولُهُ، لَا الله عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ قَوْلِكَ صَدَق اللّه وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: إِذَا اجْلِسْ، فَقَالَ: إِنَّ صَدَق اللّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: إِذَا اجْلِسْ، فَقَالَ: إِنَّ مَنْ وَلَا اللهِ عَلَى وَهُو بَالْمَدِينَةِ فِي [زَمَان] كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ كَانَ شَيْحَان لِلْحَيِّ قَلِهِ الْطَلَقَ الْبَنْ لَهُمَا فَلَحِقًا بِهِ، فَقَالَ: إِنَّكَ قَادِمٌ الْمَدِينَةَ وَإِنَّ البنا لَنا قَدْ لَحِقَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأْتِهِ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

رواه أحمد، وعِمْرَانَ هَذَا لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۳۹۸۸ – وَعَن عبد الله، يَعْنِى ابْنِ مَسْعُودٍ، قَـالَ: كَـانَ رَسُول الله ﷺ ينـام مستلقيًا حَتَّى ينفخ، ثُمَّ يقوم فيصلى ولا يتوضأ.

قُلْتُ: رواه ابن ماجة غير قوله: «مستلقيًا». رواه أبو يعلى، والبزار، وَقَالَ: «ينام وَهُوَ ساجد»، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

١٣٩٨٩ - وَعَن رَجُل، قَالَ: رَأَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَـامَ فَصَلَّى وَلَـمْ يَتَوَضَّأُ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٩، ٩٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٧٥/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٧١).

رواه أهمد، وإسناده جيد.

• ١٣٩٩ – وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يُصَافِحُ النَّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ (١).

رواه أحمد، وإسناده حسن.

١٣٩٩١ - وَعَن أسماء بنت يزيد، قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إِنِّي لَسْتُ أُصَافِحُ النِّسَاءَ» (٢).

رواه أحمد والطبراني، وإسناده حسن.

# 🗚 – باب مَا جَاء فِي دعائه واشتراطه فِيهِ ﷺ

الله عَلَى: «اللَّهُمَّ إِنِّى عَعِيدٍ، وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، قالا: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّى أُتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لاَ تُخْلِفْنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَى الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ»، أَوْ قَالَ: «لَعَنْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلاَةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٣).

رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناده حسن.

٦٣٩٩٣ - وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ رَجُلاً، فَقَالَ لَهَا: «احْتَفِظِى بهِ» فَغَفَلَتْ حَفْصَة، وَمَضَى الرَّجُلُ، فَدَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا حَفْصَةُ مَا فَعَلَ الرَّجُلُ؟» قَالَتْ: غَفَلْتُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا شَأَنْكِ يَا اللَّهِ ﷺ: «مَا شَأَنْكِ يَا اللَّهِ ﷺ: «مَا شَأَنْكِ يَا حَفْصَةُ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ: قَبْلُ [لِي] كَذَا وَكَذَا فَقَالَ [لَهَا]: «ضعى يَدَيْكِ، خَفْصَةُ؟» قَالَتْ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَيْمَا إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِى دَعَوْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْعَلَهَا لَهُ مَغْفِرَةً " وَكُذًا فَقَالَ [لَهَ عَزَّ وَجَلَّ أَيْمَا إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِى دَعَوْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْعَلَهَا لَهُ مَغْفِرَةً " وَكُذًا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْعَلَهَا لَهُ مَغْفِرَةً " وَكُذًا فَقَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَيْمَا إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِى دَعَوْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْعَلَهَا لَهُ مَعْفَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْعَلَهَا لَهُ مَعْفَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيْمًا إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِى دَعَوْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْعَلَهَا لَهُ مَعْفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ أَيْمًا إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِى دَعَوْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْعَلَهَا لَهُ مَا أَنْ يَعْعَلَهَا لَهُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْعَلَهَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ الللَّهُ عَلَا لَالَةً عَلَى الْعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلُهَا الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٣/٢)، وذكره الشيخ شاكر برقم (٦٩٩٨)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/٥٥٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤١/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٩/٩)، وذكره السيوطي في الحاوى للفتاوى (١٦/٢)، والقرطبي في التفسير (٢٢٦/١)، وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (٩٨).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

خَمُّوهُ، وَقَامَ إِلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ يَفْرِجُونَ عَنهُ، حَتَّى قَامَ عَلَى عَتَبَةِ عَائِشَةَ فَرَهِقُوهُ فَأَسْلَمَ غَمُّوهُ، وَقَامَ إِلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ يَفْرِجُونَ عَنهُ، حَتَّى قَامَ عَلَى عَتَبَةِ عَائِشَةَ فَرَهِقُوهُ فَأَسْلَمَ رِدَاءَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَوَثَبَ عَلَى الْعَتَبَةِ فَدَخَلَ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَدُاءَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَوَثَبَ عَلَى الْعَتَبَةِ فَدَخَلَ وَقَالَ: «كَلا وَاللَّهِ يَا بنت أبى بَكْرٍ لَقَدِ اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّى عَزَّ رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «كَلا وَاللَّهِ يَا بنت أبى بَكْرٍ لَقَدِ اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ شَرْطًا لاَ خُلْفَ فَيهُ فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَضِيقُ بِمَا يَضِيقُ بِهِ الْبَشَرُ، فَأَى الْمُؤْمِنِينَ بَدِرَتْ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً "(١).

قُلْتُ: لعَائِشَة حديث فِي الصحيح بغير هَذَا السياق. رواه أحمد، وإسناده حسن، إلا أن محمد بن جعفر بن الزبير لم يدرك عَائِشَة.

م ١٣٩٩ - وَعَن سمرة بن جندب، أن رَسُول الله ﷺ كَانَ يَقُولُ لنا: «إنسى أتغيظ عليكم وأعذركم، ثُمَّ ادعو الله بيني وبينه: اللَّهُمَّ مَا لعنتهم أَوْ سببتهم أَوْ تغيظت عليهم، فاجعله لهم بركة ورحمة ومغفرة وصلاة، فإنهم أهلي وأنا لهم ناصح» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

١٣٩٩٦ - وَعَن معاوية، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «اللهم من لعنت فِي الحاهلية، ثُمَّ دخل فِي الإسلام، فاجعل ذَلِكَ قربة لَهُ إليك» (٣).

رواه الطبراني، وَفِيـهِ سليمان بن داود الشاذكوني، وَهُوَ ضعيف. قُلْتُ: ويأتي حديث حال أبي السوار فِي مناقبه.

۱۳۹۹۷ – وَعَن أبى الطفيل عامر بن واثلة، أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، وأرضى كما يرضى البشر، فمن لعنته من أحد من أمتى فاجعلها لَهُ زكاة ورحمة».

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الوهاب بن الضحاك، وَهُوَ متروك.

۱۳۹۹۸ – وَعَن عبد الله بن عثمان بن خيثم، قَالَ: دخلت عَلى أبي الطفيل عــامر ابن واثلة، فوحدته طيب النفس، فَقُلْتُ: يا أبا الطفيل، أخــبرني عَــن النفــر الذيــن لعنهــم

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠٧/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٠٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩٣/١٩).

رَسُول الله عَلَى، فهم أن يخبرنى فَقَالَت امرأته سودة: مه يا أبا الطفيل، أما بلغك أن رَسُول الله عَلَى، قَالَ: «اللهم إنما أنا بشر، فأيما عبد من المؤمنين دعوت عَلَيْهِ بدعوة، فاجعلها لَهُ زكاة ورحمة»؟ (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، واللفظ لَهُ، وأحمد بنحوه، وإسناده حسن.

#### ۲۹ ـ باب برکة دعائه ﷺ

العدت بعنان دابته، وهُو عَلى حمار، فَقَالَتْ: يا رَسُول الله وَ وَحِي لا يقربني ففرق الحذت بعنان دابته، وهُو عَلى حمار، فَقَالَتْ: يا رَسُول الله، إن زوجي لا يقربني ففرق بيني وبينه ومر زوجها، فدعاه النّبي فَقَالَ: «مالك ولها جَاءَتْ تشكو منك حقّا تشكو منك أنك لا تقربها»، قَالَ: يا رَسُول الله وَالّـذِي أكرمك إن بعهدى بها بهذه الليلة وبكت المرأة، فَقَالَتْ: كذب فرق بيني وبينه فإنه من أبغض خلق الله إلى فتبسم رَسُول الله عَلى، ثُمَّ أخذ برأسه ورأسها فجمع بينهما، وقال: «اللهم أدن كل واحد منهما من صاحبه»، قَالَ جَابِر: فلبثنا مَا شاء الله أن نلبث، ثُمَّ مر رَسُول الله عَلى بالسوق فإذا نحن بامرأة تحمل أدما فلما رأته طرحت الأدم وأقبلت إلى النّبي فَقَالَتْ: يا رَسُول الله وَالّذِي بعثك بالحق مَا خلق من بشر أحب إلى مِنْهُ إلا أَنْت.

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير يوسف بن محمد بن المكندر، وثقه أبو زرعة وغيره، وضعفه جماعة.

# ٣٠ - باب فيمن دعا لَهُ ﷺ

. . . ١ ٤ ٠ - عَن حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا لِرَجُلٍ أَصَابَتْهُ وَأَصَابَتْ وَلَدَهُ وَوَلَدَ لَدِهِ.

اللَّهِ ﷺ لَتُـدْرِكُ الرَّجُـلَ وَوَلَدَ وَلَدِهِ ﴿ اللَّهِ ﷺ لَتُـدْرِكُ الرَّجُـلَ وَوَلَدَ وَلَدِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الرَّجُـلَ وَوَلَدَ وَلَدِهِ ﴿ ٢ ﴾ .

رواه أهمد عَن ابن لحُذَيْفَةً، عَن حُذَيْفَةً، ولم أعرفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٣٠٩)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن سودة امرأة أبى الطفيل إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عمر بن حبيب المكي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٨، ٤٠٠)، وأورده ابن كثير في التفسير (٤/٢٤)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (١٨٠/٢).

٢ • • ٢ - وَعَن أَنْسِ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ جالسًا فِي حلقة، فأراد القيام، فَقَامَ غلام فتناول نعله، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ «أردت رضا ربك رضى الله عنك، فَكَانَ لذلك الغلام نحو فِي المدينة حَتَّى استشهد»(١).

رواه البزار، وَفِيهِ عمرو بن أبي خليفة، ولم أعرفه.

٣٠٠٤ - وَعَن أَنْسِ، أَن النَّبِي ﷺ قَالَ ذات يَوْم لغلام من الأنصار: «ناولني نعلى»، فَقَالَ الغلام: يا نَبِي الله بأبي أَنْت وأمي اتركني حَتَّى أجعلها أنا فِي رجلك، فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ «اللهم إن عبدك هَذَا يترضاك فارض عنه» (٢).

رواه الطبراني فِي الصغير، وَفِيهِ الحسن بن أبي جعفر، وَهُوَ متروك.

ع • • • ١٤ - وَعَن دهر الأسلمي، أنه سمع رَسُول الله عَلَيْ يَقُولُ فِي مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع فذكر الحديث إلى أن قَالَ: فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْ «يرحمه الله»، فَقَالَ عمر: وجبت والله يا رَسُول الله لَوْ أمتعتنا بِهِ فقتل يَوْم خيبر شهيدًا. وقد تقدم فِي غزوة خيبر.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

### ٣١ – باب فيما خُصَّ بهِ عمن تقدمه ﷺ

رواه البزار، وإسناده جيد.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٤٩)، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٤٢).

مسيرة شهر، وأطعمت المغنم ولم يطعمه أحد كَانَ قبلي، وجعلت لِي الأَرْضِ طهـورًا ومسجدًا، وليس من نَبِي إلا وقد أعطى دعـوة فتعجلها، وإنـي أحـرت دعوتـي شفاعة لأمتى، وهي بالغة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئًا»(١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وإسناده حسن.

#### ٣٢ - باب عصمته من القرين

تقدم.

# ٣٣ - باب مِنْهُ فِي الخصائص

٧٠٠٧ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «أعطيت قوة أربعين فِي البطش والنكاح» (٢٠).

قُلْتُ: فذكر الحديث وَهُوَ بطوله فِي النكاح، وَفِيهِ المغيرة بن قيس، وَهُوَ ضعيف.

١٤٠٠٨ - وعَن أُنْسِ، قَالَ: «فضلت عَلى النّاس بأربع: السخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش».

رواه الطبراني فِي الأوسط، وإسناده رجاله موثقون.

٩ • • \$ ! - وَعَن أَبِي هُرَيْ رَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «فضلت عَلى الأنبياء بخصلتين: كَانَ شيطاني كافرًا، فأعانني الله عَلَيْهِ حَتَّى أسلم، ونسيت الخصلة الأخرى» (٣).

رواه البزار، وَفِيهِ إبراهيم بن صرمة، وَهُوَ ضعيف، وقد تقدم أحاديث هَذَا الباب فِي باب عصمته من القرين.

## ٣٤ – باب مِنْهُ

• 1 • 1 • 1 - عَن عبد الله بن الزبير، أنه أتى النَّبِي عَلَيْ وَهُوَ يحتجم فلما فرغ، قَالَ: «يا عبد الله، اذهب بهذا الدم فأهريقه حيث لا يراه أحد»، فلما برزت عَن رَسُول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٤٣٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن فضيل إلا عامر بـن مدركِ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

عَلَيْ عمدت إلى الدم فحسوته، فلما رجعت إلى النَّبِي عَلَيْ، قَالَ: «ما صنعت يا عبد الله»؟ قَالَ: جعلته فِي مكان طننت أنه خاف عَن النَّاس، قَالَ: «فلعلك شربته»؟ قَالَ: نعم، قَالَ: «ومن أمرك أن تشرب الدم؟ ويل لك من النَّاس، وويل للناس منك» (١).

رواه الطبراني والبزار باحتصار، ورجال البزار رجال الصحيح غير [جنيد] (٢) بن القاسم، وَهُوَ ثقة.

۱٤٠١١ - وَعَن سفينة، قَالَ: احتجم النَّبِي ﷺ، قَالَ: «حـــذ هَـــذَا الــدم فادفنــه مــن الدواب والطير والناس»، فتغيبت فشربته، ثُمَّ ذكرت ذَلِكَ لَهُ فضحك.

رواه الطبراني والبزار باختصار الضحك، ورجال الطبراني ثقات.

الله على وجهه يَوْم أحد مُص دم رَسُول الله على وازدرده، فقيل لَهُ: أتشرب الدم؟ فَقَالَ: عَم أشرب دم رَسُول الله على: «خالط دمى دمه لا تمسه النار».

رواه الطبراني في الأوسط، ولم أر فِي إسناده من أجمع عَلى ضعفه.

جالسًا، فَقَالَ: يا سلمى، ائتينى بغسل فجئته بإناء فيه سدر فصفيته لَهُ، ثُمَّ جثا عَلى جالسًا، فَقَالَ: يا سلمى، ائتينى بغسل فجئته بإناء فيه سدر فصفيته لَهُ، ثُمَّ جثا عَلى مرفقة حشوها ليف وأنا أصب عَلى رأسه فغسلها، وإنى أنظر إلى كل قطرة تقطر من رأسه في الإناء كأنه الدر يلمع، ثُمَّ جئته بماء فغسله فلما فرغ من غسله، قَالَ: «يا سلمى، أهريقى مَا فِي الإناء فِي موضع لا يتخطاه أحد»، فأخذت الإناء فشربت بعضه، ثُمَّ أهرقت الباقى عَلى الأرْضِ، فَقَالَ لِي: «ماذا صنعت بما فِي الإناء»؟ قُلْتُ: يا رَسُول الله حسدت الأرْضِ عَلَيْهِ فشربت بعضه، ثُمَّ أهرقت الباقي عَلى الأرْضِ، فَقَالَ: «اذهبي حرم الله بدنك عَلى النار».

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ معمر بن محمد، وَهُوَ كذاب.

عبدان يبول فِيهِ ويضعه تحت سريره، فَقَامَ فطلبه فلم يجده، فسأل، فَقَالَ: «أين القدح»؟ عبدان يبول فِيهِ ويضعه تحت سريره، فَقَامَ فطلبه فلم يجده، فسأل، فَقَالَ: «أين القدح»؟ قَالُوا: شربته سرة خادم أُمِّ سَلَمَةَ الَّتِي قدمت معها من أرض الحبشة، فَقَالَ النَّبِي ﷺ:

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هنيد»، والتصحيح من كشف الأستار.

رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل، وحكيمة وكلاهما ثقة.

فبال فيها فقمت من الليل وأنا عطشانه فشربت ما فيها وأنا لا أشعر، فلما أصبح النبى فبال فيها فقمت من الليل وأنا عطشانه فشربت ما فيها وأنا لا أشعر، فلما أصبح النبي قال: «يا أم أيمن، قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة»، قَالَتْ: قد والله شربت ما فيها، فضحك رَسُول الله على حَتَّى بدت نواجذه، ثُمَّ قَالَ: «أما إنك لا تتجعين بطنك أبدًا» (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو مالك النخعي، وَهُوَ ضعيف.

النّبي وَالْمِيْ فَدَعَا بِطَهُور فَعْمَس يَدِه، فتوضأ، فتتبعناه فحسوناه، فَقَالَ النّبِي وَالْمِيْ: «ما حملكم عليه فدعا بطهور فغمس يده، فتوضأ، فتتبعناه فحسوناه، فَقَالَ النّبِي وَالْمِيْ: «ما حملكم عَلَى مَا فعلتم»؟ قُلْنَا: حب الله ورسوله، قَالَ: «فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله، فأدوا إذَا حدثتم، وأحسنوا جوار من جواركم».

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبيد بن واقد القيسي، وَهُوَ ضعيف.

#### ۲۰ – باب

١٤٠١٧ - عَن عون بن عبد الله بن عتبة، عَن أبيه، قَالَ: مَا مـات النّبِي ﷺ حَتّـى قرأ و كتب.

رواه الطبراني، وَقَالَ: هَذَا حديث منكر، وأبو عقيل ضعيف وَهَذَا معارض لكتاب الله تعالى، وإن معناه أن النَّبِي ﷺ لم يتوف حَتَّى قرأ عبد الله بن عتبة، وكتب يَعْنِسَى أنه كَانَ يعقل فِي زمانه، والله أعلم.

#### ٣٦ – باب صفته ﷺ

المتوكل لَيْسَ بفظ، ولا غليظ، يجزى بالحسنة الحسنة ولا يكافئ بالسيىء، مولده بمكة،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨٩/٢٤) ٢٠٦، ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩٠ /٩٠، ٩٠).

ومهاجره بطيبة، وأمته الحمادون يأتزرون عَلى أنصافهم ويوضؤون أطرافهم، أناجليهم في صدورهم يصفون للصلاة كما يصفون للقتال، قربانهم الَّذِي يتقربون بِـهِ إِلى دمـاهم رهبان بالليل ليوث بالنهار»(١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

٩ ١٠١٩ – وَعَن يزيد الفارسي، قَالَ: رَأَيْتُ النّبِي ﴿ فِي النّبُومُ وَمَنَ ابْنِ عَبّاسٍ، وَكَانَ يَزِيدُ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ قَالَ فَقُلْتُ لابْنِ عَبّاسٍ: إِنّبِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فِي النّوْم، قَالَ ابْنُ عِبّاسٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبّهُ بِي النّوْم، قَالَ ابْنُ عِبّاسٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبّهُ بِي النّهُ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآنِي فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا هَـنَذَا الرّجُلَ اللّذِي رَأَيْتَ؟ قَالَ: نَعَم، وَأَيْتُ مُن مَا يُلُو عَلَى الْبَيَاضِ، حَسَنُ الْمَضْحَلِ، أَكْحَلُ الْعَيْنُنِ، حَمِيلُ دَوَاثِرِ الْوَجْهِ، قَدْ مَلَاتْ لِحْيَتُهُ مِنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ حَتَّى كَادَتْ تَمْلُأُ نَحْرَهُ. النّهُ عَنْ النّعْتِ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيَقَطَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَذَا مِنَ النّعْتِ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيَقَطَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَذَا مِنَ النّعْتِ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيُقَطَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَذَا مِنَ النّعْتِ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَهُ فِي

رواه أهمد، ورجاله رجال ثقات.

انْعَتْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صِفْهُ لَنَا، فَقَالَ: كَانَ لَيْسَ بِالذَّاهِبِ طُولاً فَوْقَ الرَّبْعَةِ، إِذَا جَاءَ مَعَ الْقَوْمِ غَمَرَهُمْ، أَبْيَضَ شَدِيدَ الْوَضَح، ضَحْمَ الْهَامَةِ، أَغَرَّ أَبْلَجَ، هَدب الأَشْفَارِ شَمْنَ الْكَفَيْن، وَالْقَدَمَيْن، إِذَا مَشَى يَتَقَلَّعُ كَأَنْمَا يَنْحَدِرُ فِى صَبَبٍ، كَأَنَّ الْعَرَق فِى وَجْهِهِ اللَّوْلُولُ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ، وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ بأبى وَأُمِّى (٣).

قُلْتُ: لَهُ عند الترمذي حديث طويل وَفِي هَذَا زيادة. رواه عبد الله بإسنادين فِي أحدهما رَجُل لم يسم، والآحر من رواية يوسف بن مازن عَن عَلى وأظنه لم يدرك عليا والله أعلم.

١٤٠٢١ – ورواه البزار باختصار، وزاد: حسنُ الشُّعَر رَجلُه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٠٤٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۲۱، ۳۲۲)، وذكره المتقى الهنــدى فـي كـنز العمــال برقــم (۲) أخرجه الإمام أحمد في المبداية والنهاية (۲/۱)، وابن أبي شيبة في المصنف (۲/۱۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/١٥١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٩٠، ٢٤٩٠)

١٤٠٢٢ – وَفِي رواية عنده: ضخم العينين(١).

الله على أنْسِ، قَالَ: كَانَ رَسُولِ الله على أسمر (٢).

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

٢٤٠٢٤ - وَعَنْ عَائِشَة، أَنَّهَا تَمَثَّلَتْ بِهَذَا الْبَيْتِ وَأَبُو بَكْرِ رَضِي اللَّه عَنْه، يَنصِتُ:

وَأَنْيُضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ رَبِيعُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، رَضِى اللَّه عَنْه: ذَاكَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ".

رواه أحمد والبزار، ورجاله ثقات.

فنزلت هَذَا الوادى فَإِذَا رجلان بينهما عنز واحدة وَإِذَا المشترى يَقُولُ للبائع: أحسن فنزلت هَذَا الوادى فَإِذَا رجلان بينهما عنز واحدة وَإِذَا المشترى يَقُولُ للبائع: أحسن مبايعتى، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نفسى: هَذَا الهاشمى الَّذِي أَضِل النَّاس أهو هُ وَ، فنظرت فَإِذَا مَن تُعْرِق نحره إِلَى رَجُل حسن الجسم، عظيم الجبهة، دقيق الأنف، دقيق الحاجبين، وَإِذَا من تُعْرِة نحره إِلَى سرته مثل الخيط الأسود شعر أسود فذكر الحديث.

رواه أبو يعلى، وَالَّذِي من العدوية لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.

وكان وصافًا عن صفة رَسُول الله وأنا أشتهى أن يصف لِى منها شَيْئًا أتعلق بِهِ وَكَانَ وصافًا عَن صفة رَسُول الله وأنا أشتهى أن يصف لِى منها شَيْئًا أتعلق بِهِ فَقَالَ: كَانَ رَسُول الله وضعًا مفخمًا، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، وأطول من المربوع، وأقصر من المشذب، رَجُل الشعر، إِذَا تفرقت عقيصته فرق فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إِذَا هُو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، لَهُ نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان، دقيق المسربة كأن عنقه حيد دمنة في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد مَا بَيْنَ اللبة

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧/١)، وذكره الشيخ شاكر برقم (٢٦)، وقال: إسناده صحيح، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٩٢).

والسرة بشعر يجرى كالخط، عارى اليدين والبطن مما سوى ذَلِكَ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر، رحب الراحة، سبط القصب، شئن الكفين والقدمين، سائر الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعًا وتخطى تكفيا، ويمشى هونًا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السَّمَاء، حل نظره الملاحظة بسوق أصحابه يبدر من لقى بالسلام.

قُلْتُ: صف لِي منطقه: قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ مواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست لَهُ راحة، لا يتكلم فِي غير حاجة، طويل الصمت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، فضل لا فضول، ولا تقصير، دمث لَيْسَ بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم ذواقا، ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا، ولا مَا كَانَ لَهَا، فَإِذَا نوزع الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لَهَا إِذَا أشار أشار بكفه كلها، وإذَا تعجب قلبها، وإذَا تحدث اتصل بها فيضرب بباطن راحة اليمني باطن إبهامه اليسرى، وإذَا غضب أعرض وأشاح، وإذَا ضحك غض طرفه، حل ضحكه التبسم، ويفتر عَن مثل حب الغمام، فكتمها الحسين زمانًا، ثُمَّ حدثته، فوجدته قد سبقني إليه، فسألته عما سألته ووجدته قد سأل أباه عَن مدخله ومجلسه ومخرجه وشكله فلم يدع مِنْهُ شَيْئًا.

قَالَ الحسين: سألت أبي عَن دخول رَسُول الله وَ الله وَ الله وَ حزء لله وجزء لله وجزء لأهله الله في ذَلِك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ نفسه ثلاثة أجزاء: جزء لله، وجزء لأهله، وجزء لنفسه، ثُمَّ جزأ نفسه بينه وبين النَّاس، فيرد ذَلِكَ عَلى العامة بالخاصة، فلا يدخر عنهم شَيْئًا فكانَ من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، وقسمه عَلى قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم فيما يصلحهم ويلائمهم ويخبرهم بالذى ينبغى لهم، ويقول: «ليبلغ الشاهد الغائب وأبلغوا في حاجة من لا يستطبع إبلاغها يثبت الله قدميه يَوْمَ القِيامَة»، لا يذكر عنده إلا ذاك، ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادًا ولا يتفرقون إلا عَن ذواق ويخرجون أذلة، قال: فسألته عَن مخرجه كيف كَانَ يصنع فِيه، فَقَالَ: كَانَ رَسُول الله وَ يَشْ يَوْن لسانه إلا عَم ويؤلفهم ولا يفرقهم، أوْ قَالَ: ولا ينفرهم فيكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر النَّاس ويحترس مِنْهُمْ من غير أن يطوى عَن أحد سره ولا خلقه، يتفقد

أصحابه ويسأل النّاس عما في النّاس، ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا، أو يميلوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجوزه الذين يلونه من النّاس خيارهم أفضلهم عنده أعظمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة، فسألته عَن محلسه فَقَالَ: كَانَ رَسُول الله على لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن، وينهى عَن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم حلس حيث ينتهى به المجلس، ويأمر بذلك ويعطى كل جلسائه بنصيبهم، لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عَلَيْهِ مِنْهُ من جالسه، أو قاومه في حاجة صابره حَتَّى يكون هُو المتصرف ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو يميسور من القول، قد وسع يكون هُو المتصرف ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو يميسور من القول، قد وسع النّاس مِنْهُ بسطة وخلقة فصار لهم أبًا وصاروا عنده في الحق سواء، محلسه محلس حياء وصبر وأمانة، لا تُرفع فِيهِ الأصوات، ولا تؤبن فِيهِ الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين متواصين فِيهِ بالتقوى متواضعين يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويؤثرون ذوى الحاجة متعادلين الغريب.

قَالَ: قُلْتُ: كيف كانت سيرته في جلسائه؟ قَالَ: كَانَ رَسُول الله والمسلم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، لَيْسَ بفظ، ولا غليظ، ولا صحاب، ولا فاحش، ولا عياب، ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يخيب فشة قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، والإكثار، ومما لا يعنيه، وترك نفسه من ثلاث: كَانَ لا يذم أحدًا، ولا يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه، كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده من تكلم أنصتوا لَهُ حَتَّى يفرغ، حديثهم عنده حديث أوليهم، يضحك مما يضحكون مِنْهُ ويتعجب مما يتعجبون مِنْهُ، ويصبر للغريب على الهفوة في منطقه ومسألته حَتَّى إذا كَانَ أصحابه ليستجلبوهم ويقول: إذا للغريب على الهفوة في منطقه ومسألته حَتَّى إذا كَانَ أصحابه ليستجلبوهم ويقول: وأيتم طالب الحاحة فأرشدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حَتَّى يجوزه فيقطعه بنهى أوْ قيام، قَالَ: قُلْتُ: كيف كَانَ سكوته؟ قَالَ: كَانَ سكوت رَسُول الله عَلَى أربع: على الحلم، والحذر، والتقدير، والتفكر، فأما تقديره، ففي تسويته النظر واستماع يَبْنَ النَّاس، وأما تذكره، أوْ قَالَ: تفكره، ففيما يبقى ويفنى، وجمع لَهُ الحلم في الصبر، فكَانَ لا يرصيه ولا يستفزه، وجمع لَهُ الحذر في أربع أخذه والقيام بالحسنى ليقتدوا به، وتركه القبيح لينتهوا عَنْهُ، وإجهاده الرأى فيما يصلح أمنه والقيام فيما يجمع لهم الدّنيا والآخرة. قَالَ أبو عبيد: أبو هاله كَانَ زوج حديجة قبل رَسُول الله فيما يجمع لهم الدّنيا والآخرة. قَالَ أبو عبيد: أبو هاله كَانَ زوج حديجة قبل رَسُول الله فيما يجمع لهم الدّنيا والآخرة. قَالَ أبو عبيد: أبو هاله كَانَ زوج حديجة قبل رَسُول الله فيما يجمع لهم الدّنيا والآخرة. قَالَ أبو عبيد: أبو هاله كَانَ زوج حديجة قبل رَسُول الله فيما يجمع لهم الدّنيا والآخرة. قَالَ أبو عبيد: أبو هاله كَانَ زوج حديجة قبل رَسُول الله

واسمه النباش من بنى أسيد بن عمرو بن تميم، قَالَ عَلَى بن عبد العزيز: حدثنى الزبير بن بكار، قَالَ: حدثنى عمر بن أبى بكر الموملى قَالَ: أبو هالة مالك بن زرارة، من بنى نباش بن زرارة، قَالَ عَلى بن عبد العزيز: سَمِعْت أبا عبيد يَقُولُ: قوله: فخما الفخامة نبله وامتلاؤه مع الجمال والمهابة، والمربوع الَّذِي بَيْنَ الطويل والقصير، والمشذب المفرط في الطول وكذلك هُوَ فِي كل شَيْء، قَالَ جَرِيرِ:

أَلْوِى بِهَا شَذَبَ العُرُوقِ مُشَـذَّبٍ فَكَأَنَّمَا وُكِيْبْ عَلَـى طِرْبـال وَقَوْلُهُ: رَجُلُ الشعر: الَّـذِى لَيْسَ بالسبط الَّـذِى لا تكسر فِيهِ. والقطط: الشديدة الجعودة، يَقُولُ: فِيهِ جعودة بَيْنَ هذين، والعقيصة: الشعر المعقوص، وَهُو نحو من المضفور، وَمِنْهُ قول عمر: من عقص أَوْ ضفر فَعَلَيْهِ الحق، وقَوْلُـهُ: أزج الحاجبين سوابغ الزجج فِي الحواجب أن يكون فيها تقوس مع طول فِي أطرافها وَهُوَ السبوغ، قَالَ جميل ابن معمر:

إِذَا مَا الغانِيَاتُ برزُنَ يَوْمَا وَزَجَّدْنَ الحَوَاجِبَ وَالغُيُونَا قوله: فِي غير قرن: فالقرن التقاء الحاجبين حَتَّى يتصلا فليس هُوَ كذلك ولكن بينهما فرجة، يُقَالُ للرجل إِذَا كَانَ كذلك أبلج، وذكر الأصمعي أن العرب تستحب هَذَا، وَقَوْلُهُ: بينهما عرق يدره الغضب: يَقُولُ: إِذَا غضب در العرق الَّذِي بَيْنَ الحاجبين، ودروره غلظه ونتوؤه وامتلاؤه، وقَوْلُهُ: أقنى العرنين: يَعْنِي الأنف والقنا أن يكون فِيهِ دقة مع ارتفاع فِي قصبته، يُقَالُ مِنْهُ: رَجُل أقن، وامرأة قنواء، والأشم أن يكون الأنف دقيقًا لا قنا فِيهِ، وقَوْلُهُ: كث اللحية: الكثوثة أن تكون اللحية غير رقيقة ولا طويلة ولكن فيها كثاثة من غير عظم ولا طول، وقَوْلُهُ: ضليع الفم: أحسبه يَعْنِي حدة الشفتين، وقَوْلُهُ: أشنب؛ هُو الَّذِي فِي أسنانه رقة وتحديد، يُقَالُ مِنْهُ: رَجُل أشنب وامرأة شنبا، وَمِنْهُ قول ذي الرمة:

لَـمْيَـاءُ فِـى شَفَتَيْهَا حِـدَّةُ لَعَسٌ وَفِــى اللَّشاتِ وَفِى أَنيابِها شَنَبُ والمُفلج: هُوَ الَّذِى فِى أَسنانه تفرق، والمسربة: الشعر الَّذِى بَيْنَ اللبـة إِلَى السـرة شعر يجرى كالخط، قَالَ الأعشى:

الآن لَـمَّا ابْ يَـضَّ مَسْـرُبَتِـــى وَعَضَضْتُ مِنْ نَابِى عَلَى جَذَمِى وَقَوْلُهُ: ضِحْم الكراديس: قَـالَ

بعضهم: هى العظام، ومعناه أنه عظيم الألواح وبعضهم يجعل الكراديس في غير هَذَا الكتائب، والزندان العظمان اللذان في الساعدين المتصلان بالكفين وصفه بطول الذراعين، سبط القصب: كل عظم ذى مخ مثل الساقين والعضدين والذراعين، وسبوطهما امتدادهما يصفه بطول العظام، قَالَ ذو الرمة:

## 

أراد بالبرى: الإسورة والخلاخل.

وَقَوْلُهُ: شئن الكفين والقدمين: يريد أن فيهما بعض الغلظ، والأخمص: من القدم فِي باطنها مَا بَيْنَ صدرها وعقبها وَهُوَ الَّذِي لا يلصق بالأرض من القدمين فِي الوطء، قَالَ الأعشى يصف امرأة بإبطاء في المشي:

# كَــأَنَّ أَخـمَصَها بالشُّوْكِ مُنتَعِــلُ

وَقُولُهُ: خمصان يَعْنِى أَن ذَلِكَ الموضع من قدميه فِيهِ تجاف عَن الأَرْضِ وارتفاع وَهُو َ مَاخوذ من خموصة البطن وهى ضمره، يُقالُ مِنْهُ: رَجُل خمصان وامرأة خمصانة، وقَولُهُ: مسيح القدمين: يَعْنِى أنهما ملسان وأنه لَيْسَ فِى ظهورهما تكسر ولهذا قالَ: ينبو عنهما يعنِى أنه لا ثبات للماء عليهما، وقَولُهُ: إِذَا خطا تكفى: يَعْنِى التمايل أخذه من تكفى السفن، وقولُهُ: ذريع المشية: يعْنِى واسع الخطا كأنما ينحط فِي صبب، أراه يريد أنه مقبل على ما بَيْنَ يديه غاض بصره لا يرفعه إلى السَّمَاء وكذلك يكون المنحط، ثُمَّ فسره، فقالَ: خافض الطرف نظره إلى الأرْضِ أكثر من نظره إلى السَّمَاء، وقولُهُ: إِذَا التفت جميعا: يريد أنه لا يلوى عنقه دون جسده، فإن فِي هذا بعض الخفة والطيش، وقولُهُ: إذا للبن السهل، ومِنْهُ قِيلَ للرمل: دمث، ومَنْهُ حديثه أنه أراد يبول، فمال إلى دمث، وقولُهُ: إِذَا غضب أعرض وأشاح: الإشاحة الحد وقد يكون الحذر، وقولُهُ: يفتر عَن مثل حب الغمام: أراد البرد شبه بياض أسنانه، قَالَ جَرِيرِ:

يَحْرِى السِّوَاكُ عَلَى أَغَرِّ كِأَنَّهُ يَرَدٌ تحدَّرَ مِنْ مُتُونِ غَمَامٍ

وَقُوْلُهُ: يدخلون رواد: الرواد الطالبون واحدهم رائد، وَمِنْهُ قولهم: الرائد لا يكذب اهله، وَقَوْلُهُ: لكل حال عنده عتاد: يَعْنِي عدة وقد أعد لَهُ، وَقَوْلُهُ: لا يوطن الأماكن: أي لا يجعل لنفسه موضعًا يعرف إنما يجلس حيث يمكنه فِي الموضع الَّذِي تكون فِيهِ حاجته، ثُمَّ فسره فَقَالَ: يجلس حيث ينتهي بهِ المجلس، وَمِنْهُ حديثه، عَلَيْهِ السَّلام: أنه

نهى أن يوطن الرجل المكان فِي المسجد كما يوطن البعير، وَقَوْلُهُ: فِي مجلسه لا تؤبن فِيهِ الحرم: يَقُولُ: لا توصف فِيهِ النساء مِنْـهُ حديثه ﷺ أنـه نهـي عَـن الشـعر إِذَا أبنـت فِيـهِ النساء.

قَالَ أبو عبيد: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي، قَالَ: كَانَ رحال في المسجد يتناشدون الشعر، فَقَالَ رَجُل من أصحاب النّبي عَلَى: إنه لَيْسَ بك بأس يا ابن الزبير إنما نهى رَسُول الله عَلَى عَن الشعر إذا أبنت فيه النساء أو تروزئت فيه الأموال، وقو لُهُ: لا تنثى فلتاته: الفلتات السقطات لا يتحدث بها، يُقَالُ: نثوت أنثو والإسم مِنْهُ النتا وَهَذِهِ الهاء الّتِي في فلتاته راجعة على المجلس، ألا ترى أن صدر الكلام أنه سأله عن مجلسه وقال أيضًا: أنه لم يكن لمجلسه فلتات يحتاج أحد أن يحكيها فلتاته يريد فلتات المجلس لا يتحدث بها بعضهم عن بعض (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم يسم.

١٤٠٢٧ – وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ اللَّه ﷺ إِذَا غضب احمر وجهه (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ إسماعيل بن عمرو البجلي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه الدارقطني وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٤٠٢٨ - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذَا غضب احمرت جنتاه (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي، وَهُو ضعيف.

وَعَن حَكِيم بن حزام، قَالَ: خرجت إِلَى اليمن فَابَتعت حلة ذى يرن فأهديتها إِلَى النّبِي عَلَيْ فِي المدة الَّتِي كَانَ بينه وبين قريش، فَقَالَ: «لاَ أَقبل هَدية مُشرك»، فردها فبعتها فاشتراها فلبسها، ثُمَّ خرج إلى أصحابه وَهِي عَلَيْهِ، فما رأيت شَيْئًا فِي شَيْء أحسن مِنْهُ فيها عَلَيْ، فما مكثت أَن قُلْتُ:

وَمَا يَنْظُرُ الحَكَامُ فِي الفَصْلِ بعدَما بدا واضحٌ مِنْ غُرَّةٍ وَحُجُولِ إِذَا قَايَسُوهُ المَحْدُ أَرْبَى عليهِمُ كَمُسْتَفْرِغٍ مَاءَ الذِّنَابِ سَجِيْلٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/٥٥١ – ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٢٨/٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٧٩١).

فسمعها رَسُول الله ﷺ فتبسم، ثُمَّ دخل(١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ يعقوب بن محمد الزهرى وضعفه الجمهور وقد وثق. قُلْتُ: وقد تقدمت لَهُ طريق أطول من هَذِهِ فِي الهدية.

• ٣ • ١٤ - وَعَن محمد بن سليمان بن سليط، عَن أبيه، عَن حده، قَالَ: لما حرج رَسُول الله ﷺ فِي الهجرة معه أبو بكر، رَضِي الله عَنْهُ، وعامر بن فهيرة مولى أبسي بكر وابن أريقط يدلهم عَلَى الطريق، فمر بأم معبد الخزاعية وهي لا تعرفه، فَقَالَ لَهَا: «يَا أم معبد، هَلْ عندك من لبن؟»، قَالَتْ: والله إن الغنم لعازب، قَـالَ: «فَمَا هَـذِهِ الشَّاة الَّتِي أراها فِي كفاء البيت؟»، قَالَتْ: شاة خلفها الجهد عَن الغنم، قَالَ: «أتأذنين فِي حلابها؟»، قَالَتْ: والله مَا ضربها من فحل قط وشأنك بها، فمسح ظهرها وضرعها، ثُمَّ دعاء بإناء يربض الرهط، فحلب فِيهِ فملاه فسقى أصحابه بهِ عللا بعد نهل، ثُمَّ حلب فِيهِ أحرى فغادره عندها وارتحل، فلما جَاء زوجها عند المساء قَالَ لَهَا: يا أم معبد مَا هَذَا اللَّبِن ولا حلوبة فِي البيت والغنم عازب؟ قَالَتْ: لا والله إلا أنه مر بنا رَجُل ظاهر الوضاء مليح الوجه فِي أشفاره وطف، وَفِي عينيه دعج، وَفِي صوته صهل، غصن بَيْنَ غصنين، لا يتشنى من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، لم تعبه تحلة، ولم تزر بهِ صعلة، كأن عنقه إبريق فضة، إذًا نظر علاه البهاء، وَإِذًا صمت فَعَلَيْهِ الوقار، كلامه كخرز النظم، أزين أصحابه منظرًا وأحسنهم وجهًا، محسود غير مفند، لَهُ أصحاب يحفون بهِ، إِذَا أَمْرُوا تبادرُوا إلله، فَإِذَا نهوا انتهوا عند نهيه، فَقَالَ: هَذَا صـاحب قريـش، ولو رأيته لاتبعته، ولأجهدن أن أفعل، ولم يعلموا بمكة أين توجه رَسُول الله ﷺ، حَتَّى سمعوا هاتفًا يهتف عَلى أبي قبيس:

حَزَى اللهُ حَيْرًا والحزاءُ بِكَفِّهِ هُمَا نَزَلاً بِالْبِرِّ وَارْتَحَلاً بِهِ هُمَا حَمَلَتْ مِن نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا فَمَا حَمَلَتْ مِن نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا وَأَكْسَى لَبِردِ الحالِ قَبْلُ الْبِتَذَالِهِ لَيُهَا لَيْهَا فَيْلُ الْبِتَذَالِهِ لَيَهُ نُ بَني كعب مكانَ فَتَلْتِهِمْ

رَفِيْقَيْنِ قَالاً حيمتى أُمِّ مَعْبَدِ فَقَدْ فَازَ مَنْ أَمْسَى رفيقَ مُحَمَّدِ أَبَرَّ وَأُوْفَى ذِمَّةً مِنْ مُحَمَّدِ وأَعْطَى بِرأْسِ السَّانِحِ المُتَجَرِّدِ ومقعدها للمؤمنين بمرْصَدِ

رواه الطبراني(٢)، وَفِيهِ عبد العزيز بن يحيى المديني ونسبه البحاري وغيره إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٠٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠١٠).

الكذب، وَقَالَ الحاكم: صدوق، فالعجب مِنْهُ، وَفِيهِ محاهيل أيضًا، وقد تقدم هَذَا الحديث من غير الطريق فِي المغازي فِي الهجرة إلى المدينة.

۱**٤٠٣١** – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا تكلم رؤى كالنور يخرج من بَيْنَ ثناياه.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عبد العزيز بن أبي ثابت، وَهُوَ ضعيف.

الله ﷺ أنا وأمي وحمالتي وحمالتي الله ﷺ أنا وأمي وحمالتي وحمالتي وحمالتي الله ﷺ أنا وأمي وحمالتي ورجعنا من عنده منصرفين، قَالَت لِي أمي وخالتي: يا بنسي، مَا رأينا مثل هَـذَا الرجل أحسن مِنْهُ وجها ولا أنقى ثوبا ولا ألين كلامًا، ورأينا كأن النور يخرج من فِيهِ (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

القمر (٢). النَّبِي ﷺ التفت إلينا بوجهه مثل شقة القمر (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

معوذ بن عفراء: صفى لِى رَسُول الله ﷺ فَقَالَتْ: لَوْ رأيت الشمس طالعة.

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، ورجاله وثقواً.

السبى الطفيل، قَالَ: رأيت رَسُول الله ﷺ يَوْم فتح مكة، فما أنسى بياض وجهه مع شدة سواد شعره، إن من الرجال من هُـوَ أَطُـول مِنْـهُ، ومنهم من هُـوَ أَطُـول مِنْـهُ، ومنهم من هُـوَ أَصُـو مِنْهُ، يمشى ويمشون حوله، فَقُلْتُ لأمى: من هَذَا؟ قَالَتْ: هَذَا رَسُول الله ﷺ (٣).

قُلْتُ: لَهُ حَديث فِي الصحيح غير هَذَا. رواه الطـبراني، وَفِيـهِ جَـابِرِ الجعفـي، وَهُـوَ ضعيف. ورواه البزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح.

١٤٠٣٦ - وعَن أم هانىء، قَالَتْ: مَا نظرت إلى بطن رَسُول الله على قط، إلا دكرت القَرَاطِيْسَ بَعْضَها عَلَى بَعْضِ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٨ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) أحرجه الطبراني في الكبير (١٣/٢٤).

رواه الطبراني، وَفِيهِ حَابِرِ الجَعفي، وَهُوَ ضَعيف.

١٤٠٣٧ - وَعَن حَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: كَانَتْ أُصْبُعُ النَّبِيِّ ﷺ مُتَظَاهِرَةً (١).

رواه عبد الله، وَفِيهِ سلمة بن حفص، وَهُوَ ضعيف.

۱٤٠٣٨ – وَعَن ميمونة بنت كردم، قَالَتْ: رأيت النَّبِي ﷺ، وَكَانت أَصبَعُـهُ الَّتِي تَلَى الإِبهام لَهَا فَضْلٌ فِي الطول عَلَى الإِبهام، تَعْنِي مِنْ الرِّجْلِ<sup>(٢)</sup>.

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

١٤٠٣٩ – وعن سعيد بن المسيب، أَنَهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَة يَصف رَسُول الله ﷺ، قَالَ: كَانَ رَجُلاً رَبْعَةً، وَهُوَ إِلَى الطّول أقربُ، شَديدُ البّياضِ، أسودُ اللحية، حَسَنُ الشَّعَرِ، أَهْدَبُ أَشْفَارِ العينين، بَعيدُ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، يَطَأُ بقدميه جميعًا، لَيْسَ لَهُ أَخْمَصُ يُقْبِلُ جميعًا، وَيُدْبرُ جميعًا، لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ (٣).

رواه البزار، ورحاله وثقوا.

١٤٠٤٠ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَهُ سُتل عَنْ خَاتَم رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ ﷺ
 كَتِفَيْهِ، فَقَالَ: بأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ هَكَذَا، لَحْمٌ نَاشِزٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ﷺ

رواه أحمد، وَفِيهِ عبد الله بن ميسرة، وثقه ابن حبان، وضعفه الجمهور، وبقية رجالـه ثقات.

«يَا أَبَا زَيْدٍ ادْنُ مِنِّى، وَامْسَحْ ظَهْرِى» وَكَشَفَ ظَهْرَهُ، فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ وَجَعَلْتُ الْخَاتَمُ وَالله عَلَيْ الْخَاتَمُ الْعَلَيْ الْحَلَيْمِ الْخَاتِمُ الْخَاتِمُ الْعَلَيْ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْعَلَيْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْعَلَيْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْعَلَيْمُ الْحَلْمُ الْعَلَيْمُ الْحَلْمُ الْعَلَيْمُ الْمُنْ الْمُعْلِقُونِ الْعَلِيْمُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُسْتَعْ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْعَلَيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وزاد فِي رواية عنده: «رأيت الخاتم عَلى ظهر

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠٠/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) أحرحه الطبراني في الكبير (٢٥/٠٤).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٨٧)، وقال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا الزبيدي.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٩٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٧/٥، ٣٤٠، ٣٤٠)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٩٤٩٤).

رَسُول الله ﷺ هكذا بظهره كأنه يختم»، وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح.

رداؤه عَن منكبيه، وكَانَ رَسُول الله عَلَيْ يكره أن يرى الخاتم فسويته عَلَيْهِ، فَقَالَ: «من منكبيه، وكَانَ رَسُول الله عَلَيْ يكره أن يرى الخاتم فسويته عَلَيْهِ، فَقَالَ: «من فعل هذا»؟ قُلْتُ: أنا، قَالَ: «تحول إلى »، فجلست بَيْنَ يديه فوضع يده عَلى رأسى، فأمرها عَلى وجهى وصدرى، وقَالَ: «إذا أتانا شَيْء فائتنى»، فأتيته فأمر لِى بجذعة، وكَانَ الخاتم عَلى طرف كتفه الأيسر كأنه ركبة عنز.

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفه.

النَّبِي ﷺ من حلفه لأنظِر إلى موضع النَّبِي ﷺ من حلفه لأنظِر إلى موضع الحاتم، فلما نظر إلى ألقى الرداء فنظرت إليه (١).

قُلْتُ: لَهُ حديث فِي الخاتم فِي الصحيح غير هَـذَا. رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفه.

كَ عَمْ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كانت للنبي ﷺ أربع ضفائر فِي رأسه (٢).

رواه الطبراني فِي الصغير، ورجاله ثقات.

٥٤٠٤٥ – وَعَنْهُ، قَالَ: كانت للنبي ﷺ جمة جعدة (٦٠).

رواه البزار، وَفِيهِ محمد بن القاسم الأسدى، وَهُوَ ضعيف.

٣٤٠٤٦ ــ وَعَن فضالة بن عبيد أنه دخل عَلى عَائِشَة، فأخرجت لَــهُ شعرات مـن شعر النَّبى ﷺ فَإِذَا هُوَ أحمر مصبوغ<sup>(٤)</sup>.

رواه الطبراني، وَفِيهِ مَن لم أعرفهم.

قَالُوا: هَذَا العداء بن حالد بن هوذة، فَقَالَ: رأيت رَسُول الله عَلَيْ فَقُلْتُ: صَفِه لِي،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير (٨٧/٢).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٩٠)، وقال البزار: تفرد به محمـد بـن القاسـم، وقـد حدث بأحاديث لم يتابع عليها، وقد حدث عنه ابن المبارك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/١٨).

فَقَالَ: كَانَ حسن السبلة، وكانت العرب تسمى اللحية السبلة (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

١٤٠٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا مَشَى مَشَى مُحْتَمِعًا لَيْسَ فِيهِ
 كَسَلٌ<sup>(۲)</sup>.

رواه أحمد والبزار، وزاد: لم يلتفت يعرف في مشيه أنه غير كسل ولا وهن (٣). ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن التابعي غير مسمى وقد سماه البزار، وَهُو عكرمة وَهُو من رجال الصحيح أيضًا.

الصحر (٤). الله عتبة، قَالَ: كَانَ النَّبِي الله الله عَلَى الله

رواه البزار، وَفِيهِ أبو مهدى سعيد بن سنان، وقد وثق عَلى ضعفه.

• • • • • • • وَعَن شداد، قَالَ: أَتِيت النَّبِي ﷺ فَأَخَذَت بيده، فَإِذَا هي أَلين من المُعلج.

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الكبير رجال الصحيح غير موسى بن أيوب النصيبي، وَهُوَ ثقة.

ا • • ٤ ١ - وَعَن بريدة، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ أكثر مَا يضحك إلا حَتَّى ترى أَوْ تبدو رباعيته.

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

١٤٠٥٢ - وعَن أَنْسِ، أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يأتي أَم سليم وينام عَلَى فراشها وكَانَ يقل النوم فذكر الحديث.

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/١٨، ١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٨/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) أورده المُصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٩١)، وقال البزار: رواه يحيى عن داود عن رحل عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٩٢).

٣٦ \_\_\_\_\_ كتاب علامات النبوة

### ٣٧ - باب مِنْهُ فِي صفته وَطِيب رائحته ﷺ

٣٠٠١ – عَن أُنْسِ، قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا مر فِي طريق من طرق المدينة وجد مِنْهُ رائحة المسك، قَالَ: مر رَسُولَ الله ﷺ فِي هَذَا الطريق (١).

رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، إلا أنه قَالَ: كنا نعــرف رَسُــول اللــه على بطيب رائحته إذا أقبل إلينا، ورجال أبي يعلى وثقوا.

عُوه عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلْ

رواه الطبراني والهزار بنحوه، وَفِيهِ الحسن بن أبي جعفر وقد وثق عَلَى ضعفه.

منا امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صاحبتها، وَمَا يمس عتبة الطيب إلا منا امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صاحبتها، وَمَا يمس عتبة الطيب إلا أن يمس دهنا يمسح لحيته وَهُوَ أطيب ريحًا منا، و كَانَ إِذَا حرج إِلَى النَّاس قَالُوا: مَا شممنا ريحًا أطيب من ريح عتبة، فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا: إنا لنجتهد في الطيب، ولأنت أطيب ريحًا منا، فمم ذاك؟ فَقَالَ: أخذني السرى عَلى عهد رَسُول الله وشكوت ذَلِكَ إليه، فأمرني أن أتجرد فتجردت وقعدت بَيْنَ يديه وألقيت ثوبي عَلى فرجى فنفث في يده، ثُمَّ وضع يده عَلى ظهرى وبطنى فعبق بي هَذَا الطيب من يومئذ (٣).

رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وقال في بعضها: «ثلاث نسوة»، وقال في يعضها: «ثلاث نسوة»، وقال فيه: «ثم بسط يديه فبصق فيهما فمسح إحداهما على الأخرى، ومسح إحداهما على بطنى والأخرى على ظهرى». ورجال الأوسط رجال الصحيح غير أم عاصم، فإنى لم أعرفها.

وحت ابنتى، وإنى أحب أن تعيننى بشيء، فَقَالَ: ﴿مَا عَنْدَى مِن شَيْء، وَلَكَن إِذَا كَـانَ عَد فَتَعَالَ فَجئ بقارورة واسعة الرأس، وعود شجرة وآية بينى وبينك أنى أجيف ناحية

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٣/١٧، ١٣٤).

الباب»، فأتاه بقارورة واسعة الرأس، وعود شجرة، فجعل يسلت العرق من ذراعيه حَتَّى المتلأت، قَالَ: «خذ ومر ابنتك إِذَا أرادت أن تطيب أن تغمس هَـذَا العود فِي القارورة وتطيب به»، قَالَ: فكانت إِذَا تطيبت شم أَهْل المدينة رائحة الطيب، فسموا ببيت المطيبين (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ حنس الكلبي، وَهُوَ متروك.

حجة، فصليت معه صلاة الفجر بمنى، فلما فرغ من صلاته إذا رجلان خلف النّاس لم حجة، فصليت معه صلاة الفجر بمنى، فلما فرغ من صلاته إذا رجلان خلف النّاس لم يصليا مع النّاس، قَالَ: «على بالرجلين» فجىء بالرجلين ترعد فرائصهما، فَقَالَ: «أما صليتما معنا» قالا: يا رَسُول الله، إنا كنا في رحالنا وظننا أنا لا ندرك الصلاة، قالَ: «فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما، ثُمَّ أدر كتما الصلاة، فصليا تكون لكما نافلة»، فقال أحدهما: استغفر لي يا رَسُول الله، فقالَ: «اللهم اغفر له»، فازدحم النّاس على رَسُول الله في وأنا يومئذ كأشد الرجال وأقواهم، فزاحمت النّاس حتى أحذت بيد رَسُول الله في فوضعتها على صدرى، فلم أر شَيْعًا كَانَ أبرد، ولا أطيب من يد رَسُول الله في في صدرى، فلم أر شَيْعًا كَانَ أبرد، ولا أطيب من يد رَسُول الله في

قُلْتُ: روى أبو داود والترمذى مِنْهُ إِلى قَولُهُ: «تكون لكما نافلة». رواه الطبراني فِي الأوسط والكبير باختصار، وإسناده حسن.

معود أخبرته على النبي على معفر بن محمود بن مسلمة، أن جدته عميرة بنت مسعود أخبرته أنها دخلت على النبي على ها وأخواتها يبايعنه، وهن خمس فوجدنه يأكل قديدًا، فمضغ لهن قديدة، ثُمَّ ناولني القديدة فمضغتها كل واحدة قطعة فلقين الله وَمَا يوجد لأفواههن خلوف (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ إسحاق بن إدريس الأسواري، وَهُوَ ضعيف.

## ٣٨ - باب فِي سِرِّهِ وَعَلانيته ﷺ

٩ • ٠ ٠ ١ ٠ - عَن يحيى بن الجزار، قَالَ: دَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى اللَّهِ ﷺ قَالُوا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِينَا عَنْ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِينَا عَنْ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِينَا عَنْ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِينَا عَنْ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الأوسط برقم (٢٨٩٥)، وقال: لم يرو هـذا الحديث عـن أبـي الزنـاد إلا سفيان، ولا عن سفيان إلا حلبس، تفرد به: بشر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤١/٢٤).

٣٦٢ \_\_\_\_\_ كتاب علامات النبوة

سَوَاءً، ثُمَّ نَدِمْتُ، فَقُلْتُ: أَفْشَيْتُ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ أَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: وَلَاللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ أَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ ﷺ، وَاللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رواه أهمد والطبراني، وَقَالَ: عَن يحيي عَن أُمِّ سَلَمَةً، ورجالهما رجال الصحيح.

#### ٣٩ – باب فِي أسمائه ﷺ

• ٢ • ١ ٤ • ٦ - عَن حُذَيْفَة، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ اللَّوْبَةِ، وَالْحَاشِرُ، وَالْمُقَفِّى، وَنَبِيُّ الْمَلاَحِمِ» (٢).

رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة، وَهُو ثقة،

ا ٢٠٠١ - وَعَن حَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: وأنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر، الَّذِي يُمحو الله بِهِ الكفر، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَانَ لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين، وصاحب شفاعتهم (٣).

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، وَفِيهِ عروة بن مروان قِيـلَ فِيـهِ: لَيْـسَ بِـالقوى، وبقية رحاله وثقوا.

١٤٠٦٧ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «أَنَا أَحَمَدُ وَمُحَمَّدُ وَالْحَاشِرُ وَالْمُقَفَى وَالْحَاشِرِ وَالْقَفَى وَالْحَاشِرِ وَالْمُقَفَى وَالْحَاتِمِ».

رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط.

## .٤ - باب إخباره ﷺ بالمغيبات

وصفوان بن أمية، بَعْدَ مصاب أَهْل بدر من قريش فِي الحجر بيسير، وكَانَ عمير بن وهب شيطانًا من شياطين قُريش، وكَانَ مِمَن يُؤذى رَسُول الله على وأصحابه، ويلقون

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٩/٦)، والطبراني في الكبير (١/٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٠٤)، والحاكم في المستدرك (٢٠٤/٢)، وأبو نعيم في الحلية (٥/٠٠)، والساعاتي في منحة المعبود (٢٣١٣)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٣٢١٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٨/٢، ١٣٩٣)، وفي الأوسط (٨٠/١).

مِنْهُ عناء أذاهم بمكة، وَكَانَ ابن وهب بن عمير فِي أساري أصحاب بدر، قَالَ: فذكروا أصحاب القليب بمصابهم، فَقَالَ: والله إن فِي العيش خير بعدهم، فَقَالَ عمير بن وهب: صِدقتَ والله، لولا دين عَليَّ لَيْسَ عندي قضاؤه، وعيالي أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى مُحَمَّدٍ حَتَّى أقتله، فَإِن لِي فِيهم عِلة، ابني عندهم أسير فِي أيديهم، قَالَ: فاغتنمها صفوان، فَقَالَ: عَلَىَّ دينك أَنا أَقضيه عَنْك، وعيالك مع عيالي أسويهم مَا بقوا، لا نسعهم بعجز عَنْهُم، قَالَ عمير: أكتم عني شأني وشأنك، قَالَ: أفعل، ثُمَّ أُمر عمير بسيفه فشحذ وسم، ثُمَّ انطلق إلى المدينة، فبينما عمر، رَضِي الله عَنْـهُ، بالمدينة فِي نفر مِن الْمُسلمين يتذاكرون يَوْم بدر، وَمَا أكرمهم الله بهِ، وَمَا أراهم من عدوهم، إِذ نظر إلى عمير بن وهب قد أناخ بباب المسجد، متوشح السيف، فَقَالَ: هَـٰذَا الكلب والله عَمير بن وهب، مَا جَاء إلاَّ لشر، هَذَا الَّذِي حرش بيننا وحرزنا للقوم يَوْم بدر، ثُمَّ دحل عمر عَلى رَسُول الله على فَقَالَ: يا رَسُول الله، هَذَا عمير بن وهب قَدْ جَاء متوشح بالسيف، قَالَ: «فأدخله»، فأقبل عمر حَتَّى أحذ بحمالة سيفه فِي عنقه فلببه بها، وَقَالَ عمر لرجال من الأنصار ممن كَانَ معه: ادخلوا عَلى رَسُول الله ﷺ، فاجلسوا عنده واحذروا هَذَا الكلب عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ غَير مَأْمُون، ثُمَّ دَخل عَلىي رَسُول الله ﷺ بهِ، وعمر آخذ بحمالة سيفه، فَقَالَ: «أرسله يا عمر، أدن يا عمير»، فدنا، فَقَالَ: أنعموا صباحًا، وكانت تحية أَهْل الجاهلية بَيْنَهُم، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: «قَدْ أَكرمنا الله بتَحية خَيْرٌ مِنْ تَحيتك يَا عمير، السَّلام تحية أَهْل الْجَنَّة، فَقَالَ: أَما والله يا محمد، إنْ كُنت لحديث عَهد بها، قَالَ: «فمَا جَاء بك؟»، قَالَ: جَنت لِهَذَا الأسير الَّذِي فِي أيديكم، فأحسبه قَالَ: «فما بال السيف فِي عنقك؟»، قَالَ: قبحها الله من سيوف، فَهَل أَغنت عَنا شَيْئًا؟ قَالَ: «أصدقني مَا الَّذِي جئت لَهُ؟»، قَالَ: مَا جئت إلاَّ لِهَـذَا، قَالَ: «بلي، قَعدت أَنْت وَصفوان بْن أُمية فِي الحجر، فتذاكرتما أصحاب القليب من قريش، فَقُلْتُ: لَـوْلاً دَيـن عَلَىَّ وعيالي لخرجت حَتَّى أَقتل مُحَمَّدًا، فَتحمل صَفُوان لَكَ بدَينك وَعِيالَك، عَلَى أَنْ تَقتلني، والله حائل بينك وَبَيْنَ ذَلِكَ»، قَالَ عمير: أَشهد أُنــك رَسُـول اللـه، قَــدُ كُنــا يَـا رَسُول الله نكذبك بما كُنت تأتينا بهِ من حبر السَّمَاء، وَمَا ينزل عَلَيْكَ مِن الوحى، وَهَذَا أمر لَمْ يَحضره إلاَّ أنا وصفوان، فَوالله إنِّي لأعلم مَا أنبأك بهِ إلاَّ الله، فالحمد لله الَّذِي هَداني للإسلام وَساقني هَذَا المُسَاق، ثُمَّ شَهد شِهادة الحق، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ «فقهوا أحاكم فِي دِينه، وأقرؤه القرآن، واطلقوا لَهُ أسيره»، ثُمَّ قَالَ: يا رَسُول الله، إنِّي كُنت جاهدًا عَلَى إطفاء نُور الله، شَديد الأذى لِمَن كَانَ عَلَى دين الله، وَإِنِّى أُحب أَنْ تَأَذِن لِى فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، لعل الله أَنْ يهديهم ولا أؤذيهم كما كُنت أؤذى أصحابك في دينهم، فَاذِن لَهُ رَسُول الله عَلَى، فلحق بمكة، وكَانَ صفوان حِين خَرج عمير بن وهب، قَالَ لقريش: أَبشروا بوقعة تنسيكم وقعة بدر، وكَانَ صفوان يَسأل عَنْهُ الركبان، حَتَّى قدم راكب، فأخبره بإسلامه، فحلف أَنْ لاَ يُكلمه أَبدًا وَلاَ ينفعه بنفع أَبدًا، فلما قَدم عمير مكة، أقام بِهَا يدعو إلى الإسلام، ويؤذى مَن خالفه أذى شديدًا، فأسلم على يديه ناس كثير (١).

رواه الطبراني مرسلاً وإسناده جيد.

المسلمون عن عروة بن الزبير نحوه مرسلاً، وَقَـالَ فِيهِ: «ففـرح المسلمون حين هداه الله» وَقَالَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لخنزير كَانَ أحب إلىَّ مِنْهُ حين اطلع، وَهُوَ اليوم أحب إلىَّ من بعض بنى. وإسناده حسن (٢).

عمير شهد أُحُدًا كَافرًا، فأصابته جراحة، فَكَانَ فِي القَتلي، فَمَر بِهِ رَجُل مِن الأنصار فَعرفه، فَوضع سيفه فِي بطنه حَتّى خَرج مِن ظَهره، ثُمَّ تَركه، فَلما دَحل الليل وأصابه فعرفه، فَوضع سيفه فِي بطنه حَتّى خَرج مِن ظَهره، ثُمَّ تَركه، فَلما دَحل الليل وأصابه البرد لحق بمكة فبرا، فاحتمع هُو وصفوان بْن أُمية فِي الحجر، فَقَالَ لصفوان بِن أُمية: لَوْلا عيالى وَدين عَلَى لأحببت أَنْ أكون أنا الّذِي أقتل مُحَمْدًا بِنَفْسِي، فَقَالَ صفوان: فَكيف تَصنع؟ فَقَالَ: أنا رَجُل جواد لا ألحق آتيه فاغتره، ثُمَّ أضربه بالسيف، ثُمَّ ألحق بالحبل، ولا يلحقني أحد، فقالَ لهُ صفوان: فعيالك ودينك عَلَى، فحرج فشحذ سيفه بالحبل، ولا يلحقني أحد، فقالَ لهُ صفوان: فعيالك ودينك عَلَى، فخرج إلى المدينة لا يريد إلا قتل مُحمد أن فلما قدم المدينة، رآه عُمرَ بْنِ الْعَطَّابِ، فَهاله ذَلِكَ وشق عَلَيْهِ، وَقَالَ لأصحاب رَسُولَ الله الله الله الله عَمراً منها فَدم، فَما النبي عَلَى فقالَ: أنعم صباحًا يَا مُحمد، فقالَ: «قَدْ أَبدلنا الله حَيرًا مِنْهَا»، فَوقف النبي عَلَى فقالَ: أنعم صباحًا يَا مُحمد، فقالَ: هَا لَنْ عهدى بك تحدث بها وأنت معجب، فقالَ لَهُ النبي على «مَا أَقدم أَلَى الله عَيرًا مِنْهَا»، فقالَ: أما إنّا قد حملناها يَوْم بدر فَلم جئت أَفدى أساراكم، قالَ: أما بالله السيف؟»، قالَ: أما إنّا قد حملناها يَوْم بدر فَلم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١//٥٩، ٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/٥٥، ٥٧).

نَفلح وَلَمْ نَنجع، قَالَ: «فما شَيْء قُلْتُ لِصفوان وأنتما فِي الحجر: لَوْلا عيالي وديني لكنت أنا الَّذِي أقتل مُحَمْدًا بِنَفْسِي»، فأحبره النَّبي الخبر، فَقَالَ وهب: هاه، كيف قُلْتُ؟ فأعاد عَلَيْهِ، قَالَ وهب: قَدْ كُنت تُخبرنا خَبر أَهْل الأَرْضِ فنكذبك، فَأراك تُخبر خُبْر أَهْل اللَّرْضِ فنكذبك، فَأراك تُخبر خَبْر أَهْل السَّمَاء، أشهد أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وأنك رَسُول الله، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أعطني عِمامتك، فأمَّ رجع راجعًا إلى مكة، فَقَالَ عمر: لَقُد قَدم وَإِنه لأَبغض إلى مِن الخنزير، ثُمَّ رجع وَهُو أحب إلى مِن وَلدى (١).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

قُلْتُ: وقد تقدمت قصة العباس فِي غزوة بدر، وقصة ذى الجوشن فِي غـزوة الفتح، وحديث حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي قصة حزيمـة بـن ثـابت الَّـذِي كَـانَ فِـي عـير حديجـة فِـي عـمائب المحلوقات، وحديث عبد الله بن بسر فِي مناقبه، وغير ذَلِكَ.

الدنيا، فأنا أنظر إِلَيْهَا وإلى مَا هُوَ كَائِن فيها إلى يَوْمَ القِيَامَةِ، كَأَمْا أنظر إِلَى كَفى هَـذِهِ الدنيا، فأنا أنظر إلَيْهَا وإلى مَا هُوَ كَائِن فيها إلى يَوْمَ القِيَامَةِ، كأنما أنظر إلى كفى هَـذِهِ حليان حلاه الله لنبيه على كما حلاه للنبين من قبله».

رواه الطبراني، ورجاله وثقوا عَلَى ضعف كثير فِي سِعيد بن سنان الرهاوي.

١٤٠٦٨ - وَعَن أَبِي بِكُرةٍ، قَالَ: لما بعث رَسُول الله ﷺ بعث كسرى إلى عامله

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٦١/١٧، ٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير (١٩/١٩).

على أرض اليمن، ومن يليه من العرب، و كَانَ يُقَالُ لَهُ: بادام أنه بلغنى أنه حرج رَجُل قبلك يزعم أنه نبي، فقل لَهُ: فليكف عَن ذَلِكَ، أَوْ لأبعثن إليه من يقتله، أَوْ يقتل قومه، قالَ: فَحَاءَ رَسُولَ بادام إلى النَّبِي النَّبِي اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بعثنى الله عَقَالَ لَهُ: هَا الله عَنَّ وَجَلَّ بعثنى الله عَنْ الله عنه الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن زياد، وَهُـوَ ثقـة وعنـد أحمـد طرف مِنْهُ وكذلك البزار.

البيضاء قد رفعت لِى، وَهَذِهِ الشيماء بنت بقيلة الأزدية عَلى بغلة شهباء معتجرة بخمار البيضاء قد رفعت لِى، وَهَذِهِ الشيماء بنت بقيلة الأزدية عَلى بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود»، قُلْتُ: يا رَسُول الله، إن دخلنا الحيرة ووجدتها عَلى هَذِهِ الصفة فهى لِى، قَالَ: «هى لك»، ثُمَّ ارتدت العرب فلم يرتد أحد من طىء، فكنا نقاتل قيسا عَلى الإسلام، ومنهم عتبة بن حصن، وكنا نقاتل طليحة بن حويلد الفقعسى، فامتدحنا خالد بن الوليد وكان فيما قَالَ فينا:

حَزَى اللَّهُ عَنَّا طَيِّمًا فِي دِيَارِهَا بِمُعْتَرَكِ الأَبْطَالِ خَيْرَ جَـزَاءِ هُم أَهْلُ رَاياتِ السَّمَاحَةِ وَالنَّدَى إِذَا مَا الصَّبَا أَلْوَتَ بِكُلِّ خِبَـاءِ هُم ضَرَبُوا قَيْسًا عَلَى الدِّيْنِ بَعْدَمَا أَجَابُـوا مُنَادِى ظُلْمَـةٍ وَعَمَـاءِ

ثُمَّ سار حالد بن الوليد إلى مسيلمة فسرنا معه، فلما فرغنا من مسيلمة وأصحابه أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة في جمع عظيم، ولم يكن أحد أعدى للعرب من هرمز فبرز له ابن الوليد، ودعا إلى البراز فبرز له هرمز فقتله حالد، رَضِي الله عَنْهُ، فبلغه سلبه، فبلغت قلنسوته مائة ألف درهم، ثُمَّ سرنا عَلى طريق الطف حَتَّى دخلنا الحيرة، فكان أول من تلقانا فيها شيماء بنت بقيلة على بغلة لَها شهباء بخمار أسود، فتعلقت بها وقلت: هَذِهِ وهبها لِى رَسُول الله عَلَى، فدعانى خالد عليها البينة فأتيته بها، فسلمها إلى ونزل إلينا أحوها عبد المسيح، فقال لِى: بعنيها، فَقُلْتُ لَهُ: لا أنقصها والله من عشر مائة شَيْتًا، فدفع إلى ألف درهم، فقيل لِى: لَـوْ قُلْتُ: مائة ألف دفعها إليك

فَقُلْتُ: لا أحسب أن مالا أكثر من عشر مائة، وبلغنى فِي غير هَذَا الحديث أن الشاهدين كانا محمد بن مسلمة وعَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ (١).

## رواه الطبراني.

• ٧ • ٧ • - وعَن عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ يَوْم من السنة تجتمع فِيهِ نساء النّبِي عَلَيْ عنده، يَوْمًا إِلَى الليل، قَالَتْ: وَفِي ذَلِكَ اليوم، قَالَ: «أسرعكن لحوقًا أطولكن يدًا» قَالَتْ: فَحعلنا نتذارع بيننا أينا أطول يدين، قَالَتْ: وكانت سودة أطولهن يدًا، فلما توفيت سودة علمنا أنها كانت أطولهن يدًا فِي الخير والصدقة، قَالَتْ: وكانت زينب تغزل الغزل وتعطيه سرايا النّبِي عَلَيْ، يخيطون بهِ ويستعينون بهِ فِي مغازيهم، قَالَتْ: وَفِي ذَلِكَ، قَالَ: «كيف بإحداكن ينبح عليها كلاب الحوءب».

قُلْتُ: فِي الصحيح بعضه (٢). رواه الطبراني فِي الأوسط، ورحاله وثقوا وَفِي بعضهم ضعف.

إلى أهديت للنجاشي مسكا وحلة، ولا أراه إلا قد مات، وَلاَ أَرى هَديتي إلاَّ سَلَمَة، إلى أهديت للنجاشي مسكا وحلة، ولا أراه إلا قد مات، وَلاَ أرى هَديتي إلاَّ سَتُرد إلى أَه وَلَا أَرَاه الله عَلَى نَسَاءه أُوقية أُوقية، وأعطاني سَائر الله على نِساءه أوقية أوقية، وأعطاني سَائر اللسك والحلة (٣).

رواه الطبراني وأم موسى بن عقبة لا أعرفها، ومسلم ين حالد الزنجى وثقه ابن معين وغيره، وبقية رحاله رحال الصحيح.

قُلْتُ: وقد تقدم حديث أم كلثوم بهذه القصة في الهدية في البيع من مسند الإمام أحمد وغيره.

الله الله الله الله عن أبى هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله الله الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الأملاك، ويهلك قيصر فلا يكون قيصر بعده، فإنه كسرى بعده، فإنه الأملاك، ويهلك قيصر فلا يكون قيصر بعده، فإنه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٢٧٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن بحالد إلا ابن أبي : اثارة

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الكبير (٣٥٢/٢٣).

٣٦٨ ----- كتاب علامات النبوة يَقُولُ: أنا ملك الأملاك<sub>» (1)</sub>.

رواه الطبراني فِي الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

۱٤٠٧٣ - وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وَإِذَا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وَالَّذِي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله (٢).

رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط عَن شيخه عبيد بن كثير التمار وَهُوَ متروك.

١٤٠٧٤ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حرج علينا رَسُول الله ﷺ وقد أُطلتنا سحابة نحن نطمع فيها، فَقَالَ: «إِنَّ الملكُ الَّذِي يسوقها أَوْ يسوق هَـذِهِ السحابة، دحـل عَلى فسلم فأخبرني أنه يسوقها إِلى وادى كذا»(٢).

رواه البزار، ورجاله ثقات.

القرآن، والخير فيما يرى رَسُول الله على شَيْء عجيب فخرج علينا رَسُول الله على يَوْمًا والرجال معنا حالس مع نفر، فَقَالَ: «أحد هؤلاء النفر في النار» قَالَ رافع: فنظرت في والرجال معنا حالس مع نفر، فَقَالَ: «أحد هؤلاء النفر في النار» قَالَ رافع: فنظرت في القوم فَإِذَا أبو هريرة الدوسي، وأبو أروى الدوسي، والطفيل بن عمرو الدوسي، ورحال بن عنفوة، فجعلت أنظر وأتعجب، وأقول: من هَذَا الشقى؟ فلما توفي رَسُول الله على رحعت بنو حنيفة فسألت مَا فعل الرحال بن عنفوة؟ فقالوا: افتتن هُوَ الَّذِي شهد لمسيلمة عَلى رَسُول الله على أنه أشركه في الأمر بعده، فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُول الله على فَهُوَ حق، وسمع الرحال وهُو يَقُولُ: كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا(٤).

رواه الطبراني، وقال فيه: الرحال بالحاء المهملة المشددة، وهكذا قاله الواقدى والمدائني، وتبعهما عبد الغني بن سعيد، ووهم في ذَلِكَ، والأكثرون قَالُوا: إنه بالجيم، الدارقطني وابن ماكولا، وفي إسناد هذا الحديث الواقدي، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٠٤٣)، وقال: لم يرو هذين الحديثين عن قتادة إلا الحجاج، تفرد بهما: إبراهيم بن طهمان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٤٣٤).

٩٧٠ على أبى محذورة سألنى عن رَجُل، وَإِذَا قدمت عَلى أبى محذورة سألنى عَن رَجُل، وَإِذَا قدمت عَلى الرجل سألنى عَن أبى محذورة، فَقُلْتُ لأبى محذورة: إِذَا قدمت عَلَى الرجل سألنى عَن أبى محذورة، فَقُلْتُ لأبى محذورة: إِذَا قدمت عَلَى فلان سألنى عنك، قَالَ: كُنْت أنا وأبو هريرة وفلان فِي بيت، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «آخركم موتًا فِي النار»، فمات أبو هريرة، ثُمَّ مات الرجل.

رواه الطبراني وأوس بن خالد لم يرو عَنْهُ غير عَلى بن زيــد، وفيهمــا كــلام، وبقيــة رجاله رجال الصحيح.

۱٤٠٧٧ - وَعَن أَبِي يُونَس، قَالَ: كُنْت تاجرًا بالمدينة، فَإِذَا قدمت المدينة سألني البو هريرة عَن سمرة بن جندب، وَإِذَا قدمت البصرة سألني سمرة عَن أَبِي هُرَيْرَة، فَقَالَ أَبُو هريرة: كنا سبعة فِي بيت فدخل علينا رَسُول الله عَلَيْ فَقَالَ: «آخركم موتًا فِي النار» فلم يبق إلا أنا وسمرة.

قُلْتُ: لعله أراد نار الدنيا فإن سمرة مات كذلك والله أعلم. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه على بن زيد بن حدعان وقد وثق، وفيه ضعف، وبقية رحاله رحال الصحيح.

١٤٠٧٨ – وَعَن حَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «ليخرجن الظعن من المدينة حَتَّى يدخل الحيرة، لاَ يخاف أحدًا إلاَّ الله عَزَّ وَجَلَّ (١٠).

رواه الطبراني والبزار، ورحال البزار رحال الصحيح غير أحمد بن يحيى الأودى، وَهُوَ ثقة.

«ستفتح عليكم الدنيا حَتَّى تتخذ بيوتكم كما تتخذ الكعبة» قُلْنَا: ونحن عَلى ديننا؟ قَـالَ: «بل أنتم اليوم خير من اليوم، قَالَ: «بل أنتم اليوم خير من يومئذ» (٢).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

٠٨٠ - وَعَن حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْت النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «يكون فِي أَمتي رَجُل يتكلم بعد الموت» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (۱۸۸۰)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (۲٤۲۹). (۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰۸/۲۲).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

٣٧٠ ----- كتاب علامات النبوة

قُلْتُ: وقد تقدم حديث النعمان بن بشير فيمن تكلم بعد الموت فِي الخلافة فِي الخلفة فِي الخلفة فِي الخلفة الأربعة.

# ٤١ - باب إخبار الذئب بنبوَّته ﷺ

الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَأَقْعَي الدِّنْبُ عَلَى ذَنبِهِ، فَقَالَ: عَدَا الذِّنْبُ عَلَى شَاةٍ فَأَحَدَهَا، فَطَلَبَهَا الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَأَقْعَي الدِّنْبُ عَلَى ذَنبِهِ، فَقَالَ: أَلاَ تَتَّقِي اللَّهُ تَنْزِعُ مِنِّي رِزْقًا سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَجَبِي ذِنْبُ مُقْعِ عَلَى ذَنبِهِ يُكَلِّمُنِي بِكَلاَمَ الإِنْسِ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُحَمَّدٌ عَلَي يَشُوبُ يَخْبُرُ النَّاسَ بَأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَق، الذَّيْبُ: أَلاَ أُخْبِرُ كَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ عَلَي يَشُوبُ يَعْبُرُ النَّاسَ بَأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَق، قَالَ: فَأَقْبُلَ الرَّاعِي يَسُوقُ عَنَمَهُ حَتَّى دَحَلَ الْمَدِينَة، فَزُواهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوايَاهَا، ثُمَّ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَنُودِيَ بِالصَّلاَةُ جَامِعَة، ثُمَّ حَرَجَ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْ فَنُودِيَ بِالصَّلاَةُ جَامِعَة، ثُمَّ حَرَجَ، فَقَالَ لَلَهُ عَلَيْ وَالَذِي نَفْسِ مُحَمِد بِيَدِهِ لاَ لَكُومُ السَّاعُ الإِنْسَ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَهُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَيُحْبِرَهُ فَجِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ إِنْ أَنْ وَيُكَلِّمَ السَّبَاعُ الإِنْسَ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَهُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَيُحْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهُلُهُ بَعْدَهُ إِنْ أَنْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا عَذَبُهُ مِنْ أَعْدُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَيُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ إِنْ أَنْ أَلَا اللَّهُ الْعَلْمَ السَّاعُ الْسَبَاعُ الْأَنْ الْمَا عَلَى الْعَلَامُ السَّبَاعُ الْوَلِقُ مَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ السَلِّهُ الْعَلْمَ السَلِي الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْمَالُولُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْوَلِهُ الْمَالَولِي الْمَالُولُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالُولُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالُولُ الْعَلَى الْعَ

قُلْتُ: عند الترمذي طرف من آخره. رواه أحمد.

١٤٠٨٢ – وَفِى رواية: عَن أَبِى سَعِيدٍ أَيضًا، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ فِى غَنيمةٍ لَهُ يَهش عَلَيْهَا فِى بَيداء ذِى الحَلِيفة، إِذْ عَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِ، فَانْتَزَعَ شَاةٍ مِـنْ غَنَمَهُ، فَأَخَذَ الرَّجُلَ يَرْمِى بِالْحِجَارَةِ حَتَّى استنقذ مِنْهُ شَاتُه، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

رواه أحمد والبزار بنحوه باختصار، ورجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح.

الرَّاعِي حَتَّى انْتَزَعَهَا مِنْهُ، قَالَ: فَصَعِدَ الذِّنْبُ عَلَى تَلِّ فَأَقْعَى وَاسْتَذْفَرَ فَقَالَ: عَمَدْتَ إِلَى رَاعِي غَنَمِ فَأَحَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى انْتَزَعَهَا مِنْهُ، قَالَ: فَصَعِدَ الذِّنْبُ عَلَى تَلِّ فَأَقْعَى وَاسْتَذْفَرَ فَقَالَ: عَمَدْتَ إِلَى رَزْقِ رَزْقَنِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَانْتَزَعْتَهُ مِنِّى، فَقَالَ الرَّاعِي: تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيُومْ ذِئْبًا يَتَكَلَّمُ، وَقَالَ الدَّعْبُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّحَلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيَّا فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ إِنَّهَا أَمَارَةٌ مِنْ أَمَارَاتٍ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ قَدْ أَوْشَكَ وَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيِّ إِنَّهَا أَمَارَةٌ مِنْ أَمَارَاتٍ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ قَدْ أَوْشَكَ وَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ يَكِيْ السَّاعَةِ قَدْ أَوْشَكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨٤/٣)، والحاكم في المستدرك (٤٧/٤)، والسيوطي في الـدر المنثـور (١/٦)، والشـجرى في الأمـالي (٢٥٧/٢، ٢٦٤)، وابـن كثـير في البدايـة والنهايــة (٢٤/٦).

الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ فَلاَ يَرْجِعَ حَتَّى تُحَدِّثَهُ نَعْلاَهُ وَسَوْطُهُ مَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ (١). قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح باحتصار. رواه أهمه، ورجاله ثقات.

## ٤٢ - باب سؤال الذئب القوت

فيه: وأن رَسُول الله عَلَى صلى يَوْمًا صلاة الغداة، ثُمَّ قَالَ: «هذا الذئب، وَمَا الذئب فيه: وأن رَسُول الله عَلَى صلى يَوْمًا صلاة الغداة، ثُمَّ قَالَ: «هذا الذئب، وَمَا الذئب جاءكم يسألكم أن تعطوه أوْ تشركوه في أموالكم، فرماه رَجُل بحجر، فمر أوْ ولى وله عواء» (٢).

رواه البزار، وَقَالَ: وَهَذَا الَّذِي زاده جَرِيرِ لا نعلم أحدًا رواه غيره، ورجاله رجال الصحيح غير زياد بن أبي الأوبر، وَهُوَ ثقة.

#### ٤٣ – باب شهادة الشجر بنبوته ﷺ

فلما دنا قَالَ لَهُ النّبِي ﷺ: «أين تريد»؟ قَالَ: إِلَى أهلى، قَالَ: «هل لك فِي سفر، فأقبل أعرابي، فلما دنا قَالَ لَهُ النّبِي ﷺ: «أين تريد»؟ قَالَ: إِلَى أهلى، قَالَ: «هل لك فِي حير»، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «تشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك لَهُ، وأن محمدًا عبده ورسوله»، قَالَ: من شاهد عَلَى مَا تقول؟ قَالَ: «هذه الشجرة»، فدعاها رَسُول الله ﷺ وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدًا حَتَّى جَاءَتُ بَيْنَ يديه، فاستشهدها ثلاثًا، فشهدت أنه كما قَالَ، ثُمَّ رجعت إلى منبتها، ورجع الأعرابي إلى قومه، وَقَالَ: إن يتبعوني آتيك بهم، وإلا رجعت إليك، فكنت معك (٣).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى أيضًا والبزار.

### ٤٤ – باب شهادة الضب بنبوته ﷺ

١٤٠٨٦ - عَن عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، بحديث الضب أن رَسُول الله عَلَى كَانَ فِي محفل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۰٦/۲)، والبغوى في شـرح السـنة (۸۸/۱)، والتـبريزى فـي مشكاة المصابيح (۹۲۷)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٣٢)، وقال البزار: وهــو الـذي زاده حرير لا نعلـم أحدًا رواه غيره.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤١١)، وقال البزار: لا نعلم رواه عن ابن عمر بهذا اللفظ وهذا الإسناد، إلا محمد بن فضيل، ولا نعلم أسند أبو حيان عن عطاء إلا هذا الحديث.

من أصحابه، إذ جَاءَ أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه، فذهب به إلى رحله فرأى جماعة، فَقَالَ: عَلى من هَذِهِ الجماعة؟ فقالوا: عَلى هَذَا الَّذِي يزعم أنه النَّبى فشق النَّاس، ثُمَّ أقبل عَلى رَسُول الله عَلَي فَقَالَ: يا محمد، مَا اشتملت النساء عَلى ذي لهجة أكذب منك وأنقص، ولولا أن تسميني العرب عجـولاً لعجلت عَلَيْكَ، فقتلتـك فسررت بقتلك النَّاس أجمعين، فَقَالَ عمر: يا رَسُول الله، دعني أقتله، فَقَالَ رَسُـول الله على: «أما علمت أن الحليم كاد يكون نبيًا»، ثُمَّ أقبل الأعرابي عَلى رَسُول الله على فَقَالَ: واللات والعزى لا آمنت بك، وقد قَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ: «يا أعرابي، مَا حملك عَلى أن قُلْتُ مَا قُلْتُ، وقلت غير الحق، ولم تكرم مجلسي، ؟ قَالَ: وتكلمني أيضًا استخفافًا برسول الله ﷺ واللات والعزى لا آمنت بىك حَتَّى يؤمن بىك هَـذَا الضب، فـأخرج الضب من كمه، فطرحه بَيْنَ يدى رَسُول الله على، وقَالَ: إن آمن بك هَذَا الضب آمنت بك، فَقَالَ رَسُول الله على: «يا ضب»، فكلمه الضب بلسان عربي مبين يفهمه القوم جميعًا لبيك وسعديك يا رَسُول رب العالمين، فَقَالَ لِي رَسُولِ الله ﷺ: «من تعبد»؟ قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاء عرشه، وَفِي الأَرْض سلطانه، وَفِي البحر سبيله، وَفِي الْجَنَّة رحمته، وَفِي النار عذابه، قَالَ: «فمن أنا يا ضب»؟ قَالَ: أُنْت رَسُول رب العالمين، وحاتم النبيين قد أفلح من صدقك، وقد حاب من كذبك، فَقَالَ الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رَسُول الله حقًا، والله لقد أتيتك وَمَا عَلى وجه الأَرْضِ أحد هُوَ أبغض إلىَّ منك، ووالله لأنت الساعة أحب إلى من نفسي، ومن ولدي، فقد آمنت بك شعرى وبشرى وداخلي وخارجي وسرى وعلانيتي، فَقَالَ لَهُ رَسُولِ الله ﷺ: «الحمـد لله الَّـذِي هـدي هَـذَا إلى الَّذِي يعلو، ولا يعلى لا يقبله الله تعالى إلا بصلاة، ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن»، فُعلمه رَسُول الله على الحمد، وهُقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُه ، فَقَالَ: يا رَسُول الله، مَا سَمِعْت فِي البسيط ولا فِي الرجز أحسن من هَذَا، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: «إن هَذَا كلام رب العالمين، وليس بشعر، وَإِذَا قرأت: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ فكأنما قرأت ثلث القرآن، وَإِذَا قرأت: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ مرتين فكأنما قرأت ثلثي القرآن، وَإِذَا قرأت: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــ دُ ﴾ ثلاث مرات، فكأنما قرأت القرآن كله»، فَقَالَ الأعرابي: نعم الإله، فإن إلهنا يقبل اليسير ويعطى الجزيل، ثُمَّ قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أعطوا الأعرابي، فأعطوه حَتَّى أبطروه»، فَقَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: يا رَسُول الله، إنى أريد أن أعطيه ناقة أتقرب بها إلى الله عَزَّ وَجَلَّ دون البحتي، وفوق الأعرابي وهي عشر، فَقَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «قد وصفت مَا

تعطى وأصف لك ما يعطيك الله تعالى جزاءً، قال: نعم، قال: «لك ناقة من درة جوفاء قوائمها من زمرد أخضر وعنقها من زبرجد أصفر عليها هودج، وعلى الهودج السندس والإستبرق تمر بك على الصراط كالبرق الخاطف، فخرج الأعرابي من عند رَسُول الله على، فتلقاه ألف أعرابي على ألف دابة بألف رمح، وألف سيف، فقال لهم: أين تريدون؟ فقالوا: نقاتل هذا الذي يكذب ويزعم أنه نبي، فقال الأعرابي: إنى أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رَسُول الله على فقالوا لَهُ: صبوت؟ فقال لهم: ما صبوت وحدثهم هذا الحديث، فقالوا بأجمعهم: لا إله إلا الله، محمد رَسُول الله، فبلغ ذَلِكَ النبي فتلقاهم في رداء، فنزلوا عن ركابهم يصلون ما ولوا عَنْهُ إلا وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رَسُول الله، فبلغ ذَلِكَ النبي الله محمد رَسُول الله، فقالوا: مرنا بأمرك يا رَسُول الله، قال: «تدخلون تحت راية حالد ابن الوليد»، قال: فليس أحد من العرب آمن مِنْهُمْ ألف جميعًا، إلا بنو سليم (۱).

رواه الطبراني فِي الصغير والأوسط عَن شيخه محمد بن عَلَى بن الوليد البصرى، قَالَ البيهقي: والحمل فِي هَذَا الحديث عَلَيْهِ، قُلْتُ: وبقية رحاله رحال الصحيح.

## ٤٥ - باب حديث الطبية

فشدوها إلى عمود فسطاط، فَقَالَتْ: يا رَسُول الله على قوم قد صادوا ظبية، فشدوها إلى عمود فسطاط، فَقَالَتْ: يا رَسُول الله، إنبى وضعت ولدين خشفين، فاستأذن لِى أن أرضعهما، ثُمَّ أعود فَقَالَ رَسُول الله في: «خلوا عنها حَتَّى تأتى خشفيها فترضعهما، وتأتى إليكما» قَالُوا: ومن لنا بذلك يا رَسُول الله؟ قَالَ: «أنا»، فأطلقوها فذهبت فأرضعت، ثُمَّ رجعت إليهم فأوثقوها، قَالَ: «تبيعوها»، قَالَ: يا رَسُول الله، هي لك، فخلوا عنها، فأطلقوها، فذهبت.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ صَالَح المرى، وَهُوَ ضعيف.

المده المحراء، فَإِذَا مناد يَا مَسُلَمَةً، قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله الله في الصحراء، فَإِذَا مناد يناديه يا رَسُول الله، فالتفت فلم ير أحدًا، ثُمَّ التفت فَإِذَا ظبية موثوقة، فَقَالَتْ: أَدَن منى يا رَسُول الله، فدنا منها، فَقَالَ: «حاجتك»؟ فَقَالَتْ: إِن لِي خشفين فِي هَذَا الجبل، فخلني حَتَّى أذهب فأرضعهما، ثُمَّ أرجع اليك، قَالَ: «وتفعلين»، قَالَتْ: عذبني الله فخلني حَتَّى أذهب فأرضعهما، ثُمَّ أرجع اليك، قَالَ: «وتفعلين»، قَالَتْ: عذبني الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٩٦ه)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن داود بـن أبى هنـد بهذا التمام إلا كهمس، ولا عن كهمس إلا معتمر، تفرد به: محمد بن عبد الأعلى.

عذاب العشار، إن لم أفعل، فأطلقها، فذهبت فأرضعت خشفيها، ثُمَّ رجعت فأوثقها وانتبه الأعرابي، فَقَالَ: ألك حاجة يا رَسُول الله؟ قَالَ: «نعم، تطلق هَذهِ»، فأطلقها فخرجت تعدو وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رَسُول الله(١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أغلب بن تميم، وَهُوَ ضعيف.

## ٤٦ - باب مَا جَاء فِي الشَّاة المسمومة

مَسْمُومَةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَ: «مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟» قَالَتْ: أَحْبَبْتُ أَوْ أَرَدْتُ إِنْ مَسْمُومَةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَ: «مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟» قَالَتْ: أَحْبَبْتُ أَوْ أَرَدْتُ إِنْ كُنْ تَبِيًّا أُرِيحُ النَّاسَ مِنْكَ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ كُنْتَ نَبِيًّا، فَإِنَّ اللَّهَ سَيطْلِعُكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَبِيًّا أُرِيحُ النَّاسَ مِنْكَ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ كُنْتَ نَبِيًّا أُرِيحُ النَّاسَ مِنْكَ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِذَا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا احْتَجَمَ، قَالَ: فَسَافَرَ مَرَّةً فَلَمَّا أَحْرَمَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا احْتَجَمَ، قَالَ: فَسَافَرَ مَرَّةً فَلَمَّا أَحْرَمَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَعُتَحَمَ مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا اللَّهُ سَلَامًا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن حباب، وَهُوَ ثقة.

الله ﷺ شاة سميطًا، فلما مديده إليها ليأكل، قال رَسُول الله ﷺ: «إن عضوًا من الله ﷺ من معه، فأرسل إلى أعضائها يخبرنى أنها مسمومة»، فامتنع رَسُول الله ﷺ، وامتنع من معه، فأرسل إلى اليهودية، فقال: «ما حملك على أن أفسدتيها بعد أن أصلحتيها»؟ قالت : أردت أن أعلم إن كُنْت نبيًا، فإنك ستعلم ذَلِك، وإن كُنْت غير نبى أرحت النّاس منك (٣).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة، وَهُوَ ثُقة، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير (٣٣١/٢٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱٬۰۰۱، ۳۰۰)، والحاكم في المستدرك (۱۰۲/٤)، والسيوطي في الدر المنثور (۱۰۲/۱، ۱۲۰۵)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (۱۳۵۵، ۱۳۵۵).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٢٣).

كُنْت صادقًا علمت أن الله تَبَارَك و تَعَالى سيطلعك عَلَيْهِ، فبسط يده، وقالَ: «كلوا بسم الله»، قَالَ: فأكلنا، وذكرنا اسم الله، فلم يضر أحدًا منا(١).

رواه البزار، ورحاله ثقات.

مصلية بخيبر، فَقَالَ لَهَا: «ما هذه»؟ قَالَتْ: هذه هدية وحذرت أن تقول من الصدقة، مصلية بخيبر، فَقَالَ لَهَا: «ما هذه»؟ قَالَتْ: هذه هدية وحذرت أن تقول من الصدقة، فأكل وأكل أصحابه، ثُمَّ قَالَ لهم: «أمسكوا»، ثُمَّ قَالَ للمرأة: هَلْ سممت هَذِهِ الشاة؟ فَقَالَتْ: «من أخبرك»؟ قَالَ: «هذا العظم لساقها وَهُوَ فِي يده»، قَالَتْ: نعم، قَالَ: «لم»؟ قَالَتْ: قُلْتُ: إن كُنْت كاذبًا أن يستريح النَّاس منك، وإن كُنْت نبيًا لم يضرك، فاحتجم النَّبي قَالَ وأمر أصحابه فاحتجموا، فمات بعضهم. قَالَ الزهرى: وأسلمت المرأة فزعموا أنه قتلها (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أحمد بن بكر البالسي وثقه ابن حبان، وَقَالَ: يخطئ، وضعفه ابن عدى، وبقية رجاله رجال الصحيح.

رواه الطبراني، ويحيى هَذَا إِن كَانَ ابن أَبي لبيبة، فقد ذكره الذهبي فِي الميزان، وإِن كَانَ ابن لبيبة، فلم أعرفه.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير (١٩/٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢١/١٩).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٢٥)، وقال البزار: لا نعلمه عن عمار إلا بهذا الإسناد.

رواه البزار عَن شيخه إبراهيم بن عبد الله المخرمي، وثقه الإسماعيلي، وضعفه الدارقطني، وَفِيهِ من لم أعرفه. قُلْتُ: وقد تقدم فِي غزوة خيبر من مرسل عروة.

## ٤٧ - باب حبس الشمس لَهُ ﷺ

• ٩ • ٩ ٠ - عَن جَابِرٍ، أن رَسُول الله ﷺ أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار (١). رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.

أرسل عليًا في حاجة فرجع، وقد صلى النّبي العصر، فوضع النّبي الظهر بالصهباء، تُمّ أرسل عليًا في حاجة فرجع، وقد صلى النّبي العصر، فوضع النّبي اللهم إن عبدك عليًا احتبس بنفسه على فنام، فلم يحركه حَتَّى غابت الشمس، فَقَالَ: «اللهم إن عبدك عليًا احتبس بنفسه على نبيه فرد عَلَيْهِ الشمس»، قَالَت أسماء: فطلعت عَلَيْهِ الشمس حَتَّى وقفت على الجبال وعلى الأرْض، وقام على فتوضأ وصلى العصر، ثُمَّ غابت في ذَلِكَ بالصهباء.

2 • • • • وَفِي رواية عنها أيضًا، قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذَا نزل عَلَيْهِ الوحى يكاد يغشى عَلَيْهِ، فأنزل عَلَيْهِ يَوْمًا، وَهُو فِي حجر عَلَي، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ: «صليت العصر»، قَالَ: لا يا رَسُول الله، فدعا الله، فرد عَلَيْهِ الشمس حَتَّى صلى العصر، قَالَتْ: فرأيت الشمس طلعت بعدما غابت حين ردت حَتَّى صلى العصر (٢).

رواه كله الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح عَن إبراهيم بن حسن، وَهُوَ ثقة، وثقه ابن حبان، وفاطمة بنت عَلى بن أبي طالب لم أعرفها.

#### 84 - باب رده البصر ﷺ

رَسُول الله ﷺ إلى يَوْم أحد، فرميت بها بَيْنَ يدى رَسُول الله ﷺ قوس، فدفعها رَسُول الله ﷺ إلى يَوْم أحد، فرميت بها بَيْنَ يدى رَسُول الله ﷺ وَلَى اندقت سنتها، ولم أزل عَن مقامى نصب وجه رَسُول الله ﷺ أقى السهام بوجهى كلما مال سهم منها إلى وجه رَسُول الله ﷺ بلا رمى أرميه، فَكَانَ آخرها سهمًا ندرت مِنْهُ حدقتى عَلى حدى، وافترق الجمع فأخذت حدقتى بكفى، فسعيت بها في كفى إلى رَسُول الله ﷺ فلما رآها رَسُول الله ﷺ دمعت عيناه،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٠٣٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن معقل إلا الوليد، تفرد به: أحمد بن عبد الرحمن، ولم يروه عن أبي الزبير إلا معقل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/٧٤ – ١٥٢).

فَقَالَ: «اللهم إن قتادة قد أوجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه، وأحدهما نظرًا فكانت أحسن عينيه، وأحدهما نظرًا(١).

رواه الطبراني، وأبو يعلى، ولفظه عَن قتادة بن النعمان: أنه أصيبت عينه يَـوْم بـدر، فسالت حدقته عَلى و جنته، فأرادوا أن يقطعوها، فسـألوا رَسُول اللـه ﷺ: فَقَـالَ: «لا»، فدعا بهِ فغمز حدقته براحته، فَكَانَ لا يدرى أى عينيه أصيبت.

وَفِي إسناد الطبراني من لم أعرفهم، وَفِي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد الحميد الحماني، وَهُوَ ضعيف.

٩٩٠ عين عبد الرحمن بن الحارث بن عبيدة، عَن حده، قَالَ: أصيبت عين أَبي ذَرٌ يَوْم أحد، فبزق فيها النَّبي ﷺ، فكانت أصح عينيه.

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ عبد العزيز بن عِمْرَانَ، وَهُوَ ضعيف.

• • • • • • • وعَن رَجُل من سلامان بن سعيد، عَن أمه، أن خالها فرنك حدثها أن أباها خرج به إلى رَسُول الله وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شَيْئًا، فسأله: «ما أصابه»؟ قَالَ: كُنْت أمرى جمالى فوقعت رجلى عَلى بيض حية، فأصبت ببصرى، فنفث رَسُول الله وي عينيه فأبصر، فرأيته يدخل الخيط في الإبرة، وإنه لابن ثمانين سنة، وإن عينيه لمبيضتان (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفهم، وقد تقدم حديث رفاعة فِي غزوة بدر من طريق البزار، والطبراني فِي الأوسط.

#### ٤٩ - ياب شفاء السَّلَعَة

ا العام عن محمد بن عقبة بن شرحبيل، عن جده عبد الرحمن، عن أبيه، قال: أتيت رَسُول و بكفى سلعة، فَقُلْتُ: يا نَبى الله، هَذِهِ السلعة قد أورمتنى تحول بينى وبين قائم السيف أن أقبض عَلَيْهِ، وعَن عنان الدابة، فَقَالَ رَسُول الله في: «أدن منى فدنوت ففتحها فنفث في كفى، ثُمَّ وضع يده عَلى السلعة، فما زال يطحنها حَتَّى رفع عنها، وَمَا أرى أثرها» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٢١).

٣٧٨ ----- كتاب علامات النبوة

رواه الطبراني، ومخلد ومن فوقه لم أعرفهم، وبقية رجاله رجال الصحيح.

#### ه - باب شفاء الجرح

۲ • ۱ ٤ ۱ • ۳ عَن عبد الله بن أنيس، قَالَ: ضرب المستنير بن رزام اليهودى، وجهى محرش من شوحط، فشجنى منقلة، أَوْ مأمومة، فأتيت بها النَّبِى ﷺ، فكشف عنها ونفث فيها، فما أراني منها شَيْئًا.

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد العزيز بن عِمْرَانَ، وَهُوَ ضعيف.

### ٥١ – باب تسبيح الحصى

فاغتنمت ذلك، فجلست إليه فذكرت لَهُ عثمان فَقَالَ: لا أقول لعثمان أبدًا إلاّ حَيْر فاغتنمت ذلك، فجلست إليه فذكرت لَهُ عثمان فَقَالَ: لا أقول لعثمان أبدًا إلاّ حَيْر الشيّ وأيته عند رَسُول الله وأي كُنْت أتبع خلوات رَسُول الله وأتعلم مِنْه، فذهبت يَومًا فَإِذَا هُو قد خرج، فاتبعته فجلس في موضع فجلست عنده، فَقَالَ: «يا أبا ذر مَا جَاء بك»؟ قَالَ: قُلْتُ: الله ورسوله، قَالَ: فَجاء أبو بكر فسلم وجلس عَن يمين النّبي فَقَالَ لَهُ: «مَا جَاء بك يا أبا بكر»؟ قَالَ: الله ورسوله، قَالَ: فَجاء عمر فجلس عن يمين أبى بكر فقالَ: «يا عمر مَا جَاء بك»؟ قَالَ: الله ورسوله، ثَمَّ جَاءَ عثمان فجلس عَن يمين عمر، فَقَالَ: «يا عمر مَا جَاء بك»؟ قَالَ: الله ورسوله، قَالَ: فتناول النّبي في سبع عمر، فَقَالَ: «يا عثمان مَا جَاء بك»؟ قَالَ: الله ورسوله، قَالَ: فتناول النّبي في سبع حصيات أوْ تسع حصيات، فسبحن في يده حَتَّى سَمِعْت لهن حنينًا كحنين النحل، ثُمَّ وضعهن في يد عثمان، فسبحن في يده حَتَّى سَمِعْت لهن حنينًا كحنين النحل، ثُمَّ وضعهن في يد عثمان، فسبحن في يده حَتَّى سَمِعْت لهن حنينًا كحنين النحل، ثُمَّ وضعهن فخرسن، ثُمَّ وضعهن في يد عثمان، فسبحن في يده حَتَّى سَمِعْت لهن حنينًا كحنين النحل، ثُمَّ وضعهن فخرسن، ثُمَّ وضعهن فخرسن، ثُمَّ وضعهن فخرسن، ثُمَّ وضعهن في يد عثمان، فسبحن في يده حَتَّى سَمِعْت لهن حنينًا كحنين النحل، ثُمَّ وضعهن في يد عثمان، فسبحن في يده حَتَّى سَمِعْت لهن حنينًا كحنين النحل، ثُمَّ وضعهن فخرسن (۱).

رواه البزار بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات، وَفِي بعضهم ضعف. قُلْتُ: وقد تقدم فِي الخلافة لَهُ طريق عَن أَبي ذَرِّ أيضًا، وَقَالَ الزهري فيها يَعْنِي الخلافة.

رواه الطبراني في الأوسط وزاد فِي إحدى طريقيه: «ويسمع تسبيحهن من فِي الحلقة»، فِي كل واحد، وَقَالَ: ثُمَّ دفعهن إلينا، فلم يسبحن مع أحد منا.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف فى كشف الأستار برقم (٢٤١٣، ٢٤١٤)، وقال البزار: لا نعلمه يروى إلا عـن سويد، عن أبى ذر، ورواه حبير بن نفير، وزاد فيه كلامًا، ولا رواه عـن سـويد إلا الزهـرى، ولا عنه إلا صالح، وصالح لين الحديث، وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم.

## ٥٢ - باب معجزاته ﷺ فِي الماء ونبعه من بَيْنَ أصابعه

\$ 1.1 الله عَلَيْهِ، ثُمَّ فَقَالَ: «هل من شن»؟ فحاؤوا بشن فوضع بَيْنَ يدى رَسُول الله عَلَيْ ووضع قَالُوا: لا، فَقَالَ: «هل من شن»؟ فحاؤوا بشن فوضع بَيْنَ يدى رَسُول الله عَلَيْ ووضع يده عَلَيْهِ، ثُمَّ فرق أصابعه، فنبع الماء مثل عصا موسى من أصابع رَسُول الله عَلَيْ، فَقَالَ: «يا بلال، اهتف بالناس بالوضوء»، فأقبلوا يتوضؤون من بَيْنَ أصابع رَسُول الله عَلَيْ وكانت همة ابْنِ مَسْعُودٍ الشرب، فلما توضؤوا صلى بهم الصبح، ثُمَّ قعد للناس، فقالَ: «وكانت همة الناس، من أعجب إيمانا»؟ قَالُوا: الملائكة، قالَ: «وكيف لا تؤمن الملائكة، وهم يعاينون الأمر»، قَالُوا: فالنبيون يا رَسُول الله، قَالَ: «وكيف لا يؤمن النبيون والوحى يعاينون الأمر»، قَالُوا: فأصحابك يا رَسُول الله، قَالَ: «وكيف لا يؤمن النبيون والوحى أصحابى وهم يرون مَا يرون، ولكن أعجب النّاس إيمانًا قوم يجيئون من بعدى يؤمنون بي ولم يروني، ويصدقوني ولم يروني أولئك إحواني» (١).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار، والبزار باختصار، وأهمد، إلا أنه قال: «فانفجر من بَيْنَ أصابعه عيون»، وَفِيهِ عطاء بن السائب، وقد اختلط.

2. ١٤١٠ - وعَن البراء بن عازب، قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فِي مَسِيرٍ فَأَتَيْنَا عَلَى رَكِيَّةٍ ذَمَّةٍ، يَعْنِى قَلِيلَةَ الْمَاء، قَالَ: فَنزَلَ فِيهَا سِتَّةٌ أَنَا سَادِسُهُمْ مَاحَةً، قَالَ: فَأَدُلِيَتْ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلْنَا فِيهَا نِصْفَهَا أَوْ قِرَابَ تُلْتَيْهَا، فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ الْبَرَاءُ: فَكِدْتُ بإنَائِي هَلْ أَجدُ شَيْعًا أَجْعَلُهُ فِي حَلْقِي، فَمَا وَجَدْتُ، فَرُفِعَتِ الدَّلُو إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى فَعَدَّتُ بإنَائِي هَلْ أَجدُ شَيْعًا فَقَالَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ فَمَا وَجَدْتُ ، فَرُفِعَتِ الدَّلُو بِمَا فِيهَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَرنَا أُحْرِجَ بِقَوْةٍ خَشْيَةَ الْغَرَقِ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحْرِنَا أُحْرِجَ بِقَوْةٍ خَشْيَةَ الْغَرَقِ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحْرِنَا أُحْرِجَ بِقَوْةٍ خَشْيَةَ الْغَرَقِ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحْرَنَا أُحْرِجَ بِقَوْةٍ خَشْيَةَ الْغَرَقِ،

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح باختصار كثيرة فِي غزوة الحديبية. رواه أحمد والطبراني، ورحالهما رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢٦٨)، والطبراني في الكبير برقم (٢٠٥٠)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٢/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٠٨).

٦ • ١ ٤ ١ - وَعَن أَنْس بْن مَالِكٍ، أَن رَسُول الله ﷺ جهز جيشًا إِلَى المشركين فيهم أبو بكر وعمر أمرهما والناس كلهم، قَالَ لهم: «أجدوا السير، فإن بينكم وبين المشركين ماء إن سبق المشركون إلى ذَلِكَ الماء شق عَلى النَّاس وعطشتم عطشًا شديدًا أنتم ودوابكم وركابكم»، وتخلف رَسُول الله ﷺ في ثمانية هُوَ تاسعهم، فَقُالَ لأصحابه: «هل لكم أن نعرس قليلًا، ثُمَّ نلحق بالناس»، قَـالُوا: نعـم يـا رَسُول الله، فعرسـوا فمـا أيقظهم إلا حر الشمس، فاستيقظ رَسُول الله ﷺ وأصحابه، فَقَالَ لهم: «قوموا، واقضوا حاجتكم»، ففعلوا، ثُمَّ رجعوا إلى رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ لَهُم رَسُول الله ﷺ: «هـل مـع أحد منكم ماء»؟ قَالَ رَجُل مِنْهُمْ: يا رَسُول الله، ميضاة فيها شَيْء من ماء، قَالَ: «حيئ بها»، فَجَاءَ بها إلى رَسُول الله على فمسحها بكفيه، ودعا بالبركة، ثُمَّ قَالَ لأصحابه: «تعالوا فتوضأوا»، فجاؤوا فجعل يصب عليهم رَسُول الله ﷺ حَتَّى توضأوا، وأذن رَجُـل مِنْهُمْ وأقام، قَالَ: فصلى بهم رَسُول الله في وَقَالَ لصاحب الميضاة: «ازدهر بميضاتك، فسيكون لَهَا نبأ»، فَركب رَسُول الله ﷺ قبل النَّاس، فَقَالَ لأصحابــه: «ما تـرون النَّـاس فعلوا»؟ قَالُوا: الله ورسوله أعلم، قَالَ: «إن فيهم أبا بكر وعمر وسيرشدان الناس»، فقدم النَّاس وقد سبق المشركون إلى ذَلِكَ الماء وعطشوا عطشًا شديدًا وركابهم ودوابهم، فَقَالَ رَسُولِ الله عَلَيْ: «أين صاحب الميضأة»؟ قَالَ: ها هُوَ ذا يا رَسُولِ الله، فَحَاءَ بها، وفيها شَيْء من ماء، فَقَالَ لهم: «تعالوا فاشربوا»، فجعل يصب لهم رَسُولَ الله ﷺ حَتَّى شربوا كلهم وسقوا دوابهم وركابهم، وملؤوا كل إداوة وقربة ومزادة، ثُمَّ نهض رَسُول الله ﷺ وأصحابه إلى المشركين، فبعث الله ريحًا فضربت وحوه المشركين، وأنزل الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى نصره، وأمكن من أدبارهم، فقتلوا مِنْهُمْ مقتلة عظيمة، وأسروا أسرى كثيرة واستاقوا غنائم كثيرة، ورجع رَسُول الله ﷺ، والناس وافرين صالحين.

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ سعيد بن سليم الضبى، وثقه ابن حبان، وَقَالَ: يخطئ، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

فى غزاة، فأصابنا عطش شديد، فشكونا ذَلِكَ إلى رَسُول الله ، فَقَالَ: كنا مع رَسُول الله على غزاة، فأصابنا عطش شديد، فشكونا ذَلِكَ إلى رَسُول الله على، فَقَالَ: «هل فضل ماء في أداوة»؟ فأتاه رَجُل بفضلة ماء في أداوة، فحفر النَّبِي على في في الأرْضِ حفرة، ووضع عليها نطفة، ووضع كفه عَلى الأرْضِ، ثُمَّ قَالَ لصاحب الأداوة: «صب الماء عَلى كفى

واذكر اسم الله»، ففعل، قَالَ أبو ليلى: رأيت الماء ينبع من بَيْنَ أصابع رَسُول الله ﷺ حَتَّى روى القوم وسقوا ركابهم.

وَفِي إسناده خالد بن نافع الأشعرى ضعفه أبو زرعة وأبو داود والنسائي، وقلل أبو حاتم: لَيْسَ بقوى يكتب حديثه، وقد روى عَنْهُ أحمد بن حسر، وقد اشتهر أن شيوخه كلهم ثقات عنده.

قُلْتُ: وقد تقدم حديث زياد بن الحارث الصدائي، وحديث حبان بن بح الصدائي في كراهية الإمارة.

الأنصار، فَإِذَا هُوَ يسنوفيه، فَقَالَ لَهُ رَسُولِ الله ﷺ: «ما تجعل لِي إن أرويت حائطك الأنصار، فَإِذَا هُوَ يسنوفيه، فَقَالَ لَهُ رَسُولِ الله ﷺ: «ما تجعل لِي إن أرويت حائطك هذا»؟ قَالَ: إنى أجهد أن أرويه، فلا أطيق ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولِ الله ﷺ: «تجعل لِي مائة تمرة أختارها من تمرك»، قَالَ: نعم، فأخذ رَسُولِ الله ﷺ الغرب فما لبث أن أرواه حَتَّى قَالَ الرجل: غرقت على حائطي، فاحتار رَسُولِ الله ﷺ مائة تمرة، قَالَ: فأكل هُو وأصحابه حَتَّى شبعوا، ثُمَّ رد عَلَيْهِ مائة تمرة كما أخذها مِنْهُ (١).

رواه الطبراني، ورحاله وثقوا، وقد ذكر لأبي عِمْرَانَ ترجمة.

## ٥٣ - باب معجزته ﷺ فِي الطعام وبركته فِيهِ

مِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِيهِمْ رَهْطٌ كُلُّهُمْ يَأْكُلُ الْجَذَعَةَ وَيَشْرَبُ الْفَرَقَ، قَالَ: فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِى الطَّعَامُ كَمَا هُو كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ، ثُمَّ دَعَا بِغُمْ فَشَرِبُوا مِنْ طَعَامٍ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِى الطَّعَامُ كَمَا هُو كَأَنَّهُ لَمْ يُمسَّ، ثُم دَعَا بِغُمْ فَشَرِبُوا حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِى الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمسَّ، أَوْ لَمْ يُشْرَبْ فَقَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّى حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِى الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمسَّ، أَوْ لَمْ يُشْرَبْ فَقَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّى خَتَّى شَبِعُوا وَبَقِى الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمسَّ، أَوْ لَمْ يُشْرَبْ فَقَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّى بَعِنْمُ لَمُ يَعْمُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ مَا رَأَيْتُمْ، فَأَيْكُمْ يُبَايِعُنِى عَبْدِ الْمُطَلِبِ إِنَّى عَبْدِ الْمُطَلِبِ إِنِّى النَّاسِ بِعَامَّةٍ وَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ مَا رَأَيْتُمْ، فَقَالَ: «اجْلِسْ» وَكُنْتُ مُراتٍ عَلَى يَدِى (٢). الْقُومُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لِى النَّالِيَةِ ضَرَبَ بَيدِهِ عَلَى يَدِى (٢).

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير (١٨/٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٩١)، والنسائي في تهذيب خصائص على (٣٤)، والطبرى في التاريخ (٣٢/٢).

٣٨٢ \_\_\_\_\_\_ كتاب علامات النبوة

ر**واه أحمل**ه ورجاله ثقات.

• ١٩١١]، قَالَ رَسُولَ الله ﷺ ويا عَلَى اصنع رَجُلُ شاة بصاع من طعام، واجمع لِى بنى الآء قالَ رَسُولَ الله ﷺ ويا عَلى اصنع رَجُلُ شاة بصاع من طعام، واجمع لِى بنى هاشم، وهم يومئذ أربعون رجلاً، أو أربعون غير رَجُل، قَالَ: فدعا رَسُولَ الله ﷺ الطعام، فوضعه بينهم فأكلوا حَتَّى شبعوا، وإن مِنْهُمْ لمن يأكل الجذعة بإدامها، ثُمَّ تناول القدح، فشربوا مِنْهُ حَتَّى رووا يَعْنِى من اللبن، فقالَ بعضهم: مَا رأينا كالسحر، يرون أنه أبو لهب الَّذِى قاله، فقالَ: «يا عَلى، اصنع رَجُلُ شاة بصاع من طعام، وأعدد قعبًا من لبن، قالَ: ففعلت فأكلوا كما أكلوا في اليوم الأول وشربوا كما شربوا في المرة الأولى، وفضل كما فضل في المرة الأولى، فقالَ: مَا رأينا كاليوم في السحر، فقالَ: «يا عَلى، اصنع رَجُلُ شاة بصاع من طعام، وأعدد قعبًا من لبن، ففعلت، فقالَ: «يا عَلى، اجمع لِي بني هاشم، فجمعتهم فأكلوا وشربوا فبدرهم رَسُولَ الله ﷺ المنطق، وأيكم يقضى عنى ديني، قالَ: فسكت وسكت القوم، فأعاد رَسُولَ الله ﷺ المنطق، وأيكم يقضى عنى ديني، قالَ: هسكت وسكت القوم، فأعاد رَسُولَ الله ﷺ المنطق، فقلُتُ: أنا يا رَسُولَ الله فَقَالَ: «أنت يا عَلى، أنْت يا على» (1).

رواه البزار واللفظ لَهُ، وأحمد باختصار، والطبراني فِــي الأوسـط باختصـار أيضًا، ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير شريك، وَهُوَ ثقة.

يكفيهما فأتيتهما به فقال لِى رَسُول الله عَلَيْ: «اذهب فادع لِى ثلاثين من أشراف الأنصار»، فشق عَلَى ذَلِكَ، وقلت: مَا عندى شَيْء أزيده، فكأنى تغفلت، فقال: «اذهب فائتنى بثلاثين من أشراف الأنصار»، فدعوتهم فجاءوا، فقال: «أطعموا»، فأكلوا حَتَّى صدروا، ثُمَّ شهدوا أنه رَسُول الله، ثُمَّ بايعوه قبل أن يخرجوا، ثُمَّ قال: «اذهب فادع لِى ستين من أشراف الأنصار»، قال أبو أيوب: والله لأنا بالستين أجود منى بالثلاثين، قال: «توقفوا فأكلوا حَتَّى صدروا»، ثُمَّ شهدوا أنه رَسُول الله فلا الله على تسعين من الأنصار، فلأنا فلا بالستين أجود منى بالثلاثين، قال: «اذهب فادع لِى صدروا»، ثُمَّ شهدوا أنه رَسُول الله على أبو أيوب: والله لأنا بالستين أحود منى بالثلاثين، قال: «اذهب فادع لِى تسعين من الأنصار، فلأنا أجود بالتسعين والستين منى بالثلاثين»، قال: فدعوتهم فأكلوا حَتَّى صدروا، ثُمَّ شهدوا

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤١٧)، وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد متصلاً، إلا من حديث سلمة عن ابن إسحاق.

كتاب علامات النبوة \_\_\_\_\_كتاب علامات النبوة \_\_\_\_\_

أنه رَسُول الله ﷺ، ثُمَّ بايعوه قبل أن يخرجوا، فأكل من طعامي ذَلِكَ مائة وثمانون رجلاً كلهم من الأنصار (١).

رواه الطبراني، وَفِي إسناده من لم أعرفه.

حَتَى إِذَا كنا بفسطاط جاءه الصحابة، فقالوا يا رَسُول الله عَنْهُ، فأتى النّبِي عَنْوة تهامة الظهر نأكله، قال: «نعم»، فأخبر بذلك عُمَر بْنِ الْخَطّابِ، رَضِى الله عَنْهُ، فأتى النّبِي عَنْقَالَ: يا نبّي الله، ماذا صنعت أمرت النّاس أن ينحروا الظهر فعلى مَا يركبون؟ قَالَ: «فما ترى يا ابْنِ الْخَطّابِ»؟ قَالَ: أرى أن تأمرهم أن يأتوا بفضل أزوادهم فتجمعه في تور، ثُمَّ تدعو الله لهم، فأمرهم فحعلوا فضل أزوادهم في تور، ثمَّ دعا لهم، ثمَّ قَالَ: وائتوا بأو الله لهم، فأمرهم فحعلوا فضل أزوادهم في تور، ثمَّ دعا لهم، ثمَّ قَالَ: وائتوا بأوعيتكم، فملا كل إنسان مِنْهُمْ وعاءه، ثمَّ أمر بالرحيل، فلما حاوز وانتظروا فنزل، ونزلوا معه فشرب من ماء السَّمَاء، فَحَاء ثلاثة نفر فجلس اثنان مع النّبِي فاستحيا من الله، فاستحيا الله مِنْهُ، وأما الآخر فأقبل تائبًا فتاب الله عَلَيْهِ، وأما الآخر فأعرض الله عنه، (٢).

رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وزاد فَقَالَ: «ما ترى يا ابْنِ الْعَطَّابِ»؟ قَالَ: أرى أن تأمرهم وأنت أفضل رأيا. وزاد أيضًا: ونزل النَّبِي ﷺ ونزلوا معه، وشربوا من الماء هم والكراع، ثُمَّ حطبهم في ثلاثة نفر فذكر الحديث. ورجاله ثقات.

رَسُول الله، إن العدو قد حضر وهم شباع والناس حياع، فَقَالَت الأنصار: ألا ننحر وسم شباع والناس حياع، فَقَالَت الأنصار: ألا ننحر نواضحنا، فنطعمها النّاس فَقَالَ النّبي عَلَيْ: «من كَانَ عنده فضل طعام، فليجيء به» فحعل الرجل يجئ بالمد والصاع وأكثر وأقل، فَكَانَ جميع مَا فِي الجيش بضعة وعشرين صاعًا، فحلس النّبي عَلَيْ إلى حنبه ودعا بالبركة، فقالَ النّبي عَلَيْ: «حذوا ولا تنتهبوا»، فحعل الرجل يأخذ في حرابه وفي غرارته وأخذوا في أوعيتهم، حَتَّى أن الرجل ليربط فحميصه فيملأه، ففرغوا والطعام كما هُوَ، ثُمَّ قَالَ النّبي عَلَيْ: «أشهد أن لا إله إلا الله،

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٤٠٩٠).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤١٩).

٣٨٤ ----- كتاب علامات النبوة

وأني رَسُول الله لا يأتي بها عبد محق، إلا وقاه الله حر النار» (١).

رواه أبو يعلى في الصغير والكبير، وَفِيهِ عاصم بن عبيد الله العمرى، وثقه العجلى، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. قُلْتُ: وقد تقدم حديث أبى عمرة فِي الإيمان فِي أول باب.

عَنْ مُزَيْنَةَ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَأَمْرِهِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي أَرْبَعِ مِائَةٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَأَمْرِهِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا طَعَامٌ نَتَزَوَّدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ يَكُلِّ لِعُمَرَ: «زَوِّدُهُمْ» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ فَاضِلَةٌ مِنْ تَمْرٍ وَمَا أُرَاهَا تُعْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ: «انْطَلِقْ فَزَوِّدْهُمْ» فَانْطَلَقَ بَنَا إِلَى عُلِيَّةٍ [لَـه] فَإِذَا فِيهَا تَمْرُ مِثْلُ الْبَكْرِ عَنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ: خُذُوا فَأَخَذَ الْقَوْمُ حَاجَتَهُمْ، قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا فِي آخِرِ الْقَوْمِ، قَالَ: فَالْتَفَتُ وَمَا أَوْتِهُ مَوْنِعَ تَمْرَةٍ، وَقَدِ احْتَمَلَ مِنْهُ أَرْبَعُ مِائَةِ رَجُلٍ (٢).

رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وَأَرْبَعُ مِائَةٍ نَسْأَلُهُ الطَّعَامَ، فَقَالَ النَّبِيُّ لِعُمَر: «قُمْ فَأَعْطِهِمْ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَأَرْبَعُ مِائَةٍ نَسْأَلُهُ الطَّعَامَ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَلَيْعِ: الْقَيْظُ فِي كَلاَمِ الْعَرْبِ أَرْبَعَةُ أَسْهُو، قَالَ: «قُمْ فَأَعْطِهِمْ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَا يَقِيظُنِي وَالصِّبْيَةَ. قَالَ وَكِيعٌ: الْقَيْظُ فِي كَلاَمِ الْعَرْبِ أَرْبَعَةُ أَسْهُو، قَالَ: «قُمْ فَعَرُهُ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَصَعِد بنا فَأَعْطِهِمْ» قَالَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَصَعِد بنا إلى غُرْفَةٍ لَهُ فَأَخْرَجَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُحْزَتِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ. قَالَ دُكَيْنٌ: فَإِذَا فِي الْغُرْفَةِ مِنَ التَّمْوِ شَبِيةٌ بِالْفَصِيلِ الرَّابِضِ، قَالَ: شَأَنكُمْ، قَالَ: فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا حَاجَتَهُ مَا شَاءَ، قَالَ: فَالْتَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا حَاجَتَهُ مَا شَاءَ، قَالَ: فَالْتَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا حَاجَتَهُ مَا شَاءَ، قَالَ: فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا حَاجَتَهُ مَا شَاءَ،

قُلْتُ: روى أبو داود مِنْهُ طرفًا. رواه أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح.

١٤١٦ - وَعَن واثلة بن الأسقع، قَالَ: كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا بِقُرْصِ فَكَسَرَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَصَنَعَ فِيهَا مَاءً شُخْنًا، ثُمَّ صَنَعَ فِيهَا وَدَكًا، ثُمَّ سَفْسَفَهَا، ثُمَّ لَبَقَهَا، ثُمَّ صَعْنَبَهَا، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأْتِنِي بِعَشَرَةٍ أَنْتَ عَاشِرُهُمْ» فَجِنْتُ سَفْسَفَهَا، ثُمَّ لَبَقَهَا، ثُمَّ صَعْنَبَهَا، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأْتِنِي بِعَشَرَةٍ أَنْتَ عَاشِرُهُمْ» فَجِنْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٤٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٥١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٤/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣). (٣).

بهمْ، فَقَالَ: «كُلُوا وَكُلُوا مِنْ أَسْفَلِهَا وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ أَعْلاَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا ﴿ فَأَكَلُوا مِنْهَا حَتَّى شَبَعُوا (١٠).

قُلْتُ: عند ابن ماجة طرف من أخره. رواه أحمد، ورجاله موثقون.

١٤١١٨ - وَفِى رواية: كُنْتُ فِى الصفة، وهم عشرون رَجُلاً، فذكر نحوه، إلا أنه قَالُوا: هَا هُنا كِسرة وَشَىْء مِن لَبن (٢).

رواه كله الطبراني بإسنادين، وإسناده حسن.

الله عنونت في وجه رَسُول الله على المسجد، فعرفت في وجه رَسُول الله على الله عندك بن مالك بن مالك بن مالك بن مالك بن أنس، فَقُلْتُ: يا أم سليم، إنى عرفت في وجه رَسُول الله على الجوع فهل عندك من

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٠٩٠)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩١/٩٠، ٩١).

شَىٰء؟ فَقَالَتْ: عندى شَیْء وأشارت بكفها، فَقُلْتُ لَهَا: اصنعى وأنعمى فأرسلت أنسًا إلى رَسُول الله عَلَىٰ رَسُول الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلْمَ الله الله عَلَىٰ اللهُ الله عَلَىٰ ال

رواه أبو يعلى والطبراني وزاد: «وهم زهاء مائة». ورجالهما رجال الصحيح.

مع أصحابه يحدثهم، وقد عصب بطنه على حجر، فَقُلْتُ لبعض أصحابه: لم عصب رَسُول الله على بطنه؟ فقال: من الجوع، فذهبت إلى أبى طلحة، وَهُو زوج أم سليم بنت ملحان، فقُلْتُ: يا أبتاه قد رأيت رَسُول الله على قد عصب بطنه بعصابة فسأله بعض ملحان، فقُلْتُ: يا أبتاه قد رأيت رَسُول الله على قد عصب بطنه بعصابة فسأله بعض أصحابه فقال: من الجوع فدخل أبو طلحة على أمى فقال: هَلْ من شَيْء فقالَتْ: عندى كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا النبي على أشبعناه، وإن جاءَ معه أحد قل عنهم، فقال أبو طلحة: اذهب يا أنس، فقم قريبًا من رَسُول الله على، فَإِذَا قام فدعه حَتَّى يتفرق، ومن تبعه حَتَّى إِذَا قام عَلَى عتبة بابه، فقل أبى يدعوك، ففعلت ذلك، فلما قُلْتُ: أبى يدعوك، قال لأصحابه حَتَّى يتفرق، دنوا من بيتنا أرسل يدى، فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاءَ معه، فقلتُ: يا أبتاه قد دنوا من بيتنا أرسل يدى، فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاءَ معه، فقلتُ: يا أبتاه قد قلْتُ لرسول الله عَلَّى الله عَلَّى فدعا أصحابه فقد جاءك بهم، فحرج أبو طلحة وليهم فقال: يا رَسُول الله عَلَى الله عَلَّى وَحَلْ سيشبعهم عما عندك»، فدخل من أرى، فقال رَسُول الله عَلَى الله عَلَى قبل فإن الله عَلَّى وَحَلْ سيشبعهم عما عندك»، فدخل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (١٤٢٢).

معى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: «اجمعوا مَا عندكم»، ثُمَّ قربوه، وجلس من كَانَ معه بالسدة وقربت مَا كَانَ عندنا من خبز وتمر، فجعلناه عَلى حصيرنا، فدعا فِيهِ بالبركة، ثُمَّ قَالَ: «كلوا «ادخل عَلى ثمانية»، فأدخلت عَلَيْهِ ثمانية، وجعل كفه فوق الطعام، فَقَالَ: «كلوا وسموا الله»، فأكلوا من بَيْنَ أصابعه حَتَّى شبعوا، ثُمَّ أمرنى، فأدخلت ثمانية، فما زال ذَلِكَ حَتَّى دخل عَلَيْهِ ثمانون رجلاً كلهم يأكل حَتَّى يشبع، ثُمَّ دعانى ودعا أمى وأبا طلحة، فَقَالَ: «كلوا»، فأكلنا حَتَّى شبعنا، ثُمَّ رفع يده، فَقَالَ: «يا أم سليم، أين هَذَا من طعامك حين قدمتيه»؟ قَالَتْ: بأبى وأمى لولا أنى رأيتهم يأكلون لقلت مَا نقص من طعامنا شَيْء (۱).

قُلْتُ: لأنس حديث فِي الصحيح بغير سياقه. رواه الطبراني، وَفِيهِ أسامة بن زيد بن أسلم، وَهُوَ ضعيف.

الاالا الحقال النبي بُنِ مَالِكِ، قَالَ: أَتَى أَبُو طَلَحَةُ أَمْ سَلَيْمُ أَمْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ، وَالِكِ، وَأَبُو طَلَحَةً رَابَةً، فَقَالَ: عندُكُ يَا أَمْ سَلَيْم شَيْء فَإِنَى مررت عَلَى رَسُول اللّه وَهُو وَأَبُو وَهُو يَقَالَ: يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وَقَدْ رَبَّط عَلَى بَطْنَه حَجَرًا مِن الجُوع، فَقَالَتْ: عندى شَيْء من شعير فطحنته.

قُلْتُ: فذكر الحديث إلى أن قَالَ: فانطلقوا يومئذ وهم ثمانون رجلاً فأمسك بيدى، فلما دنوت من الدار نزعت يدى من يده، فجعل أبو طلحة يطلبني في الدار ويرميني بالحجارة، ويقول: فضحتني عند رَسُول الله في ثُمَّ أنه خرج إليه، فأخبره الخبر فأمرهم فحلسوا، ثُمَّ دخل فأتيناه بالقرص، فَقَالَ: «هل من أدم»؟ فَقَالَتْ أم سليم: يا رَسُول الله قد كَانَ عندنا نحى قد عصرته أنا وأبو طلحة، فَقَالَ رَسُول الله في الله عصر الاثنين»، فأتى به رَسُول الله في فعصره رَسُول الله معهما بيده، الثلاثة أبلغ من عصر الاثنين»، فأتى به رَسُول الله في فعصره رَسُول الله في معهما بيده، ثمَّ دعا فِيهِ بالبركة، ثمَّ قَالُوا: «ادعوا لِي عشرة، فأكلوا حَتَّى تحشؤوا شبعًا» (٢).

فذكر الحديث، وَهُوَ فِي الصحيح بغير هَذَا السياق.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٩/٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبرانى فى الأوسط برقم (٨٧٦٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن كعب القرظى إلا سعيد بن أبى هلال، ولا عن سعيد إلا خالد بن يزيد، تفرد به: الليث.

رَسُول الله ﷺ فادعه فحثَت النَّبِي ﷺ فساررته، فَقُلْتُ: إن أمى قد صنعت شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِي ﷺ اللهِ عَلَى الباب، فَقَالَ النَّبِي ﷺ الاصحابه: «قوموا»، فَقَامَ معه خمسون رجلاً فحلس عَلى الباب، فَقَالَ النَّبِي ﷺ الدخل عشرة غشرة»، فأكلوا حَتَّى شبعوا، وفضل نحو مَا كَانَ.

رواه الطبرانى فِي الأوسط، ورجاله وثقوا.

فجعلت اتبعهم في المسجد رجلاً رجلاً أوقظهم، فأتينا باب النّبي فلا فدخلنا، فوضعت بين أيدينا صحفة صنيع قدر مدى شعير، فقال لنا: «كلوا بسم الله»، وقسال رَسُول الله بين أيدينا صحفة صنيع قدر مدى شعير، فقال لنا: «كلوا بسم الله»، وقسال رَسُول الله عين وضعت الصحفة: «والذى نفس محمد بيده ما في آل محمد شيء غير ما ترونه، فأكلنا حتى شبعنا»، وفيها مِنْهُ بقية وكنا ما بَيْنَ السبعين إلى الثمانين، فقلت لأبي هُرَيْرة: مثل إيش كانت حين فرغتم منها، فقال: مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع (١). رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

وأخطانى أن يدعونى أحد من أصحابنا، فصليت العشاء، ثُمَّ أردت أن أنام فلم أقدر، ثُمَّ أردت أن أنام فلم أقدر، ثُمَّ أردت أن أنام فلم أقدر، ثُمَّ أردت أن أصلى فلم أقدر، فإذَا رَجُل عِند حُجرة النَّبِي عَلَيْ فأتيته، فَإِذَا هُو النَّبِي عَلَيْ فأتيته، فَإِذَا هُو النَّبِي عَلَيْ فأتيته، فَإِذَا هُو النَّبِي عَلَيْ فَصلى، فصلى ثُمَّ استند إلى السارية الَّتِي كَانَ يُصلى إلَيْهَا، فقالَ: «مَنْ هَذَا؟ أَبُو هُرَيْرة؟»، قُلْتُ: نعم، قَالَ: «أخطأك العشاء معنا الليلة؟»، قُلْتُ: نعم، قَالَ: «انطلق إلى المنزل، فقل: هلموا الطعام الذي عندكم، فأعطوني صحفة فيها عصيدة بتمر»، فأتيت بها النّبي عَلَيْ، فوضعتها بَيْنَ يديه، فقالَ: «أدع أهل المسجد»، فقلْتُ في نَفْسِي: الويل لي مما أرى من قلة الطعام، والويل لي من المعصية، فآتي الرجل وَهُو نائم فأوقظه، وأقول: أجب، حَتَّى احتمعوا عند النّبِي عَلَيْ، فوضع أصابعه فيها وغمز نواحيها، وقالَ: «كُلوا بسم الله»، فأكلوا حَتَّى شَبعوا، وأكلت حَتَّى شبعوا، وأكلت خَتَى ذو كبد غير هَذِهِ أهداها إلينا رَجُل من الأنصار»، فأخذت الصحفة فرفعتها، فَإِذَا هي ذو كبد غير هَذِهِ أهداها إلينا رَجُل من الأنصار»، فأخذت الصحفة فرفعتها، فَإِذَا هي

<sup>(</sup>١) أحرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٩٠٨).

كهيئتها حين وضعتها، إلا أن فيها آثار أصابع النَّبي ﷺ (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، ورجاله ثقات.

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ حدع بن معاوية، وقد وثق عَلى ضعفه، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٣٨٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عامر بن سعد إلا حفص حعفر بن عبد الله بن الحكم، ولا عن حعفر إلا ابنه عبد الحميد، ولا عن عبد الحميد إلا حفص بن عمر الإمام، تفرد به: إسحاق بن وهب.

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٦٣٦٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن صفية إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عمرو بن حالد.

أطعمك كما أطعمت نبيه كلى وأطعمى»، قَالَتْ: فحئت البيت فقسمت فِي قعب لنا كذا وكذا وتركت فيها مَا ائتدمنا بهِ شهرا أَوْ شهرين.

رواه أبو يعلى والطبراني إلا أنه قَالَ: زينب بدل، ربيبة، وَفِي إسنادهما محمد بن زياد الترجمي وَهُوَ اليشكري وَهُوَ كذاب.

على رَسُول الله على بلالاً فعصرها، ثُمَّ دفعها إِلَيْهَا، فرجعت، فَإِذَا هي ممتلقة، فأتت النَّبِي فأمر رَسُول الله على بلالاً فعصرها، ثُمَّ دفعها إِلَيْهَا، فرجعت، فَإِذَا هي ممتلقة، فأتت النَّبِي فأمر رَسُول الله على فقال: «وما ذَلِكَ يا أم مالك»؟ فقالتْ: لم ردتت هديتي؟ فدعا بلالاً، فسأله عَن ذَلِكَ، فقال: وَالَّذِي بعثك بالحق لقد عصرتها حَتَّى استحييت، فَقَالَ رَسُول الله على: «هنيعًا لك يا أم مالك عجل الله ثوابها، ثُمَّ علمها في دبر كل صلاة سبحان الله عشرًا، والحمد لله عشرًا، والله أكبر عشرًا» (أ).

رواه الطبراني، وَفِيهِ راو لم يسم وعطاء بن السائب احتلط، وبقية رحاله رحال الصحيح.

إلى النّبي على فقبله، وأخذ مَا فيها ودعا لَهَا بالبركة، فردوها إِلَيْهَا، وهي مملوءة سمنًا، فظنت أن النّبي على فقبله، وأخذ مَا فيها ودعا لَهَا بالبركة، فردوها إِلَيْهَا، وهي مملوءة سمنًا، فظنت أن النّبي على لم يقبلها، فجاءت إلى النّبي على ولها صراخ، فقال: «أخبروها بالقصة»، فأكلت مِنْهُ بقية عمر النّبي على، وولاية أبي بَكْرٍ، وولاية عمر، وولاية عثمان حَتَّى كَانَ بَيْنَ عَلى ومعاوية مَا كَانَ (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عصمة بن سليمان ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٥/٢٥، ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٥١/٢٥).

كتاب علامات النبوة ----- النبوة كتاب علامات النبوة المستعدد المستع

الله ﷺ فأحبرته، فَقَالَ: ﴿إِنكَ لَوْ تركته لملئ إلى فِيهِ، ثُمَّ أوكى ﴿(١).

رواه الطبراني، وقد تقدمت لَهُ طريق فِي غزوة تبوك، وفيها: «لو تركته لســال واديًــا سمنًا»، ورجال الطريق الَّتِي هنا وثقوا.

• ١٤١٣٠ - وعَن مسعود بن حالد، قَالَ: بعثت لرسول الله على شاة، ثُمَّ ذهبت فِى حاجة، فرد إليهم رَسُول الله على شطرها فرجعت إلى أم خناس زوجته، فَإِذَا عندها لحم فَقُلْتُ يا أم خناس: مَا هَذَا اللحم؟ قَالَ: رده إلينا خليلك على من الشاة الَّتِي بعثت بها إليه، قَالَ: مَا لك لا تطعميه عيالك، قَالَتْ: هَذَا سؤرهم وكلهم قد أطعمت، وكانوا يذبحون الشاتين والثلاثة، ولا تجزئ عنهم (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ مَن لم أعرفهم.

المجالاً حوَّمَن حَابِرِ، أَن رِجلاً مِن الأنصار جَاءَ إِلَى رَسُـول الله عَلَى، فذكر لَهُ ضيفًا، فأمر لَهُ رَسُول الله عَلَى بنصف وسق من شعير، فأكلوا مِنْـهُ حينًا، ثُـمَّ أحـذ يَوْمًا فكاله لينظر كم بقى، فلم يلبث أن فنى، فأتى النَّبِي عَلَى فذكر ذَلِكَ لَـهُ فَقَـالَ: «أكلتموه أما إنك لَوْ لم تكله لبقى كذا وكذا، أَوْ قَالَ: عمركم» (٣).

رواه البزار، وَفِيهِ محمد بن أبي ليلي، وَهُوَ ثقة، وَفِيهِ ضعف.

فدخل يطلب لَهُ، فأصاب لقمة في بعض حجره، فأخرجها ففتها أجزاء، ثُمَّ وضع يده فدخل يطلب لَهُ، فأصاب لقمة في بعض حجره، فأخرجها ففتها أجزاء، ثُمَّ وضع يده عليها، ثُمَّ قَالَ: «كل يا أعرابي»، فأكل الأعرابي وفضلت مِنْهُ فضلة، فجعل الأعرابي يرفع رأسه وينظر إليه، ويقول: إنك لرجل صالح، فقال رَسُول الله عَلَيْ: «أسلم، فجعل يأبي الإسلام، ويقول: إنك لرجل صالح» (أ).

رواه البزار، وَفِيهِ السرى بن عاصم، وَهُوَ كذاب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٩٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٣٣).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٢١)، وقال البزار: لا نعلمـه يـروى بهـذا اللفـظ إلا من هذا الوحه، وأرطاة وضمرة شاميان معروفان.

٧ ٣٩ \_\_\_\_\_ كتاب علامات النبوة

## ٥٥ - باب قوله: ﷺ «ناولني الذراع»

«يَا أَبَا رَافِع نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» فَنَاوَلْتُهُ، فَقَالَ: صُنِعَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَأْتِيَ بِهَا، فَقَالَ: «يَا أَبَا رَافِع، نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا رَافِع، نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا رَافِع، نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ «يَا أَبَا رَافِع، نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ لِلشَّاةِ إِلاَّ ذِرَاعَان؟ فَقَالَ: «لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلْتَنِي مِنْهَا ذُرَاعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي يُعْجَبُهُ الذِّرَاعُ.

اللّه عَلَهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَهُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ ال

رواه أحمد والطبراني من طرق، وَقَالَ فِي بعضها: أمرني رَسُول الله ﷺ أن أصلى لَـهُ شاة فصليتها، ورواه فِي الأوسط باختصار، وأحد إسنادي أحمد حسن.

## رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

اللهِ عَلَيْ: «نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا» فَنَاوَلْتُهُ، فَقَالَ: «نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا» فَنَاوَلْتُهُ، فَقَالَ: «نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا» فَنَاوَلْتُهُ، فَقَالَ: «نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا» فَنَاوَلْتُهُ، فَقَالَ: «نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا» فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَكَتَ لأَعْطَيت فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَكَتَ لأَعْطَيت فَوَالًا مَا دَعَوْتَ بِهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/٦، ٣٩٢)، وذكره أبو نعيم في دلائل النبوة (١٥٦)، والتبريزي في المشكاة (٣٢٧)، وابن كثير في البداية والنهاية (١٣٩/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٠١/٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٨٤/٣)، والطبراني في الكبير (٣٠٤/١، ٣٠٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥١٧).

رواه أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد.

سالم بن عبد الله، قَالَ: حَدَّثِنِي فُلاَنْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِي بِطَعَامٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ سالم بن عبد الله، قَالَ: حَدَّثِنِي فُلاَنْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِي بِطَعَامٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ سالم بن عبد الله، قَالَ: «نَاوِلْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

رواه أحمد، وَفِيهِ راو لم يسم.

# ٥٥ - باب فيمن أكل من فِيهِ شَيْئًا

رواه الطبراني، وَفِيهِ عَلَى بن يزيد الألهاني، وَهُوٍّ ضعيف، وقد تقدمت لَهُ طريق.

### ٥٦ - باب بركته ﷺ فِي اللَّبَن وآيته فِيهِ

١٤١٣٩ - عَن ابنة لخباب قَالَتْ: خَرَجَ حَبَّابٌ فِي سَرِيَّةٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَعَاهَدُنَا حَتَّى كَانَ يَحْلُبُ عَنْزًا لَنَا، فَكَانَ يَحْلُبُهَا فِي جَفْنَةٍ لَنَا، فَكَانَتْ تَمْتَلِئُ حَتَّى تَطْفَحَ، قَالَتْ: فَلَمَّا قَدِمَ خَبَّابٌ، حَلَبَهَا فَعَادَ حِلاَبُهَا إِلَى مَا كَانَ، قَالَت: فَقُلْنَا لِحَبَّابٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْلُبُهَا حَتَّى تَمْتَلِئَ جَفْنَتُنَا، فَلَمَّا حَلَبْتَهَا نَقَصَ حِلاَبُهَا حَتَّى تَمْتَلِئَ جَفْنَتُنَا، فَلَمَّا حَلَبْتَهَا نَقَصَ حِلاَبُهَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

رواه أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن زيد القايش، وهُوَ ثقة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٨/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥١٨).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٩٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١١/٥، ٣٧٢/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥١٩).

بكر رَضِى الله عَنْهُ، مستخفيا من قريش فمرا براع، فَقَالَ رَسُول الله عَنْهُ، مستخفيا من قريش فمرا براع، فَقَالَ رَسُول الله عَنْهُ، مستخفيا من قريش فمرا براع، فقالَ رَسُول الله عَنْهُ، مستخفيا من قريش فمرا براع، فقالَ رَسُول الله عَنْهُ، فأتاه ضربها الفحل»، قَالَ: «اكن هاهنا شاة قد خلفها الجهد، فَقَالَ: «ائتنى بها»، فأتاه بها، فمسح ضرعها ودعا بالبركة، فحلب فسقى أبا بكر، ثُمَّ حلب فسقى الراعى، ثُمَّ حلب فسرب، فَقَالَ لَهُ: بالله مَا رأيت مثلك من أُنْت؟ قَالَ: «إن أخبرتك تكتم على»، قالَ: «عمد رَسُول الله عَنْ»، قَالَ: «أنه على مَا فعلت إلا يقدر على مَا فعلت إلا يقولون ذلك»، قَالَ: فإنى أشهد أنك رَسُول الله، وإنه لا يقدر على مَا فعلت إلا رَسُول، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اتبعك، فَقَالَ لَهُ النّبي عَنْ الما اليوم فلا، ولكن إذا سَمِعْت أنا قد ظهرنا، فائتنا» فأتى النّبي عَنْ بعد مَا ظهر بالمدينة (۱).

# رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

ا **١٤١٤** - وَعَن أم معبد أنها قَالَتْ: بعثت إِلَى النَّبِي ﷺ بشاة داجن فردها وَقَالَ: «ابغني شاة لا تحلب» (٢).

رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح غير حزام بن هشام بن حبيش وأبيه وكلاهما ثقة.

سفر، فنزلنا منزلاً، فَقَالَ لِى: «يا سعد، اذهب إلى تلك العنزة، فاحلبها»، وعهدى بذلك الكان، ومَا فِيهِ عنز، فأتيته فَإِذَا فِيهِ عنز حامل فحلبتها، قَالَ: لا أدرى كم من مرة، ثمَّ المكان، ومَا فِيهِ عنز، فأتيته فَإِذَا فِيهِ عنز حامل فحلبتها، قَالَ: لا أدرى كم من مرة، ثمَّ وكلت بها إنسانًا، وشغلت بالرحلة، فذهبت العنز فاستبطأني رَسُول الله عَلَيْ فَقَالَ: «أى سعد»، فَقُلْتُ: يا رَسُول الله، إن الرحلة شغلتنا فذهبت العنز ذهب بها ربها (٣).

رواه الطبراني، ورحاله ثقات وقد تقدم حديث أم معبد في صفته وَفِــى الهجـرة إلى المدينة من طرق.

## 🗸 – باب قدوم وفد الجن وطاعتهم لَهُ ﷺ

٣٤١٤٣ – عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٤٣/١٨).

<sup>(</sup>٢) أحرحه الطبراني في الكبير (٣٤٩/٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٦).

فِي نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ قَالَ: ﴿لِيَقُمْ مَعِي رَجُلٌ مِنْكُمْ، وَلاَ يَقُومَنَّ مَعِي رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْغِشِّ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ» قَالَ: فَقُمْتُ مَعَهُ وَأَخَذْتُ إِدَاوَةً وَلاَ أَحْسَبُهَا إلاَّ مَاءً، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَعْلَى مَكَّةَ رَأَيْتُ أَسْوِدَةً مُجْتَمِعَةً. قَالَ: فَخَطَّ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: ﴿قُمْ هَاهُنَا حَتَّى آتِيكَ ﴿ وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَرَأَيْتُهُمْ يَتُوَّرُونَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَسَمَرَ مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلاً طَويلاً، حَتَّى جَاعِني رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: «مَا زِلْتَ قَائِمًا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَه تَقُلْ لِي «قُمْ حَتَّى آتِيَكَ» قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي: «هَلْ مَعَكَ مِنْ وَضُوء؟» قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَفَتَحْتُ الإِدَاوَةَ فَإِذَا فيهًا نَبيذٌ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ الإِدَاوَةَ وَلاَ أَحْسَبُهَا إلاَّ مَاءً فَإِذَا هُـوَ نَبيذٌ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ» قَالَ: ثُمَّ تَوَضَّأُ مِنْهَا فَلَمَّا قَامَ يُصلِّي أَدْرَكَهُ شَخْصَان مِنْهُمْ قَالاً لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَؤُمَّنَا فِي صَلاَتِنَا، قَالَ: فَصَفَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى بنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ: مَنْ هَـؤُلاء يَـا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هَؤُلاَء حنُّ نَصِيبينَ جَاءُوا يَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ فِي أُمُورٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ، وَقَدْ سَأَلُونِي الزَّادَ فَزَوَّدْتُهُمْ ۗ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَهَلْ عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ شَيْء تُزَوِّدُهُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «قَدْ زَوَّدْتُهُمُ الرَّحْعَةَ وَمَا وَجَدُوا مِنْ رَوْثٍ وَجَدُوهُ شَعِيرًا وَمَا وَجَـدُوهُ مِـنْ عَظْم وَجَدُوهُ كَاسِيًا» قَالَ: وَعِنْدَ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَنْ يُسْتَطَابَ بِالرَّوْثِ وَالْعَظُّم(١).

قُلْتُ: رواه أبو داود وغيره باختصار. ورواه أهمد، وَفِيهِ أبو زيد مولى عمرو بن حريث وَهُوَ مجهول.

علا الجن، فليقم معى رَجُل ، ولا يقم رَجُل فِي قلبه مثقال حبة من كبر»، فقمت معه من الجن، فليقم معى رَجُل ، ولا يقم رَجُل فِي قلبه مثقال حبة من كبر»، فقمت معه فأخذت الإداوة فيها نبيذ، فانطلقت فلما برز خط لِي خطًا، وَقَالَ: «لا تخرج مِنْهُ، فإنك إن خرجت مِنْهُ لم ترنى، ولا أراك إلى يَوْمَ القِيَامَةِ»، قَالَ: فانطلق وتوارى عنى لم أره، فلما سطع الفحر أقبل، فقالَ لِي: «أراك قائمًا» فَقُلْتُ: مَا قعدت، فَقَالَ: «ما عَلَيْكَ لَوْ فعلت» قُلْتُ: خشيت أن أخرج مِنْهُ، قَالَ: «أما إنك لَوْ خرجت لم ترنى، ولم أرك إلى يَوْمَ القِيَامَةِ، هَلْ معك وضوء» قُلْتُ: لا، قَالَ: «ما هَذِهِ الإداوة»، قُلْتُ: فيها نبيذ، قَالَ: «مَم طيبة، وماء طهور»، فتوضأ، وأقام الصلاة، فلما قضى الصلاة قام إليه رجلان من «ثمرة طيبة، وماء طهور»، فتوضأ، وأقام الصلاة، فلما قضى الصلاة قام إليه رجلان من

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥٨/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٣٦).

الجن فسألاه الطعام، قال: «ألم آمر لكما ولقومكما بما يصلحكم»، قالا: بلى ولكن أحببنا أن يشهد بعضنا معك الصلاة، قال: «فمن أنتما»؟ قالا: نحن من أهل نصيبين، قال: «قد أفلح هذان، وأفلح قومهما»، فأمر لهما بالروث والعظام طعامًا ولحمًا، فذكر الحديث (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو زيد وقيس بن الربيع أيضًا، وقد ضعفه جماعة.

فانطلقت معه حَتَّى بلغنا أعلى مكة، فخط لِي خطًا، وَقَالَ: استتبعنى رَسُول الله ﷺ ليلة الجن فانطلقت معه حَتَّى بلغنا أعلى مكة، فخط لِي خطًا، وَقَالَ: «لا تبرح»، ثُمَّ انصاع فِي اجبال الجن، فرأيت الرجال ينحدرون عَلَيْهِ من رؤوس الجبال حَتَّى حالوا بينى وبينه، فاحترطت السيف وقلت: لأضربن حَتَّى أستعد رَسُول الله ﷺ، ثُمَّ ذكرت قوله: «لا تبرح حَتَّى آتيك»، قَالَ: فلم أزل كذلك حَتَّى أضاء الفحر، فَحَاء النبي ﷺ وأنا قائم، فقالَ: «مَا زلت على حالك؟»، قُلْتُ: لَوْ لبثت شهرًا مَا برحت حَتَّى تأتينى، ثُمَّ أخبرته عما أردت أن أصنع فقالَ: «لَوْ خرجت مَا التقينا أنا وأنت إلى يَوْمَ القِيامَة»، ثُمَّ شبك أصابعه فِي أصابعي، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي وعدت أن يُؤمن بِي الجن والإنس، فأما الإنس فقد أصابعه فِي أصابعي، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي وعدت أن يُؤمن بِي الجن والإنس، فأما الإنس فقد آلا تستخلف أبا بكر فأعرض عنى، فرأيت أنه لَمْ يوافقه، فَقُلْتُ: يا رَسُول الله، ألا تستخلف عمر؟ فأعرض عنى، فرأيت أنه لَمْ يوافقه، فَقُلْتُ: يا رَسُول الله، ألا تستخلف عمر؟ فأعرض عنى، فرأيت أنه لَمْ يوافقه، فَقُلْتُ: يا رَسُول الله، ألا تستخلف عمر؟ فأعرض عنى، فرأيت أنه لَمْ يوافقه، فَقُلْتُ: يا رَسُول الله، ألا تستخلف عمر؟ فأعرض عنى، فرأيت أنه لَمْ يوافقه، فَقُلْتُ: يا رَسُول الله، ألا تستخلف عليًا؟ قَالَ: «ذاك وَالَذِي لا إله إلا هو إن بايعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنة أكتعين» (٢).

رواه الطبراني، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف.

#### ٥٨ – باب مِنْهُ فِي طاعتهم

َ ١٤١٤٦ – عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بُولَدِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَــالَتْ: يَــا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَــالَتْ: يَــا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ بِهِ لَمَمًا، وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ طَعَامِنَا فَيُفْسِدُ عَلَيْنَا طَعَامَنَا، قَالَ: فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَتَعَّ تَعَّةً فَحَرَجَ مِنْ فِيهِ مِثْلُ الْجَرْوِ الأَسْوَدِ فَشُفِيَ (٣).

١٤١٤٧ – وَفِي رواية: فَتُعَّ تُعَّةً يَعْنِي سَعَلَ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٩٦٢).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الكبير (٩٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣٩/١)، وذكره الشيخ شاكر برقـم (٢١٣٨)، وقال: إسناده ضع.ف.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٣٨).

رواه أحمد والطبراني، وَفِيهِ فرقد السبخي، وثقه ابن معين والعجلي، وضعفه غيرهما.

عامر بن المنذر، ومعهم رَجُل مصاب، فانتهوا إلى رَسُول الله في فلما رأوا النّبِي فلما رأوا النّبِي فلما رأوا النّبِي وثبوا عن رواحلهم فقبلوا يده، ثم ّ نزل الأشج فعقل رواحلهم وأحرج عيبته، ففتحها، ثم َّ أتى النّبي في فسلم فقال النّبي في: «يا أشج إنّ فيك حُلّتيْسِ يُحِبُّهُمَا اللّهُ عَزَّ وَحَلّ ورسوله: الحلم والأناة»، قال: يا رَسُول الله أنا أتخلقهما أو جبلني الله عليهما؟ فقال: «بل جبلك الله عليهما»، قال: الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي جَبَلنِي على خُلّتيْنِ يُحِبُّهُمَا الله ورسوله. قال الوازع: يا رَسُول الله إن معى خالاً مصابًا، فادع الله لَه، قال: «أين هُو أتتنى به»، فال الوازع: يا رَسُول الله إن معى خالاً مصابًا، فادع الله لَه، قال: «أين هُو أتتنى به»، وضعم به مثل ما صنع الأشج ألبسته ثوبين، فأتيه فأخذ طائفة من ردائه فرفعها، حتى رأينا بياض إبطيه، ثُمَّ ضرب بظهره قال: «أخرج عدو الله» فولى وجهه وَهُ وَ ينظر نظر رحمُل صحيح ().

رواه أحمد، وَفِيهِ هند بنت الوازع ولم أعرفها، وبقية رحاله ثقات.

رواه الطبراني، وأم أبان لم يرو عنها غير مطر.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٥٤٠)، وذكره المزى بالتحفة برقم (٣٦١٧)، والزبيدى في إتحاف السادة المتقين (٣١/٨)، والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (٣١/٨، ٥٨٣٤، ٥٨٣٥)، قلت: لم أقف عليه في المسند المطبوع.

• 1 1 1 - وعَن عثمان بن أبى العاص، قَالَ: شكوت إلى رَسُول الله على نسيان القرآن فضرب صدرى بيده، فَقَالَ: «يا شيطان اخرج من صدر عثمان»، فما نسيت مِنْـهُ شَيْئًا بعد أحببت أن أذكره (١٠).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عثمان بن بسر ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. قُلْتُ: وَفِي أَحاديث نحو هَذَا المعنى فِي أَثنائها فِي مواضعها.

## ٥٩ – باب مِنْهُ

رَأَتْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَرْمِى الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْأَحُوصِ الْأَرْدَى، قَالَ: حَدَّثَنْنِى أُمِّى أَنَّهَا وَأَتْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَرْمِى الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى، وَحَلْفَهُ إِنْسَانٌ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يُصِيبُوهُ بِالْحِجَارَةِ، وَهُو يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْتُل ْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وإِذَا رَمَيْتُمْ فَارْمُوا يُصِيبُوهُ بِالْحِجَارَةِ، وَهُو يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْتُل ْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وإِذَا رَمَيْتُمْ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»، ثُمَّ أَقْبُلَ فَأَتَتُهُ الْمُرَأَةُ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا فَاللّهُ لَهُ، قَالَ لَهَا: «الْتِينِي بِمَاء» فَأَتَتُهُ بِمَاء فِي تَوْر مِنْ حِجَارَةٍ، فَتَفَل فِيهِ وَخَهَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبِي بَابْ وَاسْتَشْفِى اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ وَعَسَلَ فِيهِ وَجُهَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبِي فَاغْسِلِيهِ بِهِ وَاسْتَشْفِى اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ وَعَسَلَ فِيهِ وَجُهَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبِي فَاغْسِلِيهِ بِهِ وَاسْتَشْفِى اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيهِ وَعَسَلَ فِيهِ وَجُهَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهُبِي فَاغُلُ بَاللّهُ بَأَصَابِعِي فَمَسَحْتُ بِهَا شِقَةً وَيْتُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلِيلًا اللّهُ عَنْ وَمَنَ مَنْ أَرَدً لَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَ الْبُنَهَا؟ قَالِيلًا بأَصَابِعِي فَمَسَحْتُ بِهَا شِقَةً الْبِي فَكَانَ مِنْ أَبَرٌ النَّاس، فَسَأَلْتُ الْمَرْأَةَ بَعْدُ مَا فَعَلَ الْبُنَهَا؟ قَالَتْ: بَرَئَ أَحْسَنَ بَرْءَ (٢٠).

قُلْتُ: روى أبو داود مِنْهُ رمى الحجارة. رواه أحمد والطبراني، ورجالـه وثقـوا وَفِى بعضهم ضعف.

### .٦ - باب أدب الحيوانات معه ﷺ

اللَّهِ ﷺ وَحْشٌ، فَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحْشٌ، فَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحْشٌ، فَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَبَضَ فَلَمْ يَتَرَمْرُمْ مَا دَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَبَضَ فَلَمْ يَتَرَمْرُمْ مَا دَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُؤْذِيَهُ (٣).

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني فِي الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٩/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٤١٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمـــام أحمــد فــى المســند (١١٢/٦، ١١٣، ١٥٠، ٢٠٩)، وأورده المصنـف فــى زوائــد المسند برقم (٣٥٣٣).

## ٦١ - بَابِ فِي معجزاته ﷺ فِي الحيوانات والشجر وغير ذَلِكَ

عَلَيْهِ وَإِنّه اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ وَإِنّ الأَنْصَارَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالُوا: عَلَيْهِ وَإِنّهُ اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِ وَإِنّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ اللّهِ عَلَيْهَ وَإِنّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَإِنّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَإِنّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ إِنّهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ وَإِنّا نَحْوَهُ ، فَقَالَتَ الأَنْصَارُ: يَا نَبِي اللّهِ إِنّهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ وَإِنّا نَحْوَهُ ، فَقَالَتَ الْأَنْصَارُ: يَا نَبِي اللّهِ إِنّهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ وَإِنّا نَحْوَهُ ، فَقَالَ: ﴿ لَيْسَ عَلَى عَمِنْهُ بَاللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْهُ فِي الْعَمَلِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولُ اللّهِ هَذِهِ بَهِيمَةٌ لاَ تَعْقِلُ مَا كَانَتْ قَطْ حَتَّى أَدْخُلُهُ فِى الْعَمَلِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولُ اللّهِ هَذِهِ بَهِيمَةٌ لاَ تَعْقِلُ مَا عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الله

رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أُنْسِ، وَهُوَ ثقة.

رواه الطبراني، ورحاله ثقات وَفِي بعضهم ضعف.

فأدخلهما حائطًا فسد عليهما الباب، ثُمَّ جَاءَ إلى النَّبِي ﷺ فأراد أن يدعو لَـهُ والنبي ﷺ فأدخلهما حائطًا فسد عليهما الباب، ثُمَّ جَاءَ إلى النَّبِي ﷺ فأراد أن يدعو لَـهُ والنبي ﷺ قاعد مع نفر من الأنصار، فقال: يا نَبِي الله، إنى جئت في حاجة، وإن فحلين لِى اغتلما وإنى أدخلتهما حائطًا وسددت عليهما الباب، فأحب أن تدعـو لِـي أن يسـخرهما الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥٨/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (١) أحرجه الإمام أحمد في المسند برقم

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١/٤٤٧).

لِي، فَقَالَ لأصحابه: «قوموا معنا»، فَذهب حَتَّى أتى الباب، فَقَالَ: «افتح» فأشفق الرحل على النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى: «ائتنى بشيء أشد برأسه، وأمكنك منه»، فَجَاءَ بخطام النَّبِي عَلَى الله وأمكنه مِنْهُ، ثُمَّ مشى إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخر، فلما رآه وقع لَهُ ساجدًا، فَقَالَ للرجل: «ائتنى بشيء أشد رأسه»، فشد رأسه وأمكنه مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذهب فإنهما لا يعصيانك»، فلما رأى أصحاب النَّبِي عَلَى ذَلِكَ، قَالُوا: هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك، أفلا نسجد لك، قالَ: «لا آمر أحدًا أن يسجد لأحد، ولو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد، ولو أمرت

رواه الطبراني، وَفِيهِ أبو عزة الدباغ وثقه ابن حبان، واسمه الحكم بن طهمان، وبقية رجاله ثقات.

آحد قبلى وَلاَ يَرَاهَا أَحَدٌ بَعْدِي، لَقَدْ حَرَجْتُ مَعْهُ فِي سَفَرِ حَتَّى إِذَا كُنّا بِيعْضِ الطَّرِيقِ مَرَنْ اللهِ عَلَى وَلاَ يَرَاهَا أَحَدٌ بَعْدِي، لَقَدْ حَرَجْتُ مَعْهُ فِي سَفَرِ حَتَّى إِذَا كُنّا بِيعْضِ الطَّرِيقِ مَرَنْ اللهِ عَذَا صَبِي الْمَابَهُ بَلاَءٌ، وَأَصَابَنَا مَرَنْ اللهِ عَذَا صَبِي أَصَابَهُ بَلاَءٌ، وَأَصَابَنَا مِنْهُ بَلاَّعُ بُوخُ فَهُ وَنَعْتَ فِيهِ ثَلاَنًا، وَقَالَ: «نَاوِلِينِيهِ» فحملته إلَيْهِ فَحمله يَيْنَهُ وَبَيْنَ مِنْهُ بَلاَّعُ بُو خَلْهُ وَنَفْتَ فِيهِ ثَلاَنًا، وَقَالَ: «بَسْمِ اللهِ أَنَا عَبْدُ اللهِ احْسَا عَلُو وَالْمَنَا فِي الْيَوْمِ لاَ أَدْرِي كُمْ مَرَّةً، قَالَ: «بَسْمِ اللهِ أَنَا عَبْدُ اللهِ احْسَا عَلُو اللّهِ الْمَعْقَلَ إِيَّاهُ وَقَالَ: «الْقَيْنَا فِي الرَّجْعَةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ، فَأَخْبِرِينَا مَا فَعَلَ صَبِيلُكِ؟» اللّهِ ثَنَا وَرَجَعْنَا فَوَجَدْنَاهَا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مَعَهَا شِياةٌ ثَلاَثٌ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ صَبِيلُكِ؟» فَالَّذَى وَرَجَعْنَا فَوَجَدْنَاهَا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مَعَهَا شِياةٌ ثَلاَثٌ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ صَبِيلُكِ؟» فَلَكَ: «أَنْولُ فَخُدْ مِنْهَا وَاحِدَةً وَرُدَّ الْبَقِيَّةِ»، قَالَ: وَخَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْجَبَّانَ حَتَّى إِذَا أَبَرَزُ اللهِ الْفَالَةُ وَالِيكَ إِلاَّ شَجَرَةً مِثْلُهَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا يُوالِيكَ إِلاَّ شَجَرَةً مِثْلُهَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا يُوالِيكَ إِلاَّ شَجَرَةً مِنْهُا عَلَى الْمَكَانَ وَكُنْتُ مِعْهُ اللهِ عَلَى الْمَكَانَ اللهِ عَلَى الْمَكَانَ اللهِ عَلْمَ يَلْهُ مَا أَنْ تَوْحَتَهُ عَلَا إِللهِ عَلَى الْمَعْمَلَ اللهِ عَلْمَالُ اللهِ عَلْمَ يَلْمُوكُولُ اللهِ عَلْمَالُ اللهِ عَلْمَ يَلْمَونَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ مَا اللهِ عَلْمُ يَلْمُوكُمَا إِلَى الْمَعْمَا أَنْ تَوْحَعَتِهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ الْمَلْكُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِقُولُ اللهُ عَلَى الْمَالُ اللهُ عَلَى الْمُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٠٠٣).

هَذَا الْحَمَلُ إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا ، قَالَ: فَحَرَحْتُ أَلْتَمِسُ صَاحِبَهُ فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَوْتُهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: وَمَا شَأْنُهُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِى وَاللّهِ مَا شَأْنُهُ عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَضَحْنَا عَلَيْهِ حَتَّى عَجَزَ عَنِ السِّقَايَةِ فَأْتَمَوْنَا الْبَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلْ هَبْهُ لِى أَوْ بِعْنِيهِ ، فَقَالَ: بَلْ هُو لَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ: فَوسَمَهُ بَسِمَةِ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَثَ بهِ.

۱٤١٥٧ - وَفِي رَواية: عَن يعلى، قَالَ: إنى مَا أَظُنُّ أَحَدًا رَأَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلاَّ دُونَ مَا رَأَيْتُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. إلاَّ أَنَّهُ قَالَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرَ: «[مَا لِبَعِيرِكَ] يَشْكُوكَ زَعَمَ أَنَّكَ سَانِيهِ حَتَّى إِذَا كَبُرَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ ، قَالَ: صَدَقْتَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا، قَدْ أَرَدْتُ ذَلِكَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَفْعَلُ.

١٤١٥٨ - وَفِي رُوايَة: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تَشُقُّ الأَرْضَ حَتَّى غَشِيَتُهُ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ ذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «هِيَ شَجَرَةٌ السُّأَذَنَتْ رَبَّهَا عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَ لَهَا (١).

رواه أحمد بإسنادين، والطبراني بنحوه، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.

9 1 2 1 - وقَالَ الطبراني فِي إحدى رواياته: فمر عَلَيْهِ بعير ماد بحرانه يرغو فَقَالَ: «عَليَّ بصاحب هَذَا»، فَجَاءَ، فَقَالَ: «هَـذَا يَقُولُ نتجت عندهم فاستعملوني حَتَّى إِذَا كبرت أرادوا أن ينحروني»، وقَالَ: «فيها مَا من شَيْء إلا يعلم أني رَسُول الله إلا كفرة أوْ فسقة الجن والإنس».

الله النّبيُّ عَلَيْهِ مَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا بِهِ لَمَمْ، فَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْ «اخْرُجْ عَدُوَّ اللّهِ أَنَا رَسُولُ اللّهِ» إلَى النّبيُّ عَلَيْ مَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا بِهِ لَمَمْ، فَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْ «اخْرُجْ عَدُوَّ اللّهِ أَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى خُذِ قَالَ: فَبَرَأَ فَأَهْدَتْ لَهُ كَبْشَيْنِ، وَشَيْعًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْن، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ «يَا يَعْلَى خُذِ الْكَبْشَيْنِ وَرُدَّ عَلَيْهَا الآخَرَ» (أَ).

رواه أهمله ورجاله رجال الصحيح.

﴿ ١٤١٦١ - وبسنده عَن مُرّة، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ لِيَ النَّبِيِّ الْمُرُكُمَا أَنْ تَخْتَمِعَا، فَأَتَيْتُهُمَا لِيَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَخْتَمِعَا، فَأَتَيْتُهُمَا لِيَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٣/٤)، والطبراني في الكبير (١١٧٦).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٣٠).

٢٠٤ ----- كتاب علامات النبوة

فَقُلْتُ لَهُمَا ذَلِكَ، فَوَثَبَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَاجْتَمَعَتَا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَتَرَ بِهِمَا فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ وَثَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى مَكَانِهَا (١).

رواه أحمد أيضًا.

كَا اللّهِ عَلَى مَسِيرٍ لَهُ، فَأَرَادَ أَنْ مَعَ النّبِي عَلَى مَسِيرٍ لَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِى حَاجَةً، فَأَمَرَ وَدْيَتْنِ فَانْضَمَّتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأَخْرَى، ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَرَجَعَتَا إِلَى مَنَابِتِهِمَا، وَجَاءَ بَعِيرٌ فَضَرَبَ بِجرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وجرْجَرَ حَتَّى ابْتَلَّ مَا حَوْلَهُ، فَقَالَ عَلَى اللّهِ مَا يَقُولُ الْبَعِيرُ؟ إِنّهُ يَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَهُ يُرِيدُ نَحْرَهُ » فَبَعَثَ إِلَيْهِ النّبِي عَلَى فَقَالَ وَاللّهُ مَا لَي صَاحِبَهُ يُرِيدُ نَحْرَهُ » فَبَعَثَ إِلَيْهِ النّبِي عَلَى فَقَالَ: «أَنْ صَاحِبَهُ يُريدُ نَحْرَهُ » فَبَعَثَ إِلَيْهِ النّبِي عَلَى فَقَالَ: هَا رَسُولَ اللّهِ مَا لِي مَالًا لِي مَالًا لِي مَالًا لِي كَرَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ، وَأَتَى عَلَى قَبْرٍ يُعَذّبُ مَا اللّهِ مَا لِي كَرَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ، وَأَتَى عَلَى قَبْرِ مَ لَا أَكْرِمُ مَالاً لِي كَرَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ، وَأَتَى عَلَى قَبْرِ يُعَلَى فَبْرِ يُعَرِيهِ فَقَالَ: «عَسَى قَبْرٍ يُعَلَى قَبْرِهِ. فَقَالَ: «عَسَى قَبْرِ يَعْرَبُهُ فَقَالَ: «إِنّهُ يُعَذّبُ فَقَالَ: «إِنّهُ يُعَذّبُ فَقَالَ: «عَسَى قَبْرِهِ. فَقَالَ: «عَسَى قَنْهُ مَا دَامَت وَطْبَعَتْ عَنْهُ مَا دَامَت وَطْبَعَ وَالَاءَ "عَلَى عَنْهُ مَا دَامَت وَطْبَعَ وَالْهُ إِلَيْهُ مَا عَنْهُ مَا دَامَت وَطْبَعَ وَالْهُ إِلَى اللّهُ إِلَى عَرْبَعَ وَلَاهُ وَلَا عَنْهُ مَا دَامَت وَطْبَعَ وَالْهُ إِلَى اللّهُ الْمَعْمُ وَاللّهُ الْمُعُولُ عَنْهُ مَا دَامَت وَطْبَعُ وَالْهُ اللّهُ الْهُ إِلَيْهِ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ

رواه أحمد والطبراني بنحوه إلا أنه قَالَ: ثُمَّ أتى عَلى قبرين، وإسناده حسن.

تسجد لزوجها» (٣). الله فَعَن أَبِي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي ﷺ دخل حائطًا، فَجَاءَ بعير فسجد لَهُ، فقالوا: نحن أحق أن نسجد لك، فَقَالَ: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» (٣).

رواه البزار، وروى الترمذي طرفًا من آخره، وإسناده حسن.

إِذَا دَفَعْنَا إِلَى حَائِطِين مِنْ حِيطَان بَنِى النَّجَّارِ، إِذَا فِيهِ جَمَلٌ لاَ يَدْخُلُ الْحَائِطَ أَحَدٌ إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: أَقْبُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ حَيطَان بَنِى النَّجَّارِ، إِذَا فِيهِ جَمَلٌ لاَ يَدْخُلُ الْحَائِطَ أَحَدٌ إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَجَاءَ حَتَّى أَتَى الْحَائِطَ، فَدَعَا الْبَعِيرَ فَجَاءَ وَاضِعًا عَلَيْهِ، قَالَ: هَا لَنْ مِنْ عَبُولُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «هَاتُوا خِطَامًا» فَخَطَمَهُ، مِشْفَرَهُ إِلَى الأَرْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ شَنَى عَبِيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ شَنَى عُرِيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ

<sup>(</sup>١) أحرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٢/٤، ١٧٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٢/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٢٦).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٥٠).

يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ عَاصِيَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ (١).

رواه أحمد، ورجاله ثقات وَفِي بعضهم ضعف.

• ١٤١٦ - وَعَن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ خرجنا مع رَسُول الله ﷺ فِي غزة ذات الرقاع، حَتَّى إِذًا كنا بحرة واقم، عرضت امرأة بدوية بابن لَهَا، فحاءت إلى رَسُول الله عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يا رَسُول الله، هَذَا ابني قد غلبني عَلَيْهِ الشيطان، فَقَالَ: «ادنيه منسي»، فأدنته مِنْهُ، قَالَ: افتحى فمه، ففتحته فبصق فِيهِ رَسُول الله على، ثُمَّ قَالَ: «احس عدو الله أنا رَسُول الله»، قالها ثلاث مرات، ثُمَّ قَالَ: «شأنك بابنك لَيْسَ عَلَيْهِ، فلن يعود إليه شَيْء مما كَانَ يصيبه»، ثُمَّ خرجنا فنزلنا منزلاً صحراء ديمومة لَيْسَ فيها شجرة، فَقَـالَ النَّبـي ﷺ لجُابر: «يا جَابر، انطلق فانظر لِي مكانا» يَعْني للوضوء، فانطلقت فلم أحد إلا شحرتين متفرقتين لَوْ أنهما اجتمعتا سترتاه، فرجعت إلى النَّبي ﷺ فَقُلْتُ: يا رَسُول الله، لـم أحـد إلا شجرتين متفرقتين لَوْ أنهما اجتمعتا سترتاك، فَقَالَ النَّبي عَلَّي: «انطلق إليهما، فقال لهما: إن رَسُولَ الله عَلَي يَقُولُ لكما احتمعا»، فخرجت، فَقُلْتُ لهما، فاحتمعتا حَتَّى كأنهما فِي أصل واحد، ثُمَّ رجعت، فأخبرت النَّبي الله علله عَلله حَتَّى قضى حاجته، ثُمَّ رجع، فَقَالَ: «ائتهما، فقل لهما: إن رَسُول الله ﷺ يَقُولُ لكما: ارجعا كما أنتما»، فرجعتا فنزلنا فِي واد من أودية بني محارب، فعرض لَهُ رَجُل من بني محـــارب يُقَالُ لَهُ: غورث بن الحارث، والنبي على متقلد السيف، فَقَالَ: يا محمد، أعطني سيفك هَذَا، فسله وناوله إياه فهزه ونظر إليه ساعة، ثُمَّ أقبل عَلى النَّبي عَلَى اثُمَّ قَالَ: يا محمد، مَا يمنعك منى؟ قَالَ: «الله يمنعني منك»، فارتعدت يده حَتَّى سقط السيف من يده، فتناوله النَّبي ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «يا غورث من يمنعك منى»؟ قَـالَ: لا أحـد بـأبي أَنْـت، فَقَـالَ النَّبي ﷺ: «اللهم اكفنا غورث وقومه»، ثُمَّ أقبلنا راجعين، فَجَاءَ رَجُل من أصحاب النَّبي عَلَيْ بعش طير يحمله فِيهِ فراخ وأبواها يتبعانه ويقعان عَلى يد الرجل، فأقبل النَّبي ﷺ عَلى من كَانَ معه، فَقَالَ: «أتعجبون بفعل هذين الطيرين بفراحهما؟ وَالَّذِي بعثني بـالحق للـه أرحم بعباده من هذين الطيرين بفراحهما»، ثُمَّ أقبلنا راجعين حَتَّى إِذَا كنـا بحـرة واقـم، عرضت لنا الأعرابية الَّتِي جَاءَت بابنها برطب من لبن وشاة، فأهدته لَّهُ، فَقَالَ: «ما فعل ابنك هَلْ أصابه شَيْء مما كَانَ يصيبه»، قَالَتْ: وَالَّذِي بعثك بالحق مَا أصابه شَيْء مما

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٠/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٣٢).

كَانَ يصيبه، وقبل هديتها وأقبلنا حَتَّى إِذَا كنا بمهبط من الحرة أقبل جمل يرقبل، فقال: «هذا جمل حاءنى «أتدرون مَا قَالَ هَذَا الجمل»، فقالوا: الله ورسوله أعلم، قَالَ: «هذا جمل حاءنى يستعدينى على سيده يزعم أنه كَانَ يحرث عَلَيْهِ منذ سنين، حَتَّى إِذَا أجربه وأعجفه وكبر سنه أراد أن ينحره، اذهب يا جَابِر إلى صاحبه فائت به، فَقُلْتُ: يا رَسُول الله، مَا عُرف صاحبه، قَالَ: «إنه سيدلك عليه»، قَالَ: فخرج بَيْنَ يديه معنقًا، حَتَّى وقف بى في علس بنى خطمة، فَقُلْتُ: أين رب هَذَا الجمل؟ قَالُوا: هَذَا جمل فلان بن فلان، فحئته فَقُلْتُ: أين رب هَذَا الجمل؟ قَالُوا: هَذَا جمل فلان بن فلان، فحئته فَقُلْتُ: أين رب هَذَا الجمل؟ قَالُوا: هَذَا جمل فلان بن فلان، فحئته فقُلْتُ: «جملك يستعدى عَلَيْكَ، وعم أنك حرثت عَلَيْهِ زَمانًا، حَتَّى أجربته وأعجفته وكبر سنه أردت أن تنحره»، فَقَالَ: وَالَّذِى بعثك بالحق إن ذَلِكَ كذلك، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله فَابتاعه مِنْهُ، ثُمَّ سيبه في الشجر حَتَّى نصب سنامًا، فكَانَ إِذَا اعتل عَلى بعض المهاجرين، أوْ الأنصار من نواضحهم شَىْء أعطاه إياه، فكَانَ إِذَا اعتل عَلى بعض المهاجرين، أوْ الأنصار من نواضحهم شَىْء أعطاه إياه، فمكث بذلك زمانًا. قَالَ محمد بن طلحة: كانت غزوة ذات الرقاع تسمى غزوة الأعاجيب(١).

قُلْتُ: فِي الصحيح بعضه. رواه الطبراني فِي الأوسط والبزار باختصار كثـير، وَفِيـهِ عبد الحكيم بن سفيان ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله ثقات.

رَسُول الله على كَانَ إِذَا حَرِج إِلَى الغائط أبعد حَتَّى لا يراه أحد، قَالَ: فبصر رَسُول الله وَسُول الله على كَانَ إِذَا حَرِج إِلَى الغائط أبعد حَتَّى لا يراه أحد، قَالَ: فبصر رَسُول الله على الشجرتين متباعدتين فقال: «يا ابْنِ مَسْعُودٍ، اذهب إِلى هاتين الشجرتين، فقال لهما: إِن رَسُول الله على يأمركما أن تجتمعا لَهُ ليتوارى بكما»، فمشت إحداهما إلى الأخرى فقضى رَسُول الله على حاجته، ثُمَّ رجعتا إلى مكانهما، ثُمَّ مضى حَتَّى أتينا أزقة المدينة فَحَاء بعير يشتد حَتَّى سجد لرسول الله على، ثُمَّ قام بَيْنَ يديه فذرفت عيناه، فقال رَسُول الله على: «من صاحب هَذَا البعير»؛ فقالوا: فلان، فقال: «ادعوه»، فأتوا به، فقال لَهُ رَسُول الله على: «من صاحب هَذَا البعير»؛ فقالوا: فلان، فقال: «ادعوه»، فاتوا به، فقال لَهُ منذ عشرين سنة، ثُمَّ أردنا نحره، فقال رَسُول الله على: «شكا ذَلِك، بعسما جازيتموه استعملتموه عشرين سنة، حَتَّى إِذَا أرق عظمه ورق جلده أردتم نحره؟ بعنيه» قال: بل هُو لك يا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩١١٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن شريك بن عبد الله إلا عبد الحكيم بن سفيان، ولا عن عبد الحكيم إلا محمد بن طلحة، تفرد به: إبراهيم بن المنذر.

رَسُول الله، فأمر بِهِ رَسُول الله ﷺ فوجه نحو الظهر، فَقَالَ لَهُ أصحابه: يا رَسُول الله سحد لك هَذَا البعير، ونحن أحق بالسجود، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: «معاذ الله أن يسجد أحد لأحد، لَوْ سجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» (١).

رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار بنحوه، إلا أنه قَالَ: فِي غزوة حنين وزاد فِيهِ: ثُمَّ أصاب النَّاس عطش شديد، فَقَالَ لِي: «يا عبد الله، التمس لِي ماء» فأتيته بفضل ماء وحدته في أدواة، فأخذه فصبه في ركوة، ثُمَّ وضع يده فيها وسمى، فجعل الماء يتحادر من بَيْن أصابعه، فشرب النَّاس وتوضأوا مَا شاؤوا.

ورواه البزار بنحوه، وَفِي إسناد الأوسط زمعة بـن صالح، وقـد وثـق عَلـي ضعفـه، وبقية رجاله حديثهم حسن وأسانيد الطريقين ضعيفة.

الله عَلَىٰ كَانَ فِي نَفَرِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَي نَفَرِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَحَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ، وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَخَاءَ بَعِيرٌ فَسَجُدَ لَكَ الْبَهَائِمُ، وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَى الْحَديث. أَدْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: «اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ» (٢). قُلْتُ: فذكر الحديث.

رواه أحمد، وإسناده حيد.

غن ببعير، قَالَ: فلما رأى رَسُول الله ﷺ سما برأسه، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ إِذَا الطلق إِلَى أَهْل هَذَا البعير فاشتره مِنْهُمْ، وإن لم يبيعوك، فقل إن رَسُول الله ﷺ يوصيكم انطلق إلى أَهْل هَذَا البعير فاشتره مِنْهُمْ، وإن لم يبيعوك، فقل إن رَسُول الله ﷺ يوصيكم به قالُوا: أيم الله لقد نضحنا عَلَيْهِ عشرين سنة، وإن كنا لنريد أن ننحره بالغداة، فأما إذا أوصى بهِ رَسُول ﷺ فإنا لا نألوه خيرًا (٣).

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

1 1 1 9 - وبسنده عَن يعلى، قَالَ: بينا نحن مع رَسُول الله ﷺ فِي مسير إِذَا نحسن بِشُول الله ﷺ فِي مسير إِذَا نحسن بثلاث أشاآت متفرقات، فَقَالَ: «يا يعلى، اذهب إلى تلك الأشآت، فقل: إن رَسُول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩١٨٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن زياد بن سعد إلا زمعة، تفرد به: أبو قرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۷٦/٦)، وذكره التبريزي في المشكاة (٣٢٧٠)، وابن كشير في البداية والنهاية (٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/٥٥٢).

يَامركن أن تجتمعن بإذن الله»، فمشين حَتَّى صرن فِي أصل واحد فاستتر بهن لبعض حاجته، ثُمَّ قَالَ: «يا يعلى انطلق إليهن فأمرهن أن يرجعن بإذن الله»، فمشين حَتَّى رجعت كل واحدة إلى موقفها(١).

رواه الطبراني.

«اذهب إلى تلك الشجرة فادعها» فذهب إلَيْهَا، فَقَالَ: إنْ رَسُول الله الله الله على الله على الله على على كل حانب منها حَتَّى قلعت عروقها، ثُمَّ أقبلت حَتَّى جَاءَتْ إلى رَسُول الله على على كل حانب منها حَتَّى قلعت عروقها، ثُمَّ أقبلت حَتَّى جَاءَتْ إلى رَسُول الله على فأمرها رَسُول الله على الرجل فقبل رأسه ويديه ورجليه وأسلم (٢).

رواه البزار، وَفِيهِ صالح بن حيان، وَهُوَ ضعيف.

رواه أبو يعلى، ورحاله رحال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج الشامي، وَهُوَ ثقة.

المشركون فَقَالَ: «اللهم أرنى آية اليوم لا أبالى من كذبنى بعدها» فأتى، فقيل: ادع المشركون فَقَالَ: «اللهم أرنى آية اليوم لا أبالى من كذبنى بعدها» فأتى، فقيل: ادع شجرة فأقبلت تخط الأرْضِ حَتَّى انتهت إليه فسلمت عَلَيْه، ثُمَّ أمرها فرجعت، قَالَ داود إلى منبتها – وَقَالَ عَفانَ إِلَى موضعها – فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لا أبالى من كذبنى بعدها من قومى» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٥٦/٢٢).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤١٠)، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر مرفوعًــا إلا بهذا الإسناد.

رواه البزار وأبو يعلى، وإسناد أبى يعلى حسن.

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفه.

في الحكم بن الحارث السلمى، قَالَ: بعثنى رَسُول الله في في السلب، فمر بى رَسُول الله في وقد خلأت ناقتى، وأنا أضربها فقالَ: «لا تضربها»، وقالَ النّبِي في: «حل» فسارت مع النّاس (٢).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

## ٦٢ – باب فِي حديث جَابر فِي قصةِ بعيره

وقد تقدم حديث الحكم بن الحارث قبل هَذَا.

1410 حَن حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: فَقَدْتُ جَمَلِى لَيْلَةً، فَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَهُوَ يَشُدُّ لِعَائِشَةَ قَالَ: فَقَالَ لِى: «مَا لَكَ يَا جَابِرُ؟» قَالَ: قُلْتُ: فَقَدْتُ حَمَلِى أَوْ ذَهَبْ جَمَلِى فَي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ، قَالَ: فَقَالَ لِى: «هَذَا جَمَلُكَ اذْهَبْ فَخُذْهُ»، قَالَ: فَذَهَبْتُ نَحُوا مِمَّا قَالَ لِى، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: بِأَبِى وَأُمِّى يَا نَبِى اللّهِ مَا وَجَدْتُهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣١٧٠).

قَالَ: فَقَالَ لِي: «هَذَا جَمَلُكَ اذْهَبْ فَخُذْهُ»، قَالَ: فَذَهَبْتُ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِي فَلَمْ أَجده، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: «عَلَـي رسْلِكَ» حَتَّى إِذَا فَرَغَ، أَخَلَ بيدِي، فَانْطَلَقَ بي، حَتَّى أَتَيْنَا الْجَمَلَ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، قَالَ: «هَذَا حَمَلُكَ »، قَالَ وَقَدْ سَارَ النَّاسُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ عَلَى حَمَلِي، فِي عُقْبَتِي، وكَانَ حَمَلاً فِيهِ قِطَافٌ، قَالَ: قُلْتُ [يَا] لَهْفَ أُمِّي أَنْ يَكُونَ لِي إِلاَّ حَمَلٌ قَطُوفٌ، قَالَ: [وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدِي يَسِيرُ، قَالَ: فَسَمِعَ مَا قُلْتُ قَالَ: ] فَلَحِقَ بِي، فَقَالَ: «مَا قُلْتَ يَا [جَابِرُ قَبْلُ]». [قَالَ: فَنَسِيتُ مَا قُلْتُ: مَا قُلْتُ شَيْئًا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ مَا قُلْتُ]، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا لَهْفَاهُ أَنْ يَكُونَ لِي إِلاَّ جَمَلٌ قَطُ وفْ، قَالَ: فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَجُزَ الْحَمَلِ بسَوْطٍ أَوْ بسَوْطِي، قَالَ: فَانْطَلَقَ، أَوْضَعَ، [أَوْ أَسْرَعَ] الجَمَلِ رَكِبْتُهُ قَطُّ وَهُوَ يُنَازِعُنِي خِطَامَهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتَ بَائِعِي جَمَلَكَ هَـ ذَا؟»، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكُمْ» قَالَ: قُلْتُ: بِوُقِيَّةٍ، قَالَ: [قَالَ لِي:] «بَخِ بَخِ كَمْ فِي أُوقِيَّةٍ مِنْ نَاضِح وَنَاضِحٍ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا بِالْمَدِينَةِ نَاضِحٌ أُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا مَكَانَهُ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَالَيْ: «قَدْ أَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ»، قَالَ: فَنَزَلْتُ عَنِ الرَّحْلِ إِلَى الأَرْضِ، قَالَ: «مَا شَأْنُك؟»، قَالَ: قُلْتُ جَمَلُكَ، قَالَ لِي: «ارْكَبْ جَمَلَكَ»، قَالَ: قُلْتُ: مَا هُوَ بِجَمَلِي، وَلَكِنَّهُ حَمَلُكَ، قَالَ: كُنَّا نُرَاحِعُهُ مَرَّتَيْن فِي الأَمْرِ، فَإِذَا أَمَرَنَا النَّالِئَةَ لَمْ نُرَاجِعْهُ، قَالَ: فَرَكِبْتُ الْحَمَلَ حَتَّى أَتَيْتُ عَمَّتِي بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: وَقُلْتُ لَهَا: أَلَمْ تَرَى أُنِّي بِعْتُ نَاضِحَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بأُوقِيَّةٍ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهَا أَعْجَبَهَا ذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ نَاضِحًا فَارهًا، قَالَ: ثُمَّ أَخَذْتُ شَيْئًا مِنْ حَبَطٍ فَأُوْجَرْتُهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ أَحَــذْتُ بِحِطَامِـهِ، فَقُدْتُهُ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُقَاوِمًا رَجُلاً يُكَلِّمُهُ، قُلْتُ: دُونَكَ يَـا نَبِيَّ اللَّهِ جَمَلَـكَ فَأَخَذَ بِحِطَامِهِ ثُمَّ نَادَى بِلاَلاً فَقَالَ: «زِنْ لِجَابِرِ أُوقِيَّةً وَأُوْفِهِ» فَانْطَلَقْتُ مَعَ بِلاَل فَوَزَنَ لِي أُوقِيَّـةً وَأَوْفَى مِنَ الْوَزْن، ۚ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ يُحَدِّثُ ذَلِّكَ الرَّجُلَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قَدْ وَزَنَ لِي أُوقِيَّةً وَأَوْفَانِي، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ ذَهَبْتُ إِلَى بَيْتِي وَلاَ أَشْعُرُ فَنَادَى: «أَيْنَ جَابِرٌ» قَالُوا: ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: «أَدْرِكِه اثْتِنِكَ بِهِ» قَـالَ: فَأَتَـانِي رَسُولُهُ يَسْعَى، قَالَ: يَا جَابِرُ يَدْعُوكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «خُـنْ جَمَلَكَ»، قُلْتُ: مَا هُوَ جَمَلِي، وَإِنَّمَا هُوَ جَمَلُكَ، قَالَ: «خُذْ جَمَلُكَ»، قُلْتُ: إنَّمَا هُوَ جَمَلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «خُذْ جَمَلَكَ» قَالَ: فَأَخَذْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ: «لَعَمْرِي مَا نَفَعْنَاكَ لِتنزلَ عَنْهُ»، قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى عَمَّتِي بِالنَّاضِحِ مَعِي وَبِالْوَقِيَّةِ، فَقُلْتُ لَهَا: مَـا َتَرَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَانِي

أُوقِيَّةً وَرَدَّ عَلَيَّ جَمَلِي (١).

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح باحتصار. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير نبيح العنزي، وثقه ابن حبان.

**قُلْتُ**: وقد تقدم حديث حَابِرِ فِي قضاء دين أبيه بغير قصة الصحيح فِي قضاء الدين عَن الميت.

## ٦٣ - باب فِي شجاعته ﷺ

١٧٦ عَن عَلَى، يَعْنِى ابن أبي طالب، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَــوْمَ بَـدْرٍ وَنَحْـنُ نَلُـوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَتِذٍ بَأْسًا<sup>(٢)</sup>.

رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ولفظه عَن عَلى أنه سُئل عَن موقف النَّبِي ﷺ يَوْم بدر فَقَالَ: كَانَ أشدنا يَوْم بدر من حاذي بركته رَسُول الله ﷺ.

النَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «فضلت عَلى النَّاس بأربع بالسَّاء والشَّاعة». فذكر الحديث وقد تقدم في النكاح (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.

### ٦٤ - باب فِي جوده ﷺ

الله الأجود الأجود، وأنا أجود ولد آدم».

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ سويد بن عبد العزيز، وَهُوَ متروك.

قُلْتُ: رواه أحمد فِي حديث طويل تقدم فِي غزوة بدر، ورجاله ثقات إلا أن عبد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۰۸/۳، ۳۰۹)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۳۰٤۲).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بتمامه في المسند (٤٩٧/٣)، وذكره المتقى الهندى في كنز العمال برقم (١٨٤١١)، وابن كثير في التفسير (٤٧/٣).

الله بن أبي بَكْرٍ لم يسمع من أبي أسيد، والله أعلم.

• 1 **٤ ١٨ -** وَعَن عَلَى، رضى الله عنه، قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا سُئل شَيْئًا، فأراد أن يفعله قَالَ: «نعم» وَإِذَا أراد أن لا يفعل سكت وَكَانَ لا يَقُولُ لشيء: لا<sup>(١)</sup>.

رواه الطبراني فِي الأوسط فِي حديث طويل فِي كتاب الأدعية، وَفِيهِ محمد بن كثير الكوفي، وَهُوَ ضعيف.

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الرحمن بن يحيى العذرى، وقيل: فِيهِ مجهول، وبقية رحاله وثقوا.

١٨٣ ع أو واية: فأعطاني ملء كفي حليًا، أوْ ذهبًا.

رواه الطبراني واللفظ لَهُ، وأحمد بنحوه وزاد، فَقَالَ: «تحلى بهذا»، وإسنادهما حسن.

مِنْهُ قميصًا بأربعة دراهم، فخرج وَهُو عَلَيْهِ، فَإِذَا رَجُل مِن الأنصار، فَقَالَ: يا رَسُول الله مِنْهُ قميصًا بأربعة دراهم، فخرج وَهُو عَلَيْهِ، فَإِذَا رَجُل مِن الأنصار، فَقَالَ: يا رَسُول الله المسنى قميصًا كساك الله من ثياب الْجَنَّة، فنزع القميص فكساه إياه، ثُمَّ رجع إلى صاحب الحانوت فاشترى مِنْهُ قميصًا بأربعة دراهم، وبقى معه درهمان، فَإِذَا هُو بجارية في الطريق تبكى، فَقَالَ: «ما يبكيك»؟ قَالَتْ: يا رَسُول الله، دفع لِي أهلى درهمين أشترى بهما دقيقًا فهلكا، فدفع النبي عَلَيُ إِلَيْهَا الدرهمين الباقيين، ثُمَّ ولت وهي تبكى فدعاها، فَقَالَ: «ما يبكيك»؟ وقد أخذت الدرهمين، فقالَتْ: أخاف أن يضربوني، فلمشي معها إلى أهلها، فسلم فعرفوا صوته، ثُمَّ عاد فسلم، ثُمَّ عاد فثلث فردوا، فقالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٤٨٧٧).

«أسمعتم أول السلام»؟ فقالوا: نعم، ولكن أحببنا أن تزيدنا من السلام، فما أشخصك بأبينا وأمنا، قَالَ: «أشفقت هَذِهِ الجارية أن تضربوها»، قَالَ صاحبها: هي حرة لوجه الله لممشاك معها، فبشرهم رَسُول الله على بالخير وبالْجَنَّة، وَقَالَ: «لقد بارك الله في العشرة كسا الله نبيه قميصًا، ورجلاً من الأنصار قميصًا، وأعتق منها رقبة، وأحمد الله هُو الَّذِي رقنا هَذَا بقدرته» (1).

رواه الطبراني، وَفِيهِ يحيى بن عبد الله البابلتي، وَهُوَ ضعيف.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عمرو بن قيظي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَبَرَت سِنِّى، وَرَقَّ عَظْمِى، وَكَثُرَتْ مُؤْنَتِى، رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «نَفْعَلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «نَفْعَلُ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «نَفْعَلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «نَفْعَلُ ذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَعْطَيْتَنِى أَرْضًا كَانَتْ مَعِيشَتِى مِنْهَا، [ثُمَّ قَبَضْتَهَا]، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَى اللَّهِ كُنْتَ أَعْطَيْتَنِى أَرْضًا كَانَتْ مَعِيشَتِى مِنْهَا، [ثُمَّ قَبَضْتَهَا]، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَى اللَّهِ كُنْتَ أَعْطَيْتَنِى أَرْضًا كَانَتْ مَعِيشَتِى مِنْهَا، [ثُمَّ قَبَضْتَهَا]، فإنْ رَأَيْتَ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَى اللَّهِ كُنْتَ أَعْطَلْ رَسُولُ اللَّهِ كَانَتْ مَعِيشَتِى مِنْهَا، [ثُمَّ قَبَضْتَهَا]، فإنْ رَأَيْتَ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَى اللَّهِ كُنْتَ أَعْطَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كُنْتَ أَعْلُ وَلِكَ اللَّهِ كُنْتَ أَعْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى ا

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وزاد: فَقُلْتُ: يا رَسُول الله، إن أردت أن توليني هَـذَا الحق الَّذِي جعل الله لك فِي كتابه من هَذَا الخمس، فاقسمه فِي مقامك كي لا ينازعني أحد بعدك ففعل، فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْ: «نفعل ذلك» فولانيه رَسُول الله عَلَيْ فقسمته فِي حياته، ثُمَّ ولانيه أبو بكر، رَضِي الله عَنْهُ، فقسمته (٤)، ورجالهما ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٤٥٨)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أم سنبلة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: زيد بن الحباب.

<sup>(</sup>٣) أخرحه الإمام أحمد في المسند، ولم يذكر قول فاطمة المذكور هنا، وبغير هـذا الترتيب (٨٤/١، ٥٠)، وذكره الشيخ شاكر برقم (٦٤٦)، وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٦٠).

الدراهم»؟ قُلْتُ: نعم، فَقَالَ: لما قتل أبى دعانى رَسُول الله على فَقَالَ: «أتحب الدراهم»؟ قُلْتُ: نعم، فَقَالَ: «لو قد جاءنا مال لأعطيتك هكذا وهكذا» قَالَ: فمات رَسُول الله عَلَيْ قبل أن يعطينى، فلما استخلف أبو بكر رَضِى الله عَنْهُ، أتاه مال من البحرين، فَقَالَ: خذ كما قَالَ رَسُول الله عَلَيْ أحسبه، قَالَ لك، فأخذت (١).

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح بغير هَذَا السياق. رواه البزار، وإسناده حسن

### ٦٥ - باب فِي حسن خلقه وحيائه وحسن معاشرته

١٤١٨٨ – عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ «إِنَّمَا بُعِثْتُ لأَتَمَّمَ صَالِحَ الأَخْلاَق» (٢).

رواه أهمل ورجاله رجال الصحيح.

رواه البزار إلا أنه قَالَ: «لأُتَمِّمَ مكارَم الأَخْلاَقِ» (٣)، ورجاله كذلك غير محمد بن رزق الله الكلوداني، وَهُوَ ثقة.

رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى باختصار، ورحالهما ثقات إلا أن الربيع بن أخى صفية بنت حيى لم أعرفه.

• 1 1 1 9 - وَعَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يقبل بوجهه وحديثه عَلَى شر القوم يتألفه بذلك، وَكَانَ يقبل بوجهه وحديثه عَلَى حَتَّى ظننت أنى حير القوم، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله النه النا خير أم أبو بكر؟ قَالَ: «أبو بكر»، قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أنا خير أم عمر؟ قَالَ: «عمر» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، أنا خير أم عثمان؟ قَالَ: «عثمان»

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد فيالمسند (٣٨١/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٩٠٦).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٥٨٠)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن صفية إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يونس بن بكير.

كتاب علامات النبوة \_\_\_\_\_\_ كتاب علامات النبوة \_\_\_\_\_

فلما سألت رَسُول الله على صد عنى، فوددت أنى لم أكن سألته.

قُلْتُ: فِي الصحيح بعضه بغير سياقه. رواه الطبراني، وإسناده حسن.

َ ١٤١٩١ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: مَا خير رَسُول الله ﷺ بَيْنَ أَمرين إلا اختار أيسرهما (١٠).

رواه البزار، والطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفه.

١٤١٩٢ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله ﷺ لم يكن أحد يأخذ بيده، فينزع يده حَتَّى يكون الرجل هُوَ الَّذِي يرسله، ولم يكن يرى ركبته، أَوْ ركبته حارجًا عَن ركبة جليسه، ولم يكن أحد يصافحه إلا أقبل عَلَيْهِ بوجهه، ثُمَّ لم يصرفه عَنْهُ حَتَّى يفرغ من كلامه (٢).

رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وإسناد الطبراني حسن.

عكرمة: أراه في دم، فأعطاه رَسُول الله ﷺ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «أحسنت إليك»؟ قَالَ عكرمة: أراه في دم، فأعطاه رَسُول الله ﷺ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «أحسنت إليك»؟ قَالَ الأعرابي: لا ولا أجملت، فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، فأشار النّبي ﷺ إليهم أن كفوا فلما قام النّبي ﷺ وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت، فقال لَهُ: «إنسك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فَقَلْتُ مَا قُلْتُ»: فزاده رَسُول الله ﷺ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ النّبي ﷺ (إنسك كُنْت جئتنا فأعطيناك، فَقُلْتُ مَا قُلْتُ، وَفِي نفس أصحابي عَلَيْك من ذَلِك شَيْء، فَإِذَا كُنْت جئتنا فأعطيناك، فَقُلْتُ مَا قُلْتُ، وَفِي نفس أصحابي عَلَيْك من ذَلِك شَيْء، فَإِذَا كُنْت جئتنا فأعطيناك، فَقُلْتُ بَيْنَ يدى حَتَّى يذهب عَن صدورهم»، قَالَ: فلمَا جَاء الأعرابي قَالَ رَسُول الله ﷺ (إن صاحبكم كَانَ جاءنا فسألنا فأعطيناه، فَقَالَ مَا قَالَ الله من أهل وعشير خير، قَالَ أبو هريرة: فَقَالَ النّبي ﷺ (إن مثلى ومثل هَـذَا الأعرابي كمثل وَحُل كانت لَهُ ناقة فشردت عَلَيْهِ فاتبعها النّاس، فلم يزيدوها إلا نفورًا، فقَالَ صاحب الناقة، فأخذ رَبُى من قشام الأرْض ودعاها حَتَّى جَاءَتْ واستحابت، وشد عليها رحلها، واستوى لَهَا من قشام الأرْض ودعاها حَتَّى جَاءَتْ واستحابت، وشد عليها رحلها، واستوى

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٧١).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٧٤).

٤١٤ ----- كتاب علامات النبوة

عليها، ولو أنى أطعتكم، حيث قَالَ مَا قَالَ دخل النار<sub>»</sub>(١).

رواه البزار، وَفِيهِ إبراهيم بن الحِكم بن أبان، وَهُوَ متروك.

رواه البزار، وَفِيهِ يزيد بن عبد الرحمن بن أمية، ولم أعرفه. ورواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ ابن أبي سليم، وَهُوَ مدلس، وبقية رجاله وثقوا.

2 1 1 1 - وَعَن أَنْسِ، قَالَ: حدمت رَسُول الله ﷺ تسع سنين، فما قَالَ لِي لشيء يكرهه: مَا أَقبح مَا صنعت.

قُلْتُ: هُوَ فِي الصحيح بغير سياقه. رواه أبو يعلى عَن شيخه سفيان بن وكيع، وَهُــوَ ضعيف.

دريت شَيْئًا قط وافقه، ولا شَيْئًا قط خالفه رضى من الله بما كَانَ، وإن كَانَ بعض دريت شَيْئًا قط وافقه، ولا شَيْئًا قط خالفه رضى من الله بما كَانَ، وإن كَانَ بعض أزواجه ليقول: لَوْ فعلت كذا وكذا، يَقُولُ: «دعوه، فإنه لا يكون إلا مَا أراد الله عَزَّ وَجَلَّ» وَمَا رأيت رَسُول الله عَلَيْ انتقم لنفسه من شَيْء، إلا أن انتهكت لله حرمة، فإن انتهكت لله حرمة كانَ أشد النَّاس غضبًا لله، وَمَا عرض عَلَيْهِ أمران إلا اختار أيسرهما مَا لم يكن فِيهِ سخط لله، فإن كَانَ فِيهِ لله سخط كَانَ أبعد النَّاس مِنْهُ (٢٠).

قُلْتُ: فِي الصحيح بعضه. رواه الطبراني فِي الأوسط والصغير، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٧٦)، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن رسول الله عليه الله عن الله عليه الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩١٥٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا عمر بن محمد الجحشيُّ، تفرد به: عبيدالله بن محمد الجحشي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٣٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ من لم أعرفه.

**١٤١٩٨** – وَعَن محمد بن مسلمة، قَالَ: قدمت من سفر، فأخذ رَسُول الله ﷺ يدى فما ترك يدى حَتَّى تركت يده (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ الجلد بن أيوب، وَهُوَ ضعيف.

فقالوا: حدثنا ببعض حديث رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ: وَمَا أَحدثُكُم كُنْت جاره، فَكَانَ إِذَا فَلَوا الله ﷺ، فَقَالَ: وَمَا أَحدثُكُم كُنْت جاره، فَكَانَ إِذَا نَول الوحى أرسل إلى فكتبت الوحى، وَكَانَ إِذَا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وَإِذَا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإن ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هَذَا أحدثُكم عَنْهُ (٢).

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

• • ١٤٢٠ – وَعَن أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ من أضحك النَّاس وأطيبهم فَاسَاً (٣).

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، وَفِيهِ عَلَى بن يزيد الألهاني، وَهُوَ ضعيف.

١ • ٢ • ١ • وعَن أبي هُرَيْرة، عَن النّبي ﷺ، قَالَ: «إنى لأمزح، ولا أقول إلا حقًا»،
 قَالُوا: إنك تداعبنا يا رَسُول الله، قَالَ: «إنى لا أقول إلا حقًا» (٤).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وإسناده حسن.

رواه البزار، وإسناده حسن.

اللَّهِ وَكَثِيرًا مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ سَبَقَ إِلَىَّ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا»، قَالَ: فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أحرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٧٠٦).

<sup>(</sup>٥) أورده المُصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٧٧).

٢١٦ ----- كتاب علامات النبوة

فَيَقَعُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ فَيُقَبِّلُهُمْ وَيَلْتَزِمُهُمْ (١).

رواه أحمد، وإسناده حسن

١٤٢٠٤ - وعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أن رَسُول الله ﷺ كَانَ لا يلتفت إِذَا مشى، وَكَانَ رَبِما تعلق رداؤه بالشَجرة أو الشيء، فلا يلتفت حَتَّى يرفعوه، لأنهم كانوا يمزحون ويضحكون، وكانوا قد أمنوا التفاته ﷺ.

رواه الطبراني فِي الأوسط، وإسناده حسن.

عدراء فِي حدرها، و كَانَ إِذَا كره شَيْئًا عرفناه فِي وجهه (٢).

رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.

٢٠٢٠ - وعَن أَنْس، قَالَ: كَانَ رَسُول الله الله الله على أشد حياء من العذراء فِي خدرها، وكَانَ إِذَا كره شَيْئًا عرفناه فِي وجهه، وقَالَ رَسُول الله على: «الحياء خير كله» (٣).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح [ما عدا] عمر المقدمي، وَهُوَ ثقة.

٧ • ٧ • ١ • وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ يغتسل من وراء الحجرات وَمَا رأى عورته قط (٤).

**رواه البزار**، ورجاله ثقات

## ٦٦ - باب مِنْهُ

حدثنى رَجُل من بلعدويه، قَالَ: حدثنى رَجُل من بلعدويه، قَالَ: حدثنى حدثنى وَجُل من بلعدويه، قَالَ: حدثنى جدى، قَالَ: انطلقت إلى المدينة، فنزلت عند الوادى، فَإِذَا رجلان بينهما عنز واحدة، وَإِذَا المشترى يَقُولُ للبائع: أحسن مبايعتى، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نفسى: هَذَا الهاشمى اللّذِي قَد أَضل النّاس أهو هُو؟ قَالَ: فنظرت فَإِذَا رَجُل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيق الأنف

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٤/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠٦/١٨).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٩٦٨، ٢٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٩٥٩)، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ من وحه متصلي، بأحسن من هذا الإسناد.

دقيق الحاجبين، وَإِذَا من تُغرة نحره إلى سرته مثل الخيط الأسود شعر أسود، وَإِذَا هُوَ بَيْـنَ طمرين، قَالَ: فدنا منا، فَقَالَ: «السلام عليكم» فرددنا عَلَيْهِ، فلم ألبث أن دعا المشترى، فَقَالَ: يا رَسُول الله، قل لَهُ يحسن مبايعتي فمد يده، وَقَالَ: «أموالكم تملكون إنسي أرجو أن ألقي الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ لا يطلبني أحد منكم بشيء ظلمته فِي مال، ولا فِي دم، ولا عرض إلا بحقه، رحم الله أمرأ سهل البيع، سهل الشراء، سهل الأحذ، سهل العطاء، سهل القضاء، سهل التقاضي»، ثُمَّ مضى، فَقُلْتُ: والله لأقضين هَذَا، فإنه حسن القول فتبعته، فَقُلْتُ: يا محمد، فالتفت إلى بجميعه، فَقَالَ: «ما تشاء»؟ فَقُلْتُ: أَنْتَ الَّــٰذِي أضللت النَّاس، وأهلكتهم وصددتهم عما كَانَ يعبد آباؤهم، قَالَ: «ذاك الله»، قَالَ: مَا تدعو إليه؟ قَالَ: «ادعوا عباد الله إلى الله»، قَالَ: قُلْتُ: مَا تقول؟ قَـالَ: «أشهد أن لا إلا الله، وأنى محمد رَسُول الله، وتؤمن بما أنزله عَلى، وتكفر باللات والعزي، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة»، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الزكاة؟ قَالَ: «يرد غنينا عَلى فقيرنا»، قَالَ: قُلْتُ: نعم الشيء تدعو إليه، قَالَ: فلقد كَانَ وَمَا فِي الأَرْضِ أحد يتنفس أبغض إلى مِنْـهُ، فما برح حَتَّى كَانَ أحب إلىَّ من ولدى، ووالدى، ومن النَّاس أجمعين، قَالَ: فَقُلْتُ: قسد عرفت، قَالَ: «قد عرفت» قُلْتُ: نعم، قَالَ: «تشهد أن لا إله إلا الله، وأني محمد رَسُول الله، وتؤمن بما أنزل على ٤٠ قَالَ: قُلْتُ: نعم يا رَسُول الله، إني أرد ماءًا عَلَيْـ مِ كثير من النَّاس فادعوهم إلى مَا دعوتني إليه، فإني أرجو أن يتبعوك، قَالَ: «نعم»، فادعهم، فأسلم أَهْل ذَلِكَ الماء رجالهم ونساؤهم، فمسح رَسُول الله ﷺ رأسه (١).

رواه أبو يعلى، وَفِيهِ راو لم يسم، وبقية رحاله وتقوا.

### ٦٧ - باب فِي تواضعه ﷺ

٩ • ١٤٢٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: جَلَسَ جَبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء، فَإِذَا مَلَكُ يَنْزِلُ، فَقَالَ جَبْرِيلُ: [إِنَّ] هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ [يَوْم] خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ مُنْذُ [يَوْم] خُلِق قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ أَفَمَلِكًا نَبِيًّا أَجْعَلُكَ، أَوْ عَبْدًا رَسُولاً؟ قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: «بَلْ عَبْدًا رَسُولاً» (٢٠).

رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، ورجال الأولين رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٦٧٩٥)، وأورده المصنف في المقصد العلى برقم (٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٦٢).

معى جبال الذهب، جاءنى ملك إن حجزته لتساوى الكعبة، فَقَالَ: إن ربك يقرأ عَلَيْكَ السارت معى جبال الذهب، جاءنى ملك إن حجزته لتساوى الكعبة، فَقَالَ: إن ربك يقرأ عَلَيْكَ السلام، ويقول لك: إن شئت نبيًا عبدًا، وإن شئت نبيًا ملكًا، قَالَ: فنظرت إلى حبريل، قَالَ: فأشار إلى أن ضع نفسك، قَالَ: فَقُلْتُ: نبيًا عبدًا»، قَالَ: فَكَانَ رَسُول الله عَلَيْ بعد ذَلِكَ لا يأكل متكنًا، يَقُولُ: «آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد».

رواه أبو يعلى، وإسناده حسن.

ملك من السَّمَاء مَا هبط عَلى نَبِي قبلى، ولا يهبط عَلى أحد بعدى، وَهُو إسرافيل، ملك من السَّمَاء مَا هبط عَلى نَبِي قبلى، ولا يهبط عَلى أحد بعدى، وَهُو إسرافيل، وعنده جبريل عَلَيْهِ السَّلام، فَقَالَ: السلام عَلَيْكَ يا محمد، أنا رَسُول ربك إليك، أمرنى أن أخيرك إن شئت نبيًا عبدًا، وإن شئت نبيًا ملكًا، فنظرت إلى جبريل عَلَيْهِ السَّلام، فأوماً جبريل إلى أن تواضع، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ عند ذَلِكَ: «لو أني قُلْتُ نبيًا ملكًا لسارت الجبال معى ذهبًا» (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ يحيى بن عبد الله البَّابلتي، وَهُوَ ضعيف.

يناجيه إذ انشق أفق السّماء، فأقبل جبريل يدنو من الأرْضِ ويتمايل، فَإِذَا ملك قد مشل يناجيه إذ انشق أفق السّماء، فأقبل جبريل يدنو من الأرْضِ ويتمايل، فإِذَا ملك قد مشل بَيْنَ يدى النّبي عَلَىٰ، فقال: يا محمد، يأمرك ربك أن تختار بَيْنَ نَبِي عبد، أوْ ملك نَبِي، فعرج ذَلِك فأشار جبريل إلى بيده أن تواضع، فعرفت أنه لي ناصح، فَقُلْتُ: «عبد نبي»، فعرج ذَلِك الملك إلى السّماء، فَقُلْتُ: «يا جبريل، قد كُنْت أردت أن أسألك عن هذا، فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة، فمن هذا ياجبريل، وقال: هذا إسرافيل خلقه الله يَوْم خلقه بينه وبين الرب سبعون نورًا ما منها نور يكاد يدنو بين يديه صافًا قدميه، لا يرفع طرفه، بينه وبين الرب سبعون نورًا ما منها نور يكاد يدنو من يُنْ يديه لوح فَإِذَا أذن الله في شَيْء فِي السّماء، أوْ فِي الأرْضِ ارتفع ميكائيل أمره به، وإن كانَ من عمل ملك الموت أمره به، قلْتُ: «يا جبريل، على أي ميكائيل أمره به، وإن كانَ من عمل ملك الموت أمره به، قلْتُ: «يا جبريل، على أي شيء أنت»؟ قَالَ: على الريح والجنود، قُلْتُ: «على أي شيء ميكائيل،؟ قالَ: على قبض الأنفس، ومَا ظننته النبات والقطر، قُلْتُ: «على أي شيء ملك الموت،؟ قالَ: على قبض الأنفس، ومَا ظننته النبات والقطر، قُلْتُ: «على أي شيء ملك الموت»؟ قالَ: على قبض الأنفس، ومَا ظننته

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٣٠٩).

إلا لقيام الساعة، ومَا الَّذِي رأيت منى إلاَّ خوفًا من قيام الساعة (١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن أبي ليلي، وقد وثقه جماعة، ولكنه سيىء الحفظ، وبقية رحاله ثقات.

الملائكة مع الملك جبريل عَلَيْهِ السَّلام، فَقَالَ الملك: يا محمد، إن الله يخيرك بَيْنَ أن تكون الملائكة مع الملك جبريل عَلَيْهِ السَّلام، فَقَالَ الملك: يا محمد، إن الله يخيرك بَيْنَ أن تكون نبيًا عبدًا، أوْ نبيًا ملكًا، فالتفت رَسُول الله على إلى جبريل، عَلَيْهِ السَّلام، كالمستشير، فأومأ إليه أن تواضع، فَقَالَ رَسُول الله على: «بل نبيًا عبدًا»، فما رؤى رَسُول الله الله الكل متكمًا حَتَى لحق بربه (٢).

رواه الطبراني ، وَفِيهِ بقية بن الوليد، وَهُوَ مدلس.

الآخرة. ﴿ اللَّهُ عَالَ عَمْرَ، قَالَ: حير رَسُولَ الله ﷺ بَيْنَ الدنيا والآخرة، فاحتـار الآخرة.

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

١٤٢١٥ - وَعَن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أُوتِيتُ بِمَقَالِيدِ الدُّنْيَا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ سُنْدُسَ» (٣).

رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح.

رَسُول الله ﷺ، قَالَ: كَانَ حديث رَسُول الله ﷺ القرآن يكثر الذكر، ويقصر الخطبة، ويطيل الصلاة، ولا يأنف، ولا يستكبر أن يذهب مع المسكين والضعيف، حَتَّى يفرغ من حاجته (٤).

رواه الطبراني، وإسناده حسن

اسْمُهُ كَانَ يَرْكَبُ حِمَارًا اسْمُهُ النَّبِي اللَّهِ عَلَى بن أبى طالب، أَنَّ النَّبِي اللَّهِ كَانَ يَرْكَبُ حِمَارًا اسْمُهُ عُفُدُ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٢٠٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٦٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٧/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٨١٠٣).

<sup>(</sup>٥) أحرجه الإمام أحمد في المسند (١١١/١)، وذكره الشيخ شاكر برقم (٨٨٦)، وقال: إسناده صحيح، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٤٨).

رواه أحمد، وَفِيهِ ابن إسحاق، وَهُوَ مدلس.

رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، وإسناده حسن.

الصوف، ويعتقل الشاة، ويأتى مراعات الضعيف (٢).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. ورواه البزار باختصار.

• ١٤٢٢ - وَعَن جَرِيرٍ، أَن رجلاً أَتَى النَّبِي ﷺ من بَيْنَ يَدَيه فاستقبلته رعدة، فَقَـالَ النَّبِي ﷺ: «هون عَلَيْكَ، فإنى لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد»<sup>(٣)</sup>.

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

الله ﷺ بنصف الليل عَلى خبر الشعير، فيجيب (<sup>٤)</sup>.

رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله ثقات، ورواه في الكبير باحتصار.

الشَّاة، ويجيب دعوة المملوك عَلَى حبز الشعير (٥).

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

🔭 ۱٤۲۲۳ - وَعَن جَابِر، أن النَّبِي ﷺ كَانَ يجيبُ دعوة المملوك (١٠).

رواه البزار، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٨٤٢)، وقال: لم يرو هـذا الحديث عـن أبـي إسـحاق إلا يزيد بن عطاء.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (١٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٥٦)، وقال: لـم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو مسلم، ولا عن أبي مسلم إلا عمرو بن عثمان، تفرد به: يحيى بن سليمان.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٦٣).

١٤٢٢٤ - وَعَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أن رجلاً نادى النَّبِي ﷺ ثلاثًا كــل ذَلِكَ يـرد
 عَلَيْهِ: لبيك لبيك.

رواه أبو يعلى في الكبير عَن شيخه جبارة بن المغلس، وثقه ابن نمير، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

١٤٢٢٦ - وَعَن ابْنِ عُمَـرَ، أَن النَّبِى ﷺ قَالَ: «إِنَمَا أَنَا عَبِد، آكِـل كَمَا يَأْكُلُ الْعَبِد» (١).

رواه البزار، وَفِيهِ حفص بن عمارة الطاحي، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.

فمرت بالنبى عَلَيْ وَهُو يَأْكِل ثريدًا عَلَى طربال، فَقَالَتْ: انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد، ويأكل كما يأكل العبد، فقالَ النبي على: «وأى عبد أعبد منى»، قَالَتْ: ويأكل العبد، ويأكل كما يأكل العبد، قالَتْ: ناولنى بيدك، فناولها، فَقَالَتْ: أطعمنى مما في فيك، فأعطاها، فأكلت فغلبها الحياء، فلم ترافث أحدًا حَتَّى ماتت (٢).

رواه الطبراني، وإسناده ضعيف.

الله ﷺ المالام، فإن رَسُول الله ﷺ قَالَ: أحبونا بحب الإسلام، فإن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «لا ترفعوني فوق حقى، فإن الله تعالى اتخذني عبدًا قبل أن يتخذني رسولاً» (٣). وإسناده حسن.

۱٤۲۲۹ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللّه ﷺ: «لو دعيت إلى كراع الأحبت» (٤).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٨١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٢٣٦).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الله بن المؤمل، وثقه ابن حبان، وَقَالَ: يخطئ، واختلف كلام ابن معين فِيهِ، وبقية رجاله رجال الصحيح.

• ١٤٢٣ - وَعَن حنظلة، قَالَ: أتيت رَسُولَ الله ﷺ فرأيته حالسًا متربعًا (١٠).

رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن عثمان القرشي، وَهُوَ ضعيف.

١٤٢٣١ – وَعَن أَنْسِ، أَنْ النَّبِي ﷺ مشى عَن زميل لَهُ(٢).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

187٣٢ - وعَن عامر بن ربيعة، قَالَ: خرجت مع النَّبِي الله المسجد، فانقطع شسعه، فأخذت نعله الأصلحها، فأخذها من يدى، وقَالَ: «إنها أثرة، والا أحب الأثرة» (٣).

رواه البزار، وَفِيهِ من لم أعرفه.

الله عقبى وينازعون ردائى حَتَّى يكون الله يريحنى منهم» (3). وينازعون ردائى حَتَّى يكون الله يريحنى منهم» (3).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

### ٨٠ - باب فيمن خدمه ﷺ

الله ﷺ الأنصار يلزمون رَسُول الله ﷺ خوائجه، فَإِذَا أَراد أَمرًا بعثهم فِيهِ<sup>(٥)</sup>.

رواه البزار، وَفِيهِ من لم أعرفهم.

١٤٢٣٥ - وَعَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: كَانَ لا يفارق النَّبِي ﷺ، أَوْ باب

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٦٦).

<sup>(</sup>ه) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٤٥)، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه، ولا حدث به عن الأعمش إلا سعيد بن الصلت، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع، وقد روى عنه الأعمش.

كتاب علامات النبوة ----- ٣٣٠٤

النَّبِي ﷺ خمسة أَوْ أربعة من أصحابه (١).

رواه البزار، وَفِيهِ موسى بن عبيدة الربذى، وَهُوَ ضعيف.

رواه البزار، ورجاله ثقات وَفِي بعضهم خلاف.

۱٤۲۳۷ – وَعَن عاصم بن سفيان، أنه سمع أبا الدرداء أَوْ أبا ذر، قَالَ: اســـتأذنت رَسُول الله ﷺ أن أبيت عَلى بابه يوقظني لحاجته، فأذن لِي فبت ليلة (٣).

رواه البزار، ورجاله ثقات.

# ٦٩ – باب فِي مرضه ووفاته ﷺ وَمَا أطلعه الله تعالى عَلَيْهِ من ذَلِكَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوصِيهِ، وَمُعَاذَ بْنِ جَبَلِ، قَالَ: لَمَّا بَعَتُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لاَ تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا، أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا، أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا، أَوْ قَبْرِي هَذَا اللَّهِ عَلَى مُعَاذُ خَشَعًا لِفِرَاق رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَقَبُلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا (٤٤).

رواه أهمد بإسنادين، وقَالَ فِي أحدهما: عَن عاصم بن حميد أن معاذًا قَالَ، وفيها قَالَ: «لاَ تَبْكِ يَا مُعَاذُ، وإِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ» (٥). ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن سعد وعاصم بن حميد، وهما ثقتان.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٤٤٧)، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، وربيح حدث عنه كثير بن زيد، وكثير بن عبد الرحمين بن عوف، وعبد العزيز الدراوردي، والزبير بن عبد الله بن رهيمة، وفليح بن سليمان، وإسحاق بن محمد.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقيم (٢٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٢٣٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٥٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٥٦).

الْصَرَفَ تَنَفَّسَ فَقُلْتُ: مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ: «نُعِيَتْ إِلَى َّنَفْسِي يَا ابْنَ مَسْعُودٍ» فَلَمَّا الْنَصَرَفَ تَنَفَّسَ فَقُلْتُ: مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ: «نُعِيَتْ إِلَى َّنَفْسِي يَا ابْنَ مَسْعُودٍ» (١).

رواه أحمد، وَفِيهِ مينا بن أبي مينا، وثقه ابن حبان، وضعفه الجمهور، وبقية رحاله نقات.

• ١٤٢٤ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١]، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نُعِيتُ إِلَىَّ نَفْسِي بِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ فِي تِلْكَ السَّنَةِ» (٢). وواه أحمد، وفِيهِ عطاء بن السائب وقد اختلط.

المعدد السورة، قَالَ: نُعِيَتْ إِلَى رَسُول الله ﷺ نفسه حين نزلت، فأحذ بأشد مَا كَانَ قط حتم السورة، قَالَ: نُعِيَتْ إِلَى رَسُول الله ﷺ نفسه حين نزلت، فأحذ بأشد مَا كَانَ قط احتهادًا فِي أمر الآخرة، وقَالَ رَسُول الله ﷺ بعد ذَلِكَ: «جاء الفتح، وَجَاءَ نصر الله، وَجَاءَ أَهْل اليمن»، فَقَالَ رَجُل: يا رَسُول الله، وَمَا أَهْل اليمن؟ قَالَ: «قوم رقيقة أفتدتهم، لينة قلوبهم، الإيمان والفقه يمان» (٣).

رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط بأسانيد وزاد: «والحكمة يمانية»، وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح.

دعا رَسُول الله ﷺ فاطمة، فَقَالَ: «إنه نعيت إلى نفسى» فبكت فَقَالَ لَهَا: «لا تبكى، فإنك رَسُول الله ﷺ فاطمة، فَقَالَ: «إنه نعيت إلى نفسى» فبكت فَقَالَ لَهَا: «لا تبكى، فإنك أول أهلى لاحق بي»، فضحكت فرآها بعض أزواج النَّبِي ﷺ، فَقَالَتْ: رأيتك بكيت وضحكت، فَقَالَتْ: إنه قَالَ لِي: «قد نعيت إلى نفسى» فبكيت، فَقَالَ: «لا تبكين فإنك أول أهلى لاحق بي»، فضحكت (3).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورحاله رحال الصحيح غير هلال بن حباب، وهُوَ ثقة، وَفِيهِ ضعف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٧/١)، وذكره الشيخ شاكر برقــم (١٨٧٣)، وقـال: إسـناده صحيح، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٩٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٨٣).

تَقُولُ: «سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك» قُلْتُ: يا رَسُول الله، إنى أراك يَقُولُ: «سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك» قُلْتُ: يا رَسُول الله، إنى أراك تكثر أن تقول: سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، فَقَالَ: «إنى أمرت بأمر، فقرأ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (()

## رواه الطبراني في الصغير، ورجاله رجال الصحيح.

الله أفواجًا، فظهر دين الله عَلى الدين كله، فالناس خير ونحن خير» . وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: وَالْفَتْحُ وَالله الله عَلَى النَّاس فِي دين الله أفواجًا، فظهر دين الله عَلى الدين كله، فالناس خير ونحن خير» (٢).

## رواه الطبراني في الأوسط، ورحاله ثقات.

قبض فِيهِ، قَالَ لفاطمة: «إن حبريل الله كانت تقول: إن رَسُول الله الله في في مرضه اللّذِى قبض فِيهِ، قَالَ لفاطمة: «إن حبريل كل كان يعارضه بالقرآن فِي كل عام مرة، وإنه عارضني بالقرآن العام مرتين»، وأخبرني أنه أخبره: «أنه لم يكن نَبِي إلا عاش نصف عمر اللّذِي كَانَ قبله، وأخبرني أن عيسى ابن مريم عاش عشرين ومائة سنة، ولا أراني إلا ذاهبًا عَلى رأس الستين»، فأبكاني ذَلِكَ، فَقَالَ: «يا بنية، إنه لَيْسَ من نساء المسلمين امرأة أعظم رزية منك، فلا تكوني أدني من امرأة صبرًا»، قُلْتُ: فذكر الحديث (٣).

رواه الطبراني بإسناد ضعيف، وروى البزار بعضه أيضًا، وَفِي رجاله ضعف.

### ٧٠ - باب في رؤيا العباس

السَّمَاءِ بأشطان شداد، فقصصت ذَلِكَ عَلى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: «ذَاكُ وَفَاهُ ابن أَحْيِكِ» (أُنْ).

### رواه البزار والطبراني، ورجالهما ثقات.

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الأوسط برقم (٢٢٢/١، ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٨٧١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي حالد الدالاني إلا عبد السلام بن حرب، تفرد به: يحيى بن آدم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/٢١، ٤١٨).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٤٤).

## ٧١ - باب تخييره ﷺ بَيْنَ الدنيا والآخرة

جُوْفِ اللَّيْلِ] فَقَالَ: «يَا أَبَا مُويَهِبة مولى رَسُول الله ﷺ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [مِنْ عَيى جَوْفِ اللَّيْلِ] فَقَالَ: «يَا أَبَا مُويَهِبة إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأَهْلِ الْبَقِيعِ فَانْطَلِقْ مَعِي عَانْطُلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ أَظُهُرِهِمْ، قَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِرِ لِيَهْنِكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ فِيهِ النَّاسُ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا نَجَّاكُمُ اللَّهُ مِنْهُ أَقْبُلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِم، يَتْبَعُ أَوَّلُهَا آخِرَهَا الآخِرَةُ شَرٌّ مِنَ الأُولَى » قَالَ: ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى فَقَالَ: «يَا أَبَا الْمُويْهِبَة إِنِّي قَلْ: ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى فَقَالَ: «يَا أَبَا مُويْهِبَة إِنِّي قَلْ: ثُمَّ الْجَنَّة، وَخُيْرتُ بَيْنَ ذَلِكَ مُويَهِبَة إِنِّي قَلْ: وَجَلَّ وَالْجَنَّة ، قَالَ: «لَا وَاللّهِ يَا أَبَا مُويْهِبَة لَقَدَ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَاللّهِ يَا أَبَا مُويْهِبَة لَقَدَ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ الْحُنْدِ وَلِيلًا اللّهِ يَا أَبَا مُويْهِبَة لَقَدَ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ الْحُنَّة ، قَالَ: «لا وَاللّهِ يَا أَبَا مُويْهِبَة لَقَدَ اخْتُرْتُ لِقَاءَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ الْحَنَّة ، ثُمَّ الْحَنَّة ، قَالَ: «لا وَاللّهِ يَا أَبَا مُويْهِبَة لَقَدَ اخْتُونُ لِقَاءَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ الْحَنَّة ، ثُمَّ الْمُولُ اللّه عَلَيْ فِي وَجَعِهِ الَّذِي قَبَضَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ حِينَ أَصْبَحُ (١).

١٤٢٤٨ - وَفِي رواية عَنْهُ أَيضًا، قَالَ: أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّى عَلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيلاً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا كَانَتْ [لَيْلَةُ] الثَّالِثَةَ قَالَ: «يَا أَبُويْهِمْ، فَلَيْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيلاً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا كَانَتْ [لَيْلَةُ] الثَّالِثَةَ قَالَ: «يَا أَبُا مُونَّهْهِبَةَ أُسْرِجْ لِي دَابَتِيهِ قَالَ: فَرَكِبَ وَمَشَيْتُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ، فَنَزَلَ عَنْ دَابَتِهِ وَأَمْسَكَتِ الدَّابَّةُ (٢). قُلْتُ: فذكر نحوه.

رواه أحمد والطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات، إلا أن الإسناد الأول عَن عبيدة بن حنين، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص، عَن أبى مويهبة. والثاني عَن عبيد بن حنين، عَن أبى مويهبة.

الله كالله عن أبى واقد الليثى، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَالَّ: «خير عبد من عباد الله بَيْنَ الدنيا وملكها ونعيمها وبين الآخرة، فاختار الآخرة»، فَقَالَ أبو بكر: نفديك يا رَسُولَ الله بأموالنا وأنفسنا (٣).

رواه الطبراني، وَفِيهِ يحيى بن عبد الحميد الحماني، وَهُوَ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٨٩/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٨٨/٣، ٤٨٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٢٩٥).

# ٧٢ - باب مَا يحصِل لأُمَّتِهِ ﷺ من استغفاره بَعْدَ وَفاتِهِ

• • • • • • • عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَن النَّبِي ﷺ قَـالَ: «إِن لله ملائكة سياحين يبلغون عَن أمتى السلام». قَالَ: وَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «حياتى خير لكم تحدثون وتحدث لكم، ووفاتى خير لكم تعرض عَلى أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عَلَيْهِ، وَمَا رأيت من شر استغفرت الله لكم» (١).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

### ٧٧ - باب في وداعه ﷺ

١٥٢٥١ – عَن عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: نعى إلينا حبيبَنا ونبينا بأبي هُــوَ ونفسى لَهُ الفداء، قبل موته بست، فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عَائِشَة، فنظر إلينا فدمعت عيناه، ثُمَّ قَالَ: «مرحبًا بكم، وحياكم الله، وحفظكم الله، وآواكم الله، ونصركم الله، رفعكم الله هداكم الله رزقكم الله، وفقكم الله، سلمكم الله، قبلكم الله، أوصيكم بتقوى الله، وأوصى الله بكم، وأستخلفه عليكم، إنى لكم نذير مبين أن لا تعلوا عَلى الله فِي عباده وبلاده، فإن الله قَالَ لِي ولكم: ﴿ تِلْـكَ الـدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيـنَ لاَ يُريدُونَ عُلُوًا فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣]، وَقَالَ: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٨]، ثُمَّ قَالَ: قد دنا الأجل والمنقلب إلى الله، وإلى سدرة المنتهي، وإلى جنة المأوى، والكأس الأوفى، والرفيق الأعلى»، أحسبه قَالَ: فقلنا: يا رَسُول الله، فمن يغسلك؟ إِذَا قَالَ: «رحال أَهْـل بيتـي الأدنـي فـالأدني»، قُلْنًا: ففيم نكفنك؟ قَالَ: «في ثيابي هَذِهِ إِنْ سُئتم، أَوْ فِي حلة يمنية، أَوْ فِي بياض مضر» قَالَ: فقلنا: فمن يصلى عَلَيْكَ منا؟ فبكينا وبكي، وَقَالَ: «مهلاً غفر الله لكم، وحازاكم عَن نبيكم خيرًا، إذًا غسلتموني ووضعتموني عَلىي سريري فِي بيتي هَـذَا عَلي شفير قبري، فاخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلي عليَّ خليلي وجليسي حبريل رضي الله الله عليه الله عليه الله ميكائيل، ثُمَّ إسرافيل، ثُمَّ ملك الموت مع حنوده، ثُمَّ الملائكة صلى الله عليهم بأجمعها، ثُمَّ ادخلوا عَلى فوجًا فوجًا، فصلوا عَلى وسلموا تسليمًا، ولا تؤذوني بباكية»، أحسبه قَالَ: «ولا صارخة، ولا رانة، وليبدأ بالصلاة عَلى رجال أَهْل بيتى، ثُمَّ أنتم بعد وأقــرؤوا أنفسكم منى السلام، ومن غاب من إخواني فأقرؤه منى السلام، ومن دخل معكم فِي

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٨٤٥).

دينكم بعدى، فإنى أشهدكم أنى أقرأ السلام»، أحسبه قَالَ: «عليه، وعلى كل من تابعنى عَلى من تابعنى عَلى من يدخلك قبرك منا؟ عَلى دينى من يومى هَذَا إلى يَوْمَ القِيَامَةِ»، قُلْنَا: يا رَسُول الله، فمن يدخلك قبرك منا؟ قَالَ: «رجال أَهْل بيتى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم» (١).

رواه البزار وتقال: روى هَذَا عَن مرة عَن عبد الله من غير وجه، والأسانيد عَن مرة متقاربة، وعبد الرحمن لم يسمع هذا من مرة إنما أخبره عَن مرة، ولا نعلم رواه عَن عبد الله غير مرة، قُلْتُ: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بْنِ سَمْرة الأحمسى، وَهُوَ ثقة، ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه إلا أنه قال: قبل موته بشهر. وذكر في إسناده ضعفاء مِنْهُمْ أشعث بن طليق، قال الأزدى: لا يصح حديثه، والله أعلم.

#### ۷۶ – باب

وجدته موعوكًا قد عصب رأسه، قال: «خذ بيدى يا فضل»، فأخذت بيده حتى انتهى ووجدته موعوكًا قد عصب رأسه، قال: «خذ بيدى يا فضل»، فأخذت بيده حتى انتهى إلى المنبر فحلس عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: «صح فِي الناس» فصحت فِي النّاس، فاجتمع ناس فحمد الله وأثنى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: «يا أيها النّاس، إنى قد دنا منى حقوق من بَيْنَ أظهركم فمن كُنْت جلدت لَهُ ظهرًا، فَهذَا ظهرى فليستقد مِنْهُ ألا ومن كُنْت قد شتمت لَهُ عرضًا، فَهذَا عرضى فليستقد مِنْه، ومن كُنْت أخذت لَهُ مالاً فَهذَا مالى فليستقد مِنْه، لا يقولن رَجُل إنى أخشى الشحناء من قبل رَسُول الله عَلَيْ، ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتى، ولا من شأنى، ألا وإن أحكم إلى من أخذ حقًا إن كَانَ لَهُ أَوْ حللنى، فلقيت الله وأنا طيب النفس، ألا وإنى لا أرى ذَلِكَ مغنيًا عنى حَتَّى أقوم فيكم مرارًا».

ثُمَّ نزل فصلى الظهر، ثُمَّ عاد إلى المنبر، فعاد لمقالته في الشحناء أوْ غيرها، ثُمَّ قَالَ: «يا أيها النَّاس، من كَانَ عنده شَيْء فليرده، ولا يقل فضوح الدنيا، ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة» فَقَامَ إليه رَجُل، فَقَالَ: يا رَسُول الله، إن لِي عندك ثلاثة دراهم، قَالَ: «أما إنا لا نكذب قائلاً ولا نستحلفه، فبم صارت لك عندى»؟ قَالَ: تذكر يَوْم مر بك مسكين فأمرتنى أن أدفعها إليه، فَقَالَ: «ادفعها إليه يا فضل»، ثُمَّ قام إليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٩٩٦)، وقال: لم يجود أحد إسناد هذا الحديث إلا عمر بن محمد العنقزى. ورواه المحاربي عن عبد الملك بن الأصبهاني، عن مرة، عن عبد الله، ولم يذكر: «خلاد الصفار»، ولا «الأشعث بن طليق»، ولا «الحسن العرني».

رَجُلُ آخر قَالَ: عندى ثلاثة دراهم غلتها في سبيل الله، قَالَ: «ولم غللتها»؟ قَالَ: مُنْ عَتاجًا إِلَيْهَا، قَالَ: «خذها يا فضل»، ثُمَّ قَالَ: «أيها النَّاس، من خشى من نفسه شَيْئًا، فليقم أدعو له»، فَقَامَ رَجُل، فَقَالَ: يا رَسُول الله، والله إنى لكذاب، وإنى لمنافق، وإنى لنؤوم، قَالَ: «اللهم ارزقه صدقًا، وإيمانًا، واذهب عَنْهُ النوم إذا أراد»، ثُمَّ قام آخر، فقالَ: يا رَسُول الله، إنى لكذاب، وإنى لمنافق، ومَا من شَيْء من الأشياء إلا وقد أتيته، فقالَ: يا رَسُول الله، إنى لكذاب، وإنى لمنافق، ومَا من شَيْء من الأشياء إلا وقد أتيته، فقالَ لله عَدا، فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة»، ثُمَّ قَالَ: «اللهم ارزقه صدقًا، وإيمانًا، وصير أمره إلى خير»، فكلمهم فضوح الآخرة»، ثُمَّ قَالَ: «اللهم ارزقه صدقًا، وإيمانًا، وصير أمره إلى خير»، فكلمهم عمر بكلمة، فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْ: «عمر معى، وأنا معه، والحق بعدى مع عمر حيث كان» (۱).

رواه الطبرانى في الكبير والأوسط وأبو يعلى بنحوه، وقَالَ فِي آخره: فَقَامَ رَجُل فَقَالَ: يا رَسُول الله، إنى رَجُل جبان كثير النوم، قَالَ: فدعا لَهُ، قَالَ الفضل: فلقد رأيته أشجعنا وأقلنا نومًا، قَالَ: ثُمَّ أتى بيت عَائِشَة، فَقَالَ للنساء مثل مَا قَالَ للرحال، ثُمَّ قَالَ: «ومن غلب عَلَيْهِ شَيْء فليسألنا ندع له»، قَالَ: فأومات امرأة إلى لسانها، قَالَ: فدعا لَهَا، قَالَ: فلربما قَالَتْ لِي: يا عَائِشَة، أحسنى صلاتك.

وَفِى إسناد أبى يعلى عطاء بن مسلم، وثقه ابن حبان وغيره، وضعف جماعة، وبقية رجال أبى يعلى ثقات، وَفِي إسناد الطبراني من لم أعرفهم.

النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْرَاجًا فَسَبُحْ بِحَمْدِ رَبُّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْرَاجًا فَسَبُحْ بِحَمْدِ رَبُّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر]، قَالَ: لما نزلت على محمد على قالَ: «يَا جبريل نَفْسِي قَدْ نعيتَ»، قَالَ جبريل، عَلَيْهِ السّلام: الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأمر رَسُول الله عَلَيْهِ السّلام أن ينادى بالصلاة جامعة فاجتمع المهاجرون والأنصار إلى مستجد رَسُول الله عَلَيْ فصلى بالناس، ثُمَّ صعد المنبر فحمد الله عَنَّ وَجَلَّ وأثنى عَلَيْهِ، ثُمَّ خطب خطبة وجلت منها القلوب وبكت منها العيون، ثُمَّ قَالَ: «أيها النّاس، أي نَبِي كُنْت لكم»؟ قَالُوا: جزاك الله من نَبي خيرًا كُنْت لنا كالأب الرحيم وكالأخ الناصح الشفيق أديت

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٢٦٢٩)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن الفضل إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الحارث بن عبد الملك.

رسالات الله عَـزَّ وَجَـلَّ وأبلغتنا وحيه، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فحزاك الله عنا أفضل ما حازى نبيًا عَـن أمته، فَقَـالَ لهـم: «معاشر المسلمين، أناشدكم بالله وبحقى عليكم من كانت لَهُ قبلى مظلمة فليقم فليقتص منى قبل القصاص في القيامة».

فَقَامَ من بَيْنَ المسلمين شيخ كبير، يُقَالُ لَهُ: عكاشة، فتخطى المسلمين حَتَّى وقف بَيْنَ يدى رَسُول الله عَلَى فَقَالَ: فداك أبى وأمى لولا أنك نشدتنا بالله مرة بعد أخرى مَا كُنْت بالذى أتقدم على شَيْء من هَذَا، كُنْت معك في غزاة، فلما فتح الله عَزَّ وَجَلَّ علينا ونصر نبيه على وَكَانَ في الانصراف حاذت ناقتى ناقتك، فنزلت عَن الناقة ودنوت منك لأقبل فخذك فرفعت القضيب، فضربت خاصرتى، ولا أدرى أكان عمدًا منك، أم أردت ضرب الناقة، فقال رَسُول الله على القضيب الممشوق، فخرج بالله من بالضرب، يا بالل انطلق إلى بيت فاطمة فائتنى بالقضيب الممشوق، فخرج بالله من المسجد ويده على أم رأسه، وهُو ينادى هَذَا رَسُول الله على ناولينى القضاص من نفسه، فقرع الباب على فاطمة، فقال: يا بنت رَسُول الله على ناولينى القضيب الممشوق، فقال: يا بنت رَسُول الله على ناولينى القضيب الممشوق، فقال: يا بالله، ومَا يصنع أبى بالقضيب وليس هَذَا يَوْم حج ولا يَوْم غزاة؟ فقال: يا فاطمة، مَا أغفلك عما فِيهِ أبوك رَسُول الله على يودع النّاس ويفارق الدنيا ويعطى القصاص من نفسه.

فَقَالَتُ فاطمة، رَضِى الله عَنْهَا: ومن ذا الَّذِى تطيب نفسه أن يقتص من رَسُول الله عَلَيْ الله؟ إذا فقل للحسن والحسين يقومان إلى هَذَا الرجل يقتص منهما، ولا يدعانه يقتص من رَسُول الله عَنِي فرجع بلال إلى المسجد ودفع القضيب إلى النبي عَنِي ودفع رَسُول الله عَنهما إلى ذَلِك رَسُول الله عَنهما إلى ذَلِك قاما، وقالا: يا عكاشة، هَذَا نحن بَيْنَ يديك فاقتص منا، ولا تقتص من رَسُول الله عَنهما أفقال لهما رَسُول الله عَني «امض يا أبا بكر، وأنت يا عمر، فامض فقد عرف الله مكانكما ومقامكما»، فَقَامَ عَلى بن أبي طالب، فَقَالَ: يا عكاشة، أنا في الحياة بَيْنَ يدى رَسُول الله عَلَي ولا تطيب نفسى أن تضرب رَسُول الله عَلَي فَهَذَا ظهرى وبطني، فَقالَ النبي عَلَي وبطني، فاقتص منى بيدك، واجلدني مائة ولا تقتص من رَسُول الله عَلَي فَهَذَا الله على الله عَلى فقالَ النبي عَلَي «يا على فاقتص منى بيدك، واجلدني مائة ولا تقتص من رَسُول الله عَلَي فقالَ النبي عَلَي «يا على القعد، فقد عرف الله لك مقامك و نيتك».

وقام الحسن والحسين، رضى الله عنهما، فقالا: يا عكاشة أليس تعلم أنا سبطا رَسُول الله عَلَى والقصاص منا كالقصاص من رَسُول الله عَلَى: «يا عكاشة، اضرب إن يا قرة عينى، لا نسى الله لكما هَذَا المقام»، ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَلى: «يا عكاشة، اضرب إن كُنْت ضاربًا»، قَالَ: يا رَسُول الله، ضربتنى وأنا حاسر عَن بطنى، فكشف عَن بطنه عَلَى، وصاح المسلمون بالبكاء، وقالوا: أترى عكاشة ضارب رَسُول الله عَلى، فلما نظر عكاشة إلى بطن رَسُول الله عَلى، كأنه القباطى لم يملك أن أكب عَلَيْه، فقبل بطنه، وَهُ وَ عكاشة إلى بطن رَسُول الله عَلى، كأنه القباطى لم يملك أن أكب عَلَيْه، فقبل بطنه، وَهُ وَ يَقُولُ: فداك أبى وأمى، ومن تطيب نفسه أن يقتص منك، فقال لَهُ النَّبِي عَلى: «إما أن تضوب، وإما أن تعفو»، قالَ: قد عفوت عنك يا رَسُول الله، رجاء أن يعفو الله عنى في يَوْمَ القِيَامَة، فقالَ النَّبِي عَلَى: «من سره أن ينظر إلى رفيقى في الْجَنَّة، فلينظر إلى هذا الشيخ».

فَقَامَ المسلمون فجعلوا يقبلون مَا بَيْنَ عيني عكاشة، ويقولون: طوباك طوباك نلت درجات العلا، ومرافقة النبي على فمرض النبي على من يومه، فكان مرضه ثمانية عشر يَوْمًا يعوده النّاس، وكَانَ على ولد يَوْم الاثنين، وبعث يَوْم الاثنين، وتوفى يَوْم الاثنين، فلما كَانَ يَوْم الأحد ثقل فِي مرضه، فأذن بلال بالأذان، ثُمَّ وقف بالباب، فنادى: السلام عَلَيْكَ يا رَسُول الله، ورحمة الله أقيم الصلاة، فسمع رَسُول الله على صوت بلال، فقالَتْ فاطمة: يا بلال، إن رَسُول الله على اليوم مشغول بنفسه، فدخل بلال المسجد، فلما أسفر الصبح قَالَ: والله لا أقيمها أَوْ أستأذن سيدى رَسُول الله على، فخرج بلال فقام بالباب ونادى السلام عَلَيْكَ يا رَسُول الله ورحمة الله وبركاته، الصلاة يرحمك الله، فقامَ بالباب ونادى السلام عَلَيْكَ يا رَسُول الله ورحمة الله وبركاته، الصلاة يرحمك الله، فقالَ: «ادخل يا بلال، إن رَسُول الله على اليوم مشغول بنفسه مر أبا بكر يصلى بالناس»، فخرج ويده عَلى أم رأسه، وَهُو يَقُولُ: واغوثاه بالله، وانقطاع رجاه، وانقصام ظهراه، ليتنبى لم تلدنى أمى، وإذ ولدتني لم أشهد من رَسُول الله على هَذَا اليوم.

ثُمَّ قَالَ: يا أبا بكر، إن رَسُول الله الله أمرك أن تصلى بالناس، فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، و كَانَ رحلاً رقيقًا، فلما رأى حلو المكان من رَسُول الله الله على حر مغشيًا عَلَيْهِ، وصاح المسلمون بالبكاء، فسمع رَسُول الله على ضحيج النَّاس، فَقَالَ: «ما هَذِهِ الضحة»؟ قَالُوا: ضحيج المسلمين لفقدك يا رَسُول الله، فدعا رَسُول الله على على بن أبى طالب

وابْنِ عَبَّاسٍ، فاتكأ عليهما، فخرج إلى المسجد فصلى بالناس ركعتين حفيفتين، تُـمَّ أقبـل عليهم بوجهه المليح، فَقَالَ: «يا معشر المسلمين، أستودعكم الله أنتم فِي رجاء الله وأمانة الله والله خليفتي عليكم معاشر المسلمين عليكم باتقاء الله، وحفظ طاعتــه مـن بعـدي، فإني مفارق الدنيا هَذَا أول يَوْم من الآخرة، وأول يَوْم من الدنيا»، فلما كَانَ يَوْم الاثنـين اشتد الأمر، وأوحى الله عَزَّ وَجَلَّ إلى ملك الموت ﷺ أن اهبط إلى حبيبي وصفى محمـــد ﷺ فِي أحسن صورة، وأرفق بهِ فِي قبض روحه، فهبط ملك الموتﷺ فوقف بالباب شبه أعرابي، ثُمَّ قَالَ: السلام عليكم يا أهْل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة أدخل؟ فَقَالَتْ عَائِشَة لفاطمة: أجيبي الرجل، فَقَالَتْ فاطمة: آجرك الله فِي ممشاك يا عبد الله، إن رَسُول الله مشغول بنفسه فنادى الثانية، فَقَالَتْ عَائِشَة: يا فاطمة، أجيبي الرجل، فَقَالَتْ فاطمة: آجرك الله فِي ممشاك يا عبد الله، إن رَسُولِ الله على مشغول بنفسه، ثُمَّ نادي الثالثة، السلام عليكم يا أَهْل بيت النبوة، ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، أدخل؟ فلابد من الدخول، فسمع رَسُول الله على صوت ملك الموت، فَقَالَ: «يا فاطمة من بالباب»، فَقَالَتْ: يا رَسُول الله، إن رجلاً بالباب يستأذن فِي الدخول، فأجبناه مرة بعد أخرى فنادى في الثالثة صوتًا اقشعر مِنْهُ جلدى، وارتعدت مِنْهُ فرائصي، فَقَالَ لَهَا النَّبي كَالَّمْ: «يا فاطمة أتدرين من بالباب، هَذَا هاذم اللذات، ومفرق الجماعات، هَذَا مرمل الأزواج ومؤتم الأولاد، وهَذَا مخرب الدور، وعامر القبور، هَذَا ملك الموت ﷺ، ادخل يرحمك الله يا ملك الموت»، فدخل ملك الموت عَلَى رَسُول الله ﷺ، فَقَـالَ رَسُول الله ﷺ: «حتتنى زائرًا، أم قابضًا»؟ قَـالَ: حتتك زائرًا وقابضًا، وأمرني الله عَزَّ وَحَـلَّ أن لا أدخـل عَلَيْـكَ إلا بـإذنك، ولا أقبـض روحـك إلا بإذنك، فإن أذنت، وإلا رجعت إلى ربى عَزَّ وَحَلَّ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ: «يـا ملـك الموت، أين خلفت حبيبي حبريل،؟ قَالَ: خلفته فِي سمَّاء الدنيا، والملائكة يعزونه فيك، فما كَانَ بأسرع أن أتاه جبريل عَلَيْهِ السَّلام، فقعـد عنـد رأسه، فَقَـالَ رَسُـول الله ﷺ: «هذا الرحيل من الدنيا، فبشرني مَا لِي عند الله»، قَالَ: أبشرك يا حبيب الله، أنى تركت أبواب السَّمَاء قد فتحت والملائكة قـد قـاموا صفوفًا صفوفًا بالتحيـة والريحـان يحيـون روحك يا محمد، قَالَ: «لوجه ربي الحمد، فبشرني يا جبريل»، قَـالَ: أبشـرك أن أبـواب الجنان قد فتحت وأنهارها قد اطردت وأشجارها تدلت وحورها قد تزينت لقدوم روحك يا محمد، قَالَ: «لوجه ربى الحمد فبشرني يا جبريل» قَالَ: أُنْت أول شــافع وأول

مشفع يَوْمَ القِيَامَةِ، قَالَ: «لوجه ربي الحمد»، قَالَ جبريل: يا حبيبي عما تسألني؟ قَالَ: «أسألك عَن غمى وهمي من لقراء القرآن من بعدي، من لصوام شهر رمضان من بعدى، من لحجاج بيت الله الحرام من بعدى، من لأمتى المصطفاة من بعدى،، قال: أبشر يا حبيب الله، فإن الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: قد حرمت الْجَنَّة عَلى جميع الأنبياء والأمم، حَتَّى تدخلها أَنْت وأمتك، قَالَ: «الآن طابت نفسي، أدن يا ملك الموت، فانته إلى مَا أمرت به»، قَالَ عَلى: يا رَسُول الله إِذَا أَنْت قبضت، فمن يغسلك؟ وفيم نكفنك؟ ومن يصلى عَلَيْك؟ ومن يدخلك القبر؟ قَالَ النَّبي ﷺ: «يا عَلى، أما الغسل فاغسلني أَنْت والفضل بن عباس يصب عَلَيْكَ الماء، وجبريل عَلَيْهِ السَّلام ثالثكما، فَإِذَا أنتم فرغتم من غسلي فكفني فِي ثلاثة أثواب حدد، وحبريل عَلَيْهِ السَّلام يأتيني بحنوط، فَإِذَا أنتم وضعتموني عَلى السرير، فضعوني فِي المسجد، واخرجوا، فإن أول من يصلي عَلى الرب عَزَّ وَجَلَّ من فوق عرشه، ثُمَّ جبريل عَلَيْهِ السَّلام، ثُمَّ ميكائيل، ثُمَّ إسرافيل عليهما السلام، ثُمَّ الملائكة زمرًا زمرًا، ثُمَّ ادحلوا فقوموا صفوفًا لا يتقدم عَلى أحد»، فَقَالَتْ فاطمة: اليوم الفراق، فمتى ألقاك؟ قَالَ: «يا بنية، تلقيني يَـوْمَ القِيَامَـةِ عنـد الحـوض وأنــا أسقى من يرد عَلى الحوض من أمتى»، قَالَتْ: فإن لم ألقاك يا رَسُول الله؟ قَالَ: «تلقيني عند الصراط، وأنا أنادى رب سلم أمتى من النار،، فدنا ملك الموت على يعالج قبض رَسُول الله ﷺ فلما بلغ الروح الركبتين، قَالَ رَسُول الله ﷺ «أوه»، فلما بلغ الروح السرة، نادى رَسُول الله ﷺ «واكرباه»، فَقَالَتْ فاطمة: كربي لكربك يا أبتاه، فلما بلغ الروح الثندوة، قَالَ رَسُول الله ﷺ «يا جبريل مَا أشد مرارة المُوت»، فولى جـبريل عَلَيْـهِ السَّلام وجهه عَن رَسُول الله ﷺ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ «يا جبريل، كرهت النظر إلى»، فَقَالَ جبريل عَلَيْهِ السَّلام: يما حبيبي، ومن تطيق نفسه أن ينظر إليك وأنت تعالج سكرات الموت، فقبض رَسُول الله ﷺ فغسله عَلى بن أبى طالب وابْن عَبَّاس يصب عَلَيْهِ الماء وجبريل عَلَيْهِ السَّلام معهما، فكفن بثلاثة أثواب جدد وحمــل عَلـى سـرير، ثُــمَّ أدخلوه المسجد ووضعوه فِي المسجد وخرج النَّاس مِنْهُ فأول من صلى عَلَيْهِ الرب تَبَــارَك وَتَعَالَى من فوق عرشه، ثُمَّ حبريل، ثُمَّ ميكائيل، ثُمَّ إسرافيل، ثُمَّ الملائكة زمرًا زمرًا، قَالَ عُلى: لقد سمعنا فِي المسجد همهمة ولم نر لهم شخصًا، فسمعنا هاتفًا يهتف ويقول: ادخلوا رحمكم الله، فصلوا عَلَى نبيكم ﷺ فدخلنا وقمنا صفوفًا صفوفًا كما أمر رَسُول الله ﷺ فكبرنا بتكبير حبريل عَلَيْهِ السَّلام مَا تقدم منا أحد عَلَى رَسُول الله ﷺ ودخــل القبر أبو بكر الصديق وعلى بن أبى طالب وابْنِ عَبَّاسٍ، ودفن رَسُول الله ﷺ فلما انصرف النَّاس، قَالَتْ فاطمة لعلى: فكيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب عَلى رَسُول الله ﷺ الرحمة، أما كَانَ معلم الخير؟ قَالَ: بلى يا فاطمة، ولكن أمر الله الَّذِي لا مرد لَهُ، فجعلت تبكى وتندب، وتقول: يا أبتاه، الآن انقطع جبريل عَلَيْهِ السَّلام، وكَانَ جبريل يأتينا بالوحى من السَّمَاءِ(١).

رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد المنعم بن إدريس وَهُوَ كذاب وضاع.

١٤٢٥٤ - وَعَن يزيد بن بانبوس، قَالَ: ذَهَبْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي إِلَى عَائِشَةَ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا فَأَلْقَتْ لَنَا وَسَادَةً وَجَذَبَتْ إِلَيْهَا الْحِجَابَ فَسَأَلْهَا عَن مباشرة الحَائِضُ، ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرَّ بِبَابِي رُبِّمَا يُلْقِي الْكَلِمَةَ يَنْفَعُ اللَّهُ عَــزَّ وَحَـلَّ بِهَـا فَمَرَّ ذَاتَ يَوْم فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ مَرَّ أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاَّتًا، قُلْتُ: يَا جَارِيَةُ ضَعِي لِي وسَادَةً عَلَى الْبَابِ وَعَصَبْتُ رَأْسِي فَمَـرَّ بِي فَقَـالَ: «يَـا عَائِشَـةُ مَـا شَـأُنُكِ؟» قُلْتُ: أَشْتَكِي رَأْسِي، قَالَ: «وأَنَا وَارَأْسَاهْ»َ فَذَهَبَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى جـيءَ بـهِ مَحْمُـولاً فِي كِسَاء، وَبَعَثَ إِلَى النِّسَاء، فَقَالَ: إِنِّي قَدِ اشْتَكَيْتُ وَإِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَأَذَنَّ لِي فَلاَّكُنْ عِنْدَ عَائِشَةَ، [أَوْ صَفِيَّة] فَأْذَنَّ لَهُ فكنت أوصبه وَلَمْ أكن أوصب أَحَدًا قَبْلَهُ، فَبَيْنَمَا رَأْسُهُ ذَاتَ يَوْم عَلَى مَنْكِبَى ٓ إِذْ مَالَ رَأْسُهُ نَحْوَ رَأْسِي فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُريدُ مِنْ رَأْسِي حَاجَةً فَخَرَجَتْ مِنْ فِيهِ نُطْفَةٌ بَارِدَةٌ فَوَقَعَتْ عَلَى ثُغْرَةٍ نَحْرى فَاقْشَعَرَ لَهَا جلدي فَظَنَنْتُ أَنَّهُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَسَجَّيْتُهُ ثَوْبًا، فَجَاءَ عُمَرُ، وَالْمُغِيرَةُ بْـن شُعْبَةَ، فَاسْتَأْذَنَا فَأَذِنْتُ لَهُمَا، وَجَذَبْتُ الْحِجَابَ، فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَا غَشْيَاهُ مَا أَشَدُّ غَشْيَ رَسُول اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَا فَلَمَّا دَنُوا مِنَ الْبَابِ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: يَا عُمَرُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: كَذَبْتَ بَـلْ أَنْتَ رَجُلٌ تَحُوشُكَ فِتْنَةٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لاَ يَمُوتُ حَتَّى يُفْنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُنَافِقِينَ، تُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَفَعْ الْحِجَابَ فَنظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَل رَأْسِهِ فَحَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَانْبِيَّاهْ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ حَدَرَ فَاهُ، وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاصَفِيَّاهْ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ، وَحَدَرَ فَاهُ، وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، وَقَالَ: وَاخَلِيلاَهُ، مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَعُمَرُ يَخْطُبُ النَّاسَ [وَيَتَكَلَّمُ] وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لاَ يَمُوتُ حَتَّى يُفْنِى اللَّهُ عَـزَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٦٧٦).

وَحَلَّ الْمُنَافِقِينَ، فَتَكُلَّمَ أَبُو بَكُرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ يَقُولُ: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ وَإِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيُّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيةِ، ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَانَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ [آل عمران: قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ اللَّهَ حَى لاَ يَمُوت، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللَّهِ، مُا شَعَرْتُ أَنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ وَهُو ذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ فَبَايِعُوهُ فَبَايَعُوهُ وَمُو ذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ فَبَايِعُوهُ فَبَايَعُوهُ (١).

قُلْتُ: فِي الصحيح وغيره طرف مِنْهُ.

رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، وزاد: فدخل أبو بكر، فَقَالَ: كيف ترين؟ قُلْتُ: غشى عَلَيْهِ، فدنا مِنْهُ فكشف عَن وجهه، فَقَالَ: يا غشياه مَا أَكُون هَذَا الغشي، ثُمَّ كشف عَن وجهه فعرف الموت، فَقَالَ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦]، ثُمَّ بكي، فَقُلْتُ: فِي سبيل الله انقطاع الوحي ودخول جبريل بيتي، ووضع يـده عَلـي صدغيـه ووضع فاه عَلَى جبهته، فبكي حَتَّى سالت دموعه عَلَى وجه النَّبي ﷺ، ثُمَّ غطى وجهـه وحرج إلى النَّاس، وَهُوَ يبكى، فَقَالَ: يا معشر المسلمين، هَلْ عند أحد منكم عهد بوفاة رَسُول الله عَلَيْ؟ قَالُوا: لا، ثُمَّ أقبل عَلى عمر، فَقَالَ: يا عمر أعندك عهد بوفاة رَسُول الله ﷺ قَالَ: لا، قَالَ: وَالَّذِي لا إله غيره لقد ذاق طعم الموت، وقد قَـالَ لهـم: ﴿إِنَّـكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيُّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]، فضج النَّاس وبكوا بكاء شديدًا، ثُمَّ حلوا بينه وبـين أَهْل بيته، فغسله عَلى بن أبي طالب وأسامة بن زيد يصب عَلَيْهِ الماء، فَقَـالَ عَلـي: مَـا نسيت مِنْهُ شَيْئًا لم أغسله إلا قلب لِي حَتَّى أرى أحدًا، فأغسله من غير أن أرى أحدًا، حَتَّى فرغت مِنْهُ، ثُمَّ كفنوه ببرد يماني أحمر وريطتين قد نيل منهما، ثُمَّ غسلا، ثُمَّ أضجع عَلَى السرير، ثُمَّ أذنوا للناس فدحلوا عَلَيْهِ فوجًا فوجًا يصلون عَلَيْهِ بغير إمام حَتَّى لم يبق أحد بالمدنية حر ولا عبد إلا صلى عَلَيْهِ، ثُمَّ تشاجروا فِي دفنه أين يدفن؟ فَقَالَ بعضهم: عند العود الَّذِي كَانَ يمسك بيده وتحت منبره، وَقَـالَ بعضهـم: فِـي البقيـع حيـث كَـانَ يدفن موتاه، فقالوا: لا نفعل ذَلِكَ أبدًا، إذا لا يزال عبد أحدكم ووليدته قد غضب عَلَيْـهِ مولاه فيلوذ بقبره، فتكون سنة، فاستقام رأيهم عَلَى أن يدفن فِي بيته تحت فراشه حيث

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٩/٦، ٢٢٠)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٦٧).

قبض روحه، فلما مات أبو بكر دفن معه، فلما حضر عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ الموت أوصى، قَالَ: إِذَا أَنَا مِن فَاحَملُونِي إِلَى باب بيت عَائِشَة، فقولُوا لَهَا: هَذَا عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، يقرئكُ السلام، ويقول: أدخل أَوْ أخرج؟ قَالَ: فسكتت ساعة، ثُمَّ قَالَتْ: ادخلوه، فادفنوه أبو بكر عَن يمينه، وعمر عَن يساره، قَالَتْ: فلما دفن عمر أخذت الجلباب فتجلببت، قَالَ: فقيل لَهَا: مَا لك وللجلباب؟ قَالَتْ: كَانَ هَذَا زوجي، وَهَذَا أبي، فلما دفن عمر تجلببت.

ورجال أحمد ثقات، وَفِي إسناد أبي يعلى عويـد بـن أبـي عِمْـرَانَ، وثقـه ابـن حبـان وضعفه الجمهور، وَقَالَ بعضهم: متروك.

وَعَن أَسماء بنت عميس، قَالَتْ: أُوَّلُ مَا الشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَمْ اللَّهِ قَالَ: «مَا هَذَا فِعْلُ نِسَاء جعْنَ مِنْ هَاهُنَا؟» وأَشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَكَانَتْ أَسْمَاءُ بنت مُمَيْس فِيهِنَّ قَالُواً: كُنَّا نَتَّهم بكَ ذَاتَ الْجَنْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَدَاةٌ مَا كَانَ عُمْ سُولِ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَدَاةٌ مَا كَانَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَيَقْنَفُ فِي هِذَا الْبَيْتِ أَحَدٌ لا يلد إلا الْتَدَّ إلاَّ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنَّ وَعَ هَذَا الْبَيْتِ أَحَدٌ لا يلد إلا الْتَدَّ إلاَّ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنَّ مَعْمُونَةُ يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهَا لَصَائِمَةً لِعَرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِمَةُ لِعَرْمَةً وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْتَدَّتُ مَيْمُونَةُ يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهَا لَصَائِمَةً لِعَرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِى الْعَبَّاسَ، قَالَت: فَلَقَدِ الْتَدَّتُ مَيْمُونَةُ يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهَا لَصَائِمَةً لِعَرْمَةً وَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْسَاعِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَبْسِ الْعَبْسَ فَالَتَ : فَلَقَدِ الْتَدَتَ مُ مَيْمُونَةُ يَوْمَئِذُ وَإِنَّهَا لَصَائِمَةً لَا عَلَى الْعَبْسُولِ اللَّهِ عَلَى الْعَبْسَ الْعَبْسَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْتَعَلِيْهِ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعُلْعَالَةُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَالَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَالَةُ الْع

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، قُلْتُ: وقد تقدم حديث العباس فِي كتاب الخلافة.

١٤٢٥٦ - وَعَن جَابِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكْتُبَ فِيهَا كِتَابًا، لأَ يَضِلُّونَ بَعْدَه. قَالَ: فَخَالَفَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى رَفَضَهَا (٢).

رواه أحمد، وَفِيهِ ابن لهيعة، وَفِيهِ خلاف.

المحكمة ودواة، أكتب لكم كتابا لا تضلون بعدى أبدًا»، فكرهنا ذَلِكَ أشد الكراهة، ثُمَّ قَالَ: «ادعوا لِى بصحيفة ودواة، أكتب لكم كتابا لا تضلون بعدى أبدًا»، فكرهنا ذَلِكَ أشد الكراهة، ثُمَّ قَالَ: «ادعوا لِى بصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدًا»، فَقَالَ النسوة من وراء الستر: ألا يسمعون مَا يَقُولُ رَسُول الله ﷺ، فَقُلْتُ: إنكن صواحبات يوسف إِذَا مرض

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٦/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٦٢).

رَسُول الله ﷺ عصرتن أعينكن، وَإِذَا صح ركبتن رقبته، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: «دعوهن، فإنهن حير منكم»(١).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري، قَالَ العقيلي: فِي حديثه نظر، وبقية رجاله وثقوا، وَفِي بعضهم خلاف.

١٤٢٥٨ - وَعَن عبد الله، يَعْنِى ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لأَنْ أَحْلِفَ تِسْعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَبَلَ قَتْلَ أَحْلِفَ بِسْعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَبَلَ قَتْلَ أَحْلِفَ بِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ نَبِيًّا وَاتَّخَذَهُ شَهِيدًا. قَالَ الأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيهَ، فَقَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْيَهُودَ سَمُّوهُ [وَأَبَا بَكْر] (٢).

رواه أحمد<sup>(٣)</sup>، ورجاله رجال الصحيح.

٩ ٥ ١٤٢٥ - وَعَن عَائِشَة، قَالَتْ: مَا مات رَسُول الله على إلا من ذات الجنب.

رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى بنحوه، وَفِيهِ ابن لهيعة، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله ثقات.

• ١٤٢٦٠ - وَعَن أَم الفضل بنت الحارث، وهي أم ولد العباس أحت ميمونة، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلْتُ أَبْكِي فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ»، قُلْتُ: خِفْنَا عَلَيْكَ وَلاَ نَدْرِي مَا نَلْقَى مِنَ النَّاسِ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَنْتُمُ الْمُسْتَضْعَفُونَ بَعْدِي (٤).

رواه أحمد، وَفِيهِ يزيد بن أبي زياد وضعفه جماعة.

رَسُول الله ﷺ أتاه جبريل عَلَيْهِ السَّلام، فَقَالَ: سَمِعْت أَبى، يَقُولُ: لما كَانَ قبل وفاة رَسُول الله عَزَّ وَجَلَّ أَرسلنى إليك رَسُول الله عَزَّ وَجَلَّ أَرسلنى إليك إكرامًا لك وتفضيلاً لك، وخاصة لك أسألك عما هُو أعلم بِهِ منك، يَقُولُ: كيف تحدك؟ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: أجدني يا جبريل، مغمومًا، وأجدني يا جبريل مكروبًا»، فلما كَانَ اليوم الثالث هبط جبريل عَلَيْهِ السَّلام، وهبط ملك الموت عَلَيْهِ السَّلام، وهبط

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وما أوردناه من المسند، وزوائده للمصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٠٨/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣) أحرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٣٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٣٩/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٦٦).

معهما ملك فِي الهواء، يُقَالُ لَهُ: إسماعيل، عَلى سبعين ألف ملك لَيْس فيهم ملك إلا عَلَى سبعين ألف ملك يشيعهم حبريل عَلَيْهِ السَّلام، فَقَالَ: «يا محمد، إن اللــه عَـزَّ وَجَـلَّ أرسلني إليك إكرامًا لك وتفضيلاً لك، وحاصة لك، أسألك عما هُـوَ أعلم بـهِ منـك، يَقُولُ: كيف تجدك؟ فَقَالَ رَسُولِ الله ﷺ: أجدني يا جبريل مغمومًا، وأجدني يا جبريل مكروبًا، قَالَ: فاستأذن ملك الموت عَلَى الباب، فَقَالَ حِبْرِيل: يا محمد هَذَا ملك الموت يستأذن عَلَيْكَ، وَمَا استأذن عَلى آدمي قبلك، ولا يستأذن عَلى آدمي بعدك، فَقَالَ: ائذن لَهُ، فأذن لَهُ جبريل، فأقبل حَتَّى وقف بَيْنَ يديه، فَقَالَ: يا محمد، إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أرسلني إليك، وأمرني أن أطيعك فيم أمرتنبي بهِ، إن تأمرني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن كرهت تركتها، قَالَ: وتفعل يا ملك الموت؟ قَالَ: نعم، وبذلك أمرت أن أطيعـك فيمـا أمرتني بهِ، فَقَالَ لَهُ حبريل عَلَيْهِ السَّلام: إن الله عَزَّ وَجَـلَّ قـد اشتاق إلى لقـائك، فَقَـالَ رَسُول الله ﷺ: امض لما أمرت بهِ، فَقَالَ لَهُ جبريل: هَذَا آخـر وطأتى فِـي الأَرْض، إنمـا كُنْت حاجتي فِي الدنيا» فلما توفي رَسُول الله ﷺ وجاءت التعزية جَاءَ آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه، فَقَالَ: السَّلام عليكم ورحمــة اللَّه وبركاته، كـل نفس ذائقـة الموت، إن فِي الله عزاء من كل مصيبة، وخلفًا من كل هالك، ودركًا من كل فائت، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله<sup>(١)</sup>. رواه الطبراني، وَفِيهِ عبد الله بن ميمون القداح وَهُوَ ذاهب الحديث.

اليهودية سمته، فانقطع أبهره من السم عَلى رأس السنة كَانَ يَقُولُ: «ما زلت أحد مِنْهُ حسًا» (٢).

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

«يا عَائِشَة، هَلْ طلع الفحر»؟ فأقول: لا، حَتَّى أذن بلال بالفحر، ثُمَّ جَاءَ بلال فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: «ما هذا»؟ فَقُلْتُ: هَذَا بلال، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: «مرى أبا بكر فليصل بالناس» (٣).

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٢٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٩٤٩).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

عدم وَهُوَ يَقُولُ: «يا جبريل، أين أنت»؟ ثُمَّ يقبضها ويبسطها، ففعل ذَلِكَ مرارًا، وَهُو يمد يقُولُ: «يا جبريل، أين أنت»؟ ثُمَّ يقبضها ويبسطها، ففعل ذَلِكَ مرارًا، وَهُو يَقُولُ: «يا جبريل، اشفع لِي عند ربي يهون عَلى الموت»، فذكر أبو هريرة أنه سمع عَائِشَة تقول: لقد سَمِعْت مَا لم تسمع أذن من جبريل، وَهُوَ يَقُولُ: لبيك لبيك (۱).

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ حسين بن عبد الله بن ضميرة وَهُوَ كذاب.

قبض فِيهِ فاستأذن ورأسه فِي حجر عَلى رضوان الله عَلَيْهِ، فَقَالَ: السلام عليكم ورحمة قبض فِيهِ فاستأذن ورأسه فِي حجر عَلى رضوان الله عَلَيْهِ، فَقَالَ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فَقَالَ لَهُ عَلى: ارجع فإنا مشاغيل عنك، فَقَالَ النّبي عَلَيْ: «تدرى من هَذَا يا أبا الحسن؟ هَذَا ملك الموت، ادخل راشدًا، فلما دخل قَالَ: إن ربك يقرئك السلام، قَالَ: «أين جبريل»؟ قَالَ: لَيْسَ هُوَ قريب منى الآن يأتى، فخرج ملك الموت حَتَّى نزل جبريل عَلَيْهِ السّلام، فَقَالَ لَهُ جبريل: وَهُوَ قائم بالباب مَا أخرجك يا ملك الموت؟ قَالَ: التمسك محمد عَلَيْ فلما حلسا، قَالَ جبريل: سلام عَلَيْكَ يا أبا القاسم، هَذَا وداع منى ومنك، فبلغنى أن ملك الموت لم يسلم عَلى أهل بيت قبله، ولا يسلم بعده (٢).

رواه الطبراني، وَفِيهِ المحتار بن نافع وَهُوَ ضعيف.

على، فلما رآه النبي على رفع رأسه، ثم قال: «ادن منى ادن منى» فأسنده إليه، فلم يزل عنده حَتَّى توفى، فلما قضى قام على وأغلق الباب وَجَاءَ العباس ومعه بنو عبد المطلب، فقاموا على الباب فجعل على يقول: بأبي أنت طبت حيًا، وطبت ميتًا، وسطعت ريح طيبة لم يجدوا مثلها، فقال: أيهادع حنينًا كحنين المرأة واقبلوا على صاحبكم، قال على: أدخلوا على الفضل بن العباس، فقالت الأنصار: نشدناكم بالله ونصيبنا من رَسُول الله عن فأدخلوا رجلاً مِنْهُمْ، يُقالُ لَهُ: أوس بن حول يحمل حرة بإحدى يديه، فسمعوا صوتًا في البيت لا تجردوا رَسُول الله على واغسلوه كما هُوَ فِي قميصه، فغسله على

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٥١٤)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبى هريرة، عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: أبو الطاهر بن السرح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٧٠٨).

يدخل يده من تحت القميص، والفضل يمسك الثوب عَنْهُ والأنصاري ينقل الماء، وعلى يد عَلى خرقة يدخل يده تحت القميص (١).

قُلْتُ: روى ابن ماجة بعضه.

رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وَفِيهِ يزيد بن أبى زياد، وَهُـوَ حسن الحديث عَلى ضعفه، وبقية رجاله ثقات.

النبى النبي النبي النبي النبي النبي الما احد غيرى، فإنه لا يغسله أحد غيرى، فإنه لا يرى عورتى أحد إلا طمست عيناه، قَالَ عَلى: فَكَانَ العباس وأسامة يناولاني الماء من وراء الستر(٢).

رواه البزار، وَفِيهِ يزيد بن بلال، قَالَ البخارى: فِيهِ نظر، وبقية رجاله وثقوا، وفيهم خلاف.

١٤٢٦٨ - وَعَن عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتُولُ: «مَا مِنْ نَبِيِّ إِلاَّ تُقْبَضُ نَفْسُهُ، ثُمَّ يَرَى النَّوَابَ، ثُمَّ تُرَدُّ إِلَيْهِ فَيُحَيَّرُ بَيْنَ أَنْ تُردَّ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ يَلْحَقَ» فَكُنْتُ قَدْ خَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَإِنِّى لَمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى مَالَتْ عُنُفُهُ فَقُلْتُ: قَدْ خَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَإِنِّى لَمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى مَالَتْ عُنُفُهُ فَقُلْتُ: قَدْ قَصْمَى، فَعَرَفْتُ الَّذِي قَالَ قَالَتْ: قَلْتُ: إِذَنْ لاَ قَضَى، فَعَرَفْتُ الَّذِي قَالَ قَالَتْ: قُلْتُ: إِذَنْ لاَ يَخْتَارُنَا، فَقَالَ: «مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى فِي الْجَنَّةِ ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينِينَ وَالصَّدِيقِينَ.... [النساء: ٦٩] إِلَى آخِرِ الآيَةِ».

(7) الأسعد(7) الأسعد(7).

رواه أحمد والطبرانى في الأوسط، إلا أنها قَالَتْ: قبض رَسُول الله ﷺ بَيْنَ سحرى ونحرى، قَالَتْ: وكذلك يفعل بالأنبياء، فتحرك فَقُلْتُ: إن خيرت اليوم فلن تختارنا. وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح.

• ١٤٢٧ - وَعَن عَائِشَة، قَالَتْ: مات النَّبِي ﷺ فلما خرجت نفسه مَا شممت

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٩٠٨).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/٤٪، ١٢٠، ١٢١، ١٢١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٦٩).

رائحة قط أطيب منها<sup>(١)</sup>.

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

۱٤۲۷۱ – وَعَن عَائِشَة، قَالَتْ: كشف رَسُول الله ﷺ سترًا، وفتح بابًا فِي مرضه، فنظر إِلَى النَّاس يصلون خلف أَبِي بَكْرٍ فسر بذلك، وَقَالَ: «الحمد لله إنه لـم يمت نَبِي خَتَّى يَوْمه رَجُل من أمته»، ثُمَّ أقبل عَلَى النَّاس، فَقَالَ: «يا أيها النَّاس، من أصيب منكم بمصيبة من بعدى، فليتعز بمصيبته بي عَن مصبيته الَّتِي تصيبه، فإنه لن يصب أحد من أمتى من بعدى بمثل مصيبته بي "

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ عبد الله بـن جعفـر والـد عَلـي بـن المدينـي، وَهُـوَ ضعيف.

٧٧٧ - وعَن أبي مُوسَى، قَالَ: أغمى على رَسُول الله وَ وَهُو فِي حجر عَائِشَة فأفاق وهي تمسح صدره، وتدعو لَهُ بالشفاء، قَالَ: «لا، ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد جبريل وميكائيل وإسرافيل».

رواه الطبراني، وَفِيهِ محمد بن سلام الجمحي، وَهُوَ ثقة، وَفِيهِ ضعف، وبقية رجاله ثقات.

مَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَسَب، أَوْ أَبِي عَسَيبَ قَالَ بَهْزٌ: إِنَّهُ شَهِدَ الصَّلاَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ: ادْحُلُوا أَرْسَالاً أَرْسَالاً أَرْسَالاً وَصَالَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَابِ الآخر، قَالَ: فَلَمَّا وُضِعَ فِي يَدْخُلُونَ مِنْ الْبَابِ الآخر، قَالَ: فَلَمَّا وُضِعَ فِي لَحْدُوهِ عَلَى قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصْلِحُوهُ، قَالُوا: فَادْحُلْ فَأَصْلِحْهُ، فَلَمَّا وُضِعَ فِي لَحْدُو عَلَى قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَدْ بَقِي مِنْ رِجْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصْلِحُوهُ، قَالُوا: فَادْحُلْ فَأَصْلِحْهُ، فَالْمَا وَضِعَ فَي فَدَعَل وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَغَمَسَ قَدَمَيْهِ عَلَيْ قَالَ: أَهِيلُواْ عَلَى التَّرَابَ، فَأَهَالُوا عَلَيْهِ التَّرَابَ حَتَّى بَلَعَ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا أَحْدَثُكُمْ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَا بَعَى الْعَرْبُكُمْ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلْ الْعُلْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُولُ الْعَلَى الْعَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ الْعَلَيْمُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعَلَهُ عَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعُومُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ عَلَهُ الْعُرَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُلِهُ الْعُلُولُ الْعُلَامُ الْعُمُ الْعُلَالَ الْعُلَامُ الْعُلِهُ الْعُلُولُ الْعُلَامُ الْعُلِهُ الْعُلُولُ الْعُلِهُ

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

١٤٢٧٤ - وَعَن عَائِشَة، قَالَتْ: كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِي الَّذِي [دُفِنَ] فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٨٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٤٤٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن إلا مصعب بن محمد بن شرحبيل، تفرد به: عبد الله بن جعفر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨١/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٧١).

فَأَضَعُ ثَوْبِي وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُ إِلاَّ وَأَنَـا مَشْدُودَةٌ عَلَىَّ ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْه<sup>(١)</sup>.

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

• ۲۲۵ – وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دخل قبر النَّبِي ﷺ العباس وعلى والفضل، وشق لحده رَجُل من الأنصار، وَهُوَ الَّذِي شق قبور الشهداء يَوْم أحد (٢).

قُلْتُ: رواه ابن ماجة أطول من هَذَا، وليس فِيهِ ذكر العباس، ولا الَّذِي شق لحده

رواه البزار عَن شيخه أيوب بن منصور وقيد وهيم فِي حديث رواه لَـهُ أبـو داود، وبقية رجاله رجال الصحيح.

بالمدينة، قَالَ: فدخل عَلى رَسُول الله على فوضع فاه عَلى جبين رَسُول الله على فحعل بالمدينة، قَالَ: فدخل عَلى رَسُول الله على فوضع فاه عَلى جبين رَسُول الله على فجعل يقبله، ويقول: بأبى وأمى طبت حيًا وميتًا، فلما خرج مر بعمر رحمة الله عَلَيْهِ، وَهُوَ يقبله، ويقول: والله مَا مات رَسُول الله على ولا يموت حتى يقتل المنافقين، قَالَ: وقد كانوا استبشروا يموت رَسُول الله ورفعوا رؤوسهم، فمر به أبو بكر، فَقَالَ: أيها الرجل، أربع على نفسك، فإن رَسُول الله على قد مات الم تسمّع الله تعالى يَقُولُ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ أُربِع عَلَى نفسك، فإن رَسُول الله على قد مات الم تسمّع الله تعالى يَقُولُ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ الْبَهُم مَيَّتُونَ وَالْمَانِ وَالله عَلَيْهِ الْمَنْونَ وَالله وَلله وَلله وَلله وَلله وَلله وَالله وَلله وَالله و

رواه البزار، ورحاله رحال الصحيح غير عَلَى بن المنذر، وَهُوَ ثقة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٢/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٨٥٢).

رواه أبو يعلى والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح غير موسى بن يعقوب الزمعى، ووثقه جماعة.

۱٤۲۷۸ - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: مَا عدا وارينا رَسُول الله ﷺ فِي التراب، فأنكرنا قلوبنا (۲).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

۱٤۲۷۹ – وَعَن عَائِشَة، أَنها قَالَتْ: رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن فِي حجرى فَقَالَ أبو بكر: إن صدقت رؤياك دفن فِي بيتك حير أَهْل الأَرْضِ ثلاثة، فلما مات رَسُول الله ﷺ قَالَ لَهَا أبو بكر: حير أقمارك يا عَائِشَة، ودفن فِي بيتها أبو بكر وعمر (٣).

رواه الطبرانى في الكبير واللفظ لَهُ، والأوسط، ورحال الكبير رحال الصحيح، وقد تقدم مرفوعًا أنها قصته عَلَى رَسُول الله ﷺ، وأنه أوله بهذا في باب تعبير الرؤيا، وفي إسناده ضعيف.

• ١٤٢٨ - وَعَن عروة، قَالَ: قَالَتْ صفية بنت عبد المطلب ترثى رَسُول الله على:

لَهْ فَ نَفْسِى وَبِتُ كَالْمَسْلُوبِ أَرْقُبُ اللَّيْلَ فِعْلَةَ الْمُحْرُوبِ مِنْ هُمُومٍ وَحَسْرَةٍ أَرَّقَتْنِى لَيْتَ أَنْسَى سَقَيْتُهَا بِشَعُوبِ حِيْنَ قَالُوا إِنَّ الرَّسُولَ قَدْ أَمْسَى وَافَقَتْ لُهُ مَنِيَّ لَهُ الْمَكْتَ وبِ حِيْنَ قَالُوا إِنَّ الرَّسُولَ قَدْ أَمْسَى وَافَقَتْ لُهُ مَنِيَّ لَهُ الْمَكَّتُ وبِ حِيْنَ جَنْنَا لَآلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ فَأَشَابَ القَذَالَ مِنْسَى مَشِيْبُ حِيْنَ رَيْنَا بُيُوتَ لَهُ مُوْحِشَاتٍ لَيْسَ فِيْهِنَ بَعْدَ عَيْشٍ غَرِيب فَعَرَانِي لِذَاكَ حُرْبُ طَويلً خَالَطَ القَلْبَ فَهُو كَاللَّهُ عُروبِ فَعَرَانِي لِنَاكَ حُرِيْلُ طَويلًا خَالَطَ القَلْبَ فَهُو كَاللَّهُ عُروبِ

وقالت أيضًا:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٧٥٠٩)، والطبراني في الكبير (٦٦٦١).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/٢٣).

وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَلَمْ تَكُ جَافِيًا أَلاَ يَا رَسُولَ الله كُنْتَ رَخَاءَنا وَكَانَ بِنَا يَرِّا رَحِيمًا نَسِّنَا لَيَبْكِ عَلَيْكَ اليَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيًا لَعَمْرِيَ مَا أَبْكِي النَّبِيِّ لِمَوْتِهِ وَلَكِنْ لِهْرِجِ كَانَ بَعْدِكَ آتِيًا وَمِنْ حُبِّهِ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ الْكَاوِيا كَأَنَّ عَلَى قَلْبِي لِفَقْدِ مُحَمَّدٍ عَلَى جَدَثِ أَمْسِي بَيَثْرِبَ ثَاوِيًا أَفَاطِمُ صَلِّي اللهُ رَبِّ مُحَمَّدِ يَبْكِي وَيَدْغُو جَدَّهُ اليَّوْمَ نَائِيًّا أرَى حَسَانًا أَيْتَمْتَاهُ وَتَرَكْتُهُ فِديَّ لِرَسُولِ اللهِ أُمِّي وَخَالَتِي وَعَمِّي وَنَفْسِي قَصْرَهُ وَعَيَالِيًّا صَبَرْتُ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ صَادِقًا وَمِتَّ صَلِيبَ الدِّيْنِ أَبْلَجَ صَافِيًا سَعِدْنَا وَلَكِنْ أَمْرُهُ كَانَ مَاضِيًا فَلُوْ أَنَّ رَبَّ الْعَرْشِ أَبْقَاكَ بَيْنَا وَأُدْخِلْتَ جَنَّاتٍ مِنَ العَدْن رَاضِيًا عَلَيْكَ مِنَ الله السَّلاَمَ تَحِيَّةً رواه الطبراني (١)، وإسناده حسن.

مفية تلمع بردائها، وهي تقول: الحسين، قَالَ: لما قبض رَسُول الله على خرجت صفية تلمع بردائها، وهي تقول:

قَد كَانَ بَعْدَكَ أَنْبَاءً وَهَنْبَشَةً لَوْ كُنْتُ شَاهِدُهَا لَمْ يَكُثْرِ الخَطْبُ رواه الطبراني (٢)، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن محمدا لم يدرك صفية.

النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلْمَ النَّالِقُ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبْعِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبْعِي عَلَى النَّبْعِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبْعِي عَلَى النَّبِي عَلْمَ النَّبِي عَلَى النَّبْعِيلِي النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلْ

أَلا لِى الوَيْلُ عَلَى مُحَمَّدٍ قَدْ كُنْتُ فِى حَيَاتِهِ بِمَرْصَدِ أَلا لِى الغَد (٣)

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير بشر بن آدم، وَهُوَ ثَقَة.

## ٥٧ - باب منى رؤيته ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٢١، ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١/٢٤ - ٣).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٠٩٧).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

## ٧٦ - باب فيما تركه ﷺ

غلابا: مَا تَقُولُ فَيما تَركُ رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: نحن أُحق النَّاسِ برسولُ الله ﷺ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَخِيرِ؟ قَالَ وَالَّذِي بَغِيرِ؟ قَالَ وَالَّذِي بَغِيرٍ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَفِدكِ؟ قَالَ: وَالَّذِي بَفِدك، فَقُلْتُ: أَما والله حَتَّى تَحْزُوا رقابنا بالمناشير فلا (١).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ موسى بن جعفر بن إبراهيم، وَهُوَ ضعيف.

١٤٢٨٥ - وَعَن جُويرية، قَالَتْ: مَا ترك رَسُول الله ﷺ يَوْم توفى، إلا بغلة بيضاء، وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة (٢).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وإسناده حسن.

١٤٢٨٦ - وَعَن حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: ﴿لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ﴿ (٣).

رواه الطبراني فِي الأوسط، وَفِيهِ الفيض بن وثيق، وَهُوَ كذاب.

الله ﷺ: ﴿إِنَّا لاَ نُـورَثُ مَـا تَرَكُنَـا وَمُلَدِهُ مَا تَرَكُنَـا وَمُـولِ الله ﷺ: ﴿إِنَّا لاَ نُـورَثُ مَـا تَرَكُنَـا صَلَحَةٌ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَالَّالَالَالِمُ اللَّالَةُ اللَّالَالَالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالَ

رواه الطبراني في الأوسط، وَفِيهِ إسماعيل بن عمرو البجلي وثقه ابن حبان وضعف غيره، وبقية رجاله ثقات.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٨٠٦)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن حذيفة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: فضيل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٩٣٣)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن مجاهد إلا ليث، ولا عن ليث إلا حفص، تفرد به: إسماعيل بن عمرو.



## فلرس

| ۲۲ – باب حد السلام والرد ۱۱                 |
|---------------------------------------------|
| ٢٣ - باب تكرار السلام عند اللقاء٣٣          |
| ٢٤ - باب فيمن ردَّ السلام سرًا٣٣            |
| ٢٥ - باب كيفية السلام والرد٣٤               |
| ٢٦ - بـاب السـلام عَلى من أتى جماعـــة أَوْ |
| فارقهم                                      |
| ٧٧ - إلى في الجماعة يسلم أحدهم والجماعية    |
| يرد أحدهم                                   |
| یرد أحدهمه۳۰ یا متابع می درد أحدهم          |
| آن ۾ ۾                                      |
| رو عيره                                     |
| الراكب وغيره                                |
| ٣٠ – باب المصافحة والسلام ونحو ذَلِكَ٣٦     |
| ٣١ - باب السلام عند دخول المنزل٣١           |
| ٣٢ - باب السلام عَلى النساء                 |
| ٣٣ - باب فيمن يسلم عَلَيْهِ وَهُوَ يصلى٣٩   |
| ٣٤ - باب فيمن سلم على أحد وَهُوَ يبول٣٩     |
| ٣٥ - باب مَا نُهي عَنْهُ مِسن الإشارة فِسي  |
| السلام                                      |
| ٣٦ - باب النهي عَن السجود والإنحناء ٢       |
| ٣٧ - باب مَا حَاء فِي القيام                |
| ٣٨ - باب إرسال السلام٢٤                     |
| ٣٩ - باب السلام عَلَى أَهْلِ الذَّمة٢٤      |
| ٤٠ – باب قبلة اليد ٤٤                       |
| ١٤ - باب قبلة الولد٥١                       |
| ٤٥ - باب قرع الباب٥٤                        |
| ٤٣ – باب فِي الاستئذان وفيمن اطلع فِي دار   |
|                                             |

| ٣٣ – كتاب الأدب                                |
|------------------------------------------------|
| ١ – باب توقير الكبير ورحمة الصغير٣             |
| ٢ - باب الخير والبركة مع الأكابر               |
| ٣ - باب إكرام الكريمه                          |
| ٤ - باب إكرام المسلم                           |
| ه - باب مُداراة النَّاسِ وَمَن لاَ يُؤمن شَره٧ |
| ٦ - باب من حسن إسلام المرء تركه مالا           |
| يعنيه                                          |
| ٧ - باب مَا حَاء فِي الرفق٩                    |
| ٨ – باب الرفق في السير                         |
| ٩ - باب مَا حَاء فِي حُسن الحُلق ١٢            |
| ١٠ - باب مَا يفعل بمن هُوَ سيء الخلق ٢١        |
| ١١ - باب حِدّة الخلق                           |
| ١٢ - باب مَا حَاء فِي الحياء والنهي عَن        |
| الملاحاة٢٢                                     |
| ۱۳ – باب                                       |
| ١٤ - باب مَا حَاء فِي العقل والعقلاء ٢٤        |
| ١٥ - باب مَا حَاء فِسي السلام وإفشائه          |
| وفضله                                          |
| ١٦ - باب فيمن سلم عَلى عشرين من                |
| المسلمين فِي يَوْم أَوْ ليلة٢٨                 |
| ١٧ - باب أحر السلام                            |
| ۱۸ - باب فیمن بخل بالسلام                      |
| ١٩ - باب فيمن لم يسلم إلا عَلى من              |
| يعرفه                                          |
| ۲۰ - باب فيمن سأل ولم يسلم ٣١                  |
| and the man term of the second                 |

| فهرس الجزء السابع                                  |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ٦٨ - بـاب الجلـوس عَلـى الصعيــد وإعطـاء           | بغير إذن                                             |
| الطريق حقه                                         | ٤٤ - باب مَا يَقُولُ إِذَا سُئل عَن حاله ٥           |
| ٦٩ - باب مَا ينهي عَنْهُ فِي المجالس٧٣             | ٥٥ – باب الدخول عَلى النساء ٥                        |
| ۷۰ – باب فیمن خطی حلقة قوم۷                        | ٤٦ - باب الأسماء ومًا حَاء فِي الأسماء               |
| ٧١ - باب غض البصر٧١                                | الحسنة                                               |
| ٧٢ - باب لا يجلس أحد بَيْنَ اثنين وهما             | ٧٤ - بــاب مــا جــاء فِــي اســم النبـــي ﷺ         |
| يتحدثان إلا بإذنهما                                | وكنيته٢٥                                             |
| ۷۳ – باب لا يتناحى اثنان دون الثالث٥٧              | ٤٨ – باب مَا يُستحب من الأسماء ٥٥                    |
| ٧٤ – باب مجانبة السفيه والغض عَنْهُ٧               | ٤٩ – باب تغيير الأسماء وَمَا نُهيَ عَنْهُ فيها وَمَا |
| ٧٥ – باب مَا حَاء فِي الفحش٧٦                      | يستحب                                                |
| ٧٦ – باب مَا جَاء فِي الشحناء٧٧                    | ٥٠ - باب التسمية بالكرم                              |
| ٧٧ – باب مَا حَاء فِي الهجران٧٧                    | ٥١ – باب دعاء الرجل بأحب أسمائه إليه ٢٤              |
| ٧٨ – باب مَا حَاء فِي الغَضَب وَمَرَاتِبِ النَّـاس | ٥٢ - باب كيف يدعو من لم يعرف اسمه٦٤                  |
| فِيهِ۸۱                                            | ٥٣ – باب مَا حَاء فِي الكني ٢٤                       |
| ً ٧٩ – باب فيمن إِذَا غضب رحع٧٩                    | ٤٥ - باب فِي العطاس وَمَا يَقُولُ العاطس وَمَـا      |
| ٨٠ - باب فيمن يملك نفسه عند الغضب ٨٢.              | يُقَالُ لَهُ                                         |
| ٨١٠ - باب مَا حَاء فِي الغضب وثواب مـن لـم         | ٥٥ - باب فيمن بادر العاطس بالحمد ٦٧                  |
| يغضب                                               | ٥٦ - باب فيمن عطس فلم يحمد الله ٦٧                   |
| ٨٢ – باب مَا يَقُولُ ويفعلِ إِذَا غضب٥٨            | ٥٧ – باب الحث عَلَى تشميت العاطس ٦٨                  |
| ٨٣ - باب فِي غضب السُّلطان٨٥                       | ٥٨ - بــاب فيمــن حــدث بحديــث فعطـس                |
| ٨٤ - باب فيمن يشفى غيظه بسخط الله. ٨٦              | عنده۸۲                                               |
| ٨٥ – باب النهي عَن سبّ الدَّهر٨٦                   | ٩٥ - باب الجلوس مستقبل القبلة ٦٨                     |
| ٨٦ - باب النهي عَن سبّ الليل والنهار وغير          | ٦٠ - باب مَا حَاء فِي الجلوس وكيفيته وخير            |
| ذَلِكَ                                             | المجالس                                              |
| ٨٧ – باب النهي عَن اللعن والسب٨٧                   | ٦١ - باب أفسحوا يفسح الله لكم                        |
| ٨٨ - باب فيمن لعن مسلمًا أَوْ رَماه بِكفر ٨٨       | ٦٢ - بـاب النهـي عَــن الجلــوس بَيْــنَ الظــل      |
| ٨٩ – باب فيمن تسبب فِي سَبِّ والدَّيه ٩٠           | والشمس                                               |
| ٩٠ - باب كيف يشتم إن شتم أحدا                      | ٦٣ - باب النهي عَن الجلوس في الظلمة ٧١               |
| ٩١ – باب فيمن لعن مَا لَيْسَ بأهل للعنة ٩٠         | ٦٤ - باب الجلوس على الأرْضِ٧١                        |
| ٩٢ – باب مَا يَقُولُ إِذَا سبَّه أحد٩١             | ٦٥ - باب الجليس الصالح                               |
| ٩٣ - باب فِي الْمُسْتَبَين                         | ٦٦ – باب لا يجلس بَيْنَ الرحل وولده ٧١               |
| ٩٤ - باب النهى عَن مخاصمة النَّاس٩٢                | ٦٧ - باب فيمن قَام مِن مَجلس ثُمَّ رَجع              |
| ٩٥ - بــاب فِــى الشــيخ الجهــول والبـــذيء       | إليه                                                 |

| 1 |  | السابع | الجزء | فهرس |
|---|--|--------|-------|------|
|---|--|--------|-------|------|

| مرتين                                       | الفاحرا                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۱۲۱ - باب من اختبر النَّاس هجرهم ۱۱۲        | ٩٦ - باب النهي عَن سب الأموات ٩٣            |
| ١٢٢ – باب اعتبر النَّاس بإخوانهم ١١٢        | ٩٧ - باب مَا نهى عَن سبه من الدُّواب ٩٤     |
| ١١٢ - باب مَا حَاء فِي السَّمت والهدي١١٢    | رَمَا يفعل بالدابة إذًا أحيب فِي لعنها ٩٤   |
| ١٢٢ - باب مَا حَاء فِي النشاط               | ٩٨ - باب مَا حَاء فِي الحسد والظن ٩٦        |
| ١٢٥ - باب مَا حَاء فِي الغيبة والنميمة. ١١٣ | 99 - باب فِي سلامة الصدر من الغش            |
| ١٢٦ - باب فيمن ذكر أحدًا بِمَا لَيْسَ       | والحسد                                      |
| فِيهِ                                       | ١٠٠ – باب مَا حَاء فِي البله                |
| ١٢٧ – باب فيما يُجْنب من الكلام ١١٩         | ١٠١ - باب مَا حَاء فِي الإصلاح بَيْنَ       |
| ١٢٨ - باب فيمن ذُبُّ عَن مسلم غيبة ١١٩      | النَّاس                                     |
| ١٢٩ - باب فِي ذي الوجهين واللسانين ١٢٠      | ١٠٢ – باب الاعتذار                          |
| ١٣٠ - باب فيمن يقوم بالمسلمين مقامَ ريا     | ١٠٢ – باب تعافوا تسقط الضغائن               |
| وسمعةٍ                                      | ١٠١ - باب مَا يُصَفِّى الودَّ١٠١            |
| ١٣١ – باب مَا حَاء فِي المشاورة ١٢١         | ١٠٥ – باب فِي التواضع                       |
| ١٣٢ - باب فيمن سمع كلامًا يكره المتكل       | ١٠٦ – باب مِنْهُ فِي التواضع١٠٣             |
| نقلها                                       | ١٠٧ - باب فيمن احتقرَ مُسلمًا١٠٣            |
| ۱۳۳ – باب فيمن يتشبّع بما كَم يُعط          | ١٠٨ - باب لا فضل لأحد عَلى أحد إلا          |
| ١٣٤ - باب كبرت حيانة أن تحدث أحمالا         | بالتقوى                                     |
| حديثًا وَهُوَ مصدقك وَأَنت كَاذب ١٢٣        | ١٠٩ – باب فيمن افتخر بأهل الجاهلية١٠٦       |
| ١٣٥ – باب فِي كِتابة الكُتب وَخَتمها ١٢٤    | ١١٠ - باب فيمن يُعير بالنسب أوْ غيره ١٠٧    |
| ۱۳۱ - باب فيمن نام عَلى سطح بغير تحجيه      | ١١١ – باب مثل المؤمن من أَهْل الإيمان.١٠٨   |
| أوْ ركب البحر عند ارتجاحه                   | ١١٢ – باب المؤمن يألف ويؤلف١٠٨              |
| ١٣٧ - بـاب كيـف يدخـل بيتـه فِــى الشــتا   | ١١٣ – باب الأرواح حنود مجندة فما تعـارف     |
| ويخرج مِنْهُ فِي الصيف١٢٥                   | منها ائتلف                                  |
| ١٣٨ - باب فيمن يضطجع ويضع إحمد              | ١١٤ – باب أحبب حبيبك هونًا مَا ١١٠          |
| رحليه عَلى الأحرى                           | ١١٥ – باب مَا جَاء فِي المزاح١١٠            |
|                                             | ١١٦ – باب تنقه وتوقه                        |
| القوم ١٢٧                                   | ۱۱۷ - بــاب احترســوا مــن النّــاس بســـوء |
| ۱۲۰ – باب فيمن يرقد عَلى وجهه               | الظنا١١١                                    |
| ١٤١ - باب النهى عَن مباشرة الرحــل الرحـــ  | ١١٨ – باب ستكون الناس ذئاب ١١١              |
| والمرأة المرأة                              | ١١٩ – باب فيمن يُتَّقى شره ولا يُرْحى خـيره |
| ١٤٢ – باب فِي المتشبهين من الرحال بالنسا    | وعكسه                                       |
| والمتشبهات من النساء بالرحال١٣٠             | ١٢٠ - بــاب لا يُلــدغ المؤمــن مــن حُحــر |

| فهرس اجروء السابع                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٥ – باب التَّصفير                              | ١٤٣ – باب مَا حَاء فِي الوحدة١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٦٦ – باب دفن النَّخامة١٤٥                       | ١٤٤ - بـاب مَـا حَـاء فيمـن يَسْــكُنُ الباديــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٦٧ – باب لا تبزق عَن يمينك ١٤٥                  | والكُفور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٦٨ – باب النهى أن يَقُولُ: مُطرنا بنَـوْءِ كـذا | ١٤٥ – بــاب تــأديب الأولاد وأهـــل البيـــت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وكذا                                             | وتعليق السُّوط حيثُ يرونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٤٦ - باب مشى النساء في الطريق ١٤٦               | ١٤٦ - باب النهمي عَن الضرب عَلى الوحـه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٧٠ - باب المراجيح                               | والنهى عَن سبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٧١ - باب فيمن قطع السِّدر١٤٧                    | ١٤٧ - باب مَا حَاء فِي لطـم حـدود الدُّوابّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۷۲ – باب۱                                       | وضربهنّ٥٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٧٣ - باب البيان وتشقيق الكلام ١٤٨               | ١٤٨ - بــاب النهــي عَـــن اتخــاذ الـــدواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٧٤ - باب مّا حَاء فِي الحمد والمدح              | کراسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| والمدَّاحين                                      | ١٤٩ - باب صاحب الدَّابَّةِ أحقُّ بصدرها١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٧٥ - باب مَا حَاءِ فِي الشعر والشعراء ١٥٢       | ١٥٠ – باب فِي تأخير الحمل١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٧٦ – باب الشِّعر بعد العِشَاء الآخرة ١٥٦        | ١٥١ – باب ركوب ثلاثة عَلى دابة١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٧٧ - باب الشعر فيي الكلام ١٥٦                   | ١٥٢ - بـاب الحـافي أولى بصـدر الطريـق مـن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٧٨ - باب ماجاء فِي الرخصة فِي الشـعر مَـا       | المنتعل المنتعل المنتعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لم يكن شركًا أوْ هجاء مسلم١٥٧                    | ١٥٣ – باب مَا حَاءِ فِي وسم الدواب١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٧٩ - باب مَا حَاء فِي الهجاء١٥٧                 | ١٥٤ - باب فِي المدافع عَن قومه١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٨٠ - بـاب إن مـن الشـعر حكمـة وإن مــن          | ١٥٥ - بـــاب أوكـــوا الأســـقية وَأَحِيفــــوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| البيان سحرًا                                     | الأبوابالابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٨١ - باب هجاء المشركين١٥٨                       | ١٥٦ – باب الفـــأرة تجـر الفتيلــة فَتَحْـرِق أَهْــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٨٢ – باب حواز الشعر والاستماع لَهُ ١٦٠          | البيتا ١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٦٦ – باب غناء النساء                            | ١٥٧ - باب كراهية السِّراج عند الصبح ١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٨٤ - باب عجائب المخلوقات ١٦٧                    | ١٥٨ - باب القيلولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٨٥ – باب تسمية الإنسان إنسانًا ١٧٤              | ١٥٩ - بـــاب عليكـــم بالأوســـاط مـــن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٤ – كتاب البر والصلة ١٧٥                        | الأشياءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١ – باب مَا حَاء فِي البر وحق الوالدين. ١٧٥      | ١٦٠ - باب النهى عَن النظر إلى الكوكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢ – باب مِنْهُ فِي البر٢                         | حين يَنْقَضّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣ – باب صلة الوالد المشرك ١٨٤                    | ١٦١ – باب النهى أن ينظر أحــد إِلَى ظلُّه فِـى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤ - باب فِي الولد يدعوه والده وَهُوَ فِي         | الماء |
| الصلاة٥١٨٥                                       | ١٦٢ - باب مَا حَاء فِي القمار١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥ – باب مَا حَاء فِي الأبرار                     | ١٦٣ - باب لا يقل: خَبُثُت نفسي ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦ - باب إعانة الولد عَلَى البرّ ١٨٧              | ١٦٤ - باب رفع الصوت وخفضه ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ٥١. |  | مابع | زء الس | , الج | رس | فه |
|-----|--|------|--------|-------|----|----|
|-----|--|------|--------|-------|----|----|

| ٣٤ – باب حصومة الجيران يَوْمَ القِيَامَةِ . ٢٢٠ | ٧ - باب البر بعد الموت٧                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ۳۵ – باب فیمن یصبر عَلی أذی حاره ۲۲۰            | ٨ - باب صديق الأب٨                              |
| ٣٦ – باب الإخاء بَيْنَ المسلمين ٢٢١             | ٩ - باب فيمن نظر إلى أبيه نظر غضب ١٨٨.          |
| ٣٧ - باب مَا حَاء فِي الحِلْف٣٧                 | ١٠ - باب مَا حَاء فِي العُقوق١٨٨                |
| ٣٨ – باب الزيارة وإكرام الزائرين ٢٢٤            | ١١٠ - باب فيمن سبَّ والديه                      |
| ٣٩ – باب مَا حَاء فِي الضيافة٣٢                 | ١٢ - باب فِي الأخ الكبير                        |
| .٤ - باب أُدب الضَّيْف                          | ١٣ - باب صلة الرحم وقطعها١٩١                    |
| ٤١ - باب النهي عَن التكلف                       | ١٤ - باب صلة الرحم وإن قطعت١٩٧                  |
| ٤٢ – باب فيمن احتقرَ مَا قُدِّمَ إليه ٢٣٢       | ١٥ - باب فيمن سَأَل قَريبه فَضِالاً فَبحل       |
| ٢٣ - باب فيمن قدم إليه طعام فليأكل ولا          | عَلَيْهِعَلَيْهِ عَلَيْهِ                       |
| يسأل عَنْهُ                                     | ١٩٨١ الاحسان إلى الأباعد١                       |
| ٤٤ - باب شكر المعروف ومكافأة فاعله٢٣٣           | ١٧ – باب مَا جَاء فِي َ الأولاد١٩٨              |
| ٥٥ – باب إتمام المعروف ٢٣٦                      | ١٨ – باب مِنْـهُ فِـى الأولاد والأقــارب وفضــل |
| ٤٦ – باب شكر القليل٢٣٦                          | النفقة عليهم                                    |
| ٤٧ – باب مَا يَقُولُ إِذَا سُئل عَن حاله ٢٣٧    | ١٩ – باب لعب الأولاد                            |
| ٤٨ - بـاب فيمـن يرّحي حـيره وحـير النّــاس      | ٢٠ - باب تأديب الأولاد٢٠                        |
| وشرارهم                                         | ٢١ - بــاب متــى يعـــذر الوالـــد فِــــى أدب  |
| ٤٩ - باب فيمن يَصْلُحُ لَهُ المعروفُ ٢٣٨        | ولده                                            |
| . ٥ - باب أحب حبيبك هونا مَا عسى أن             | ٢٢ - باب فيمن يولد بعد المائة٢٠                 |
| يكون بغيضك يَوْمًا مَا                          | ٢٣ - باب فيمن يُرَبِّي الصغار٢٠٥                |
| ٥١ – باب تنقه وتوقه۲۳۸                          | ٢٤ - باب مَا حَاء فِي الْأَيْسَام والأرامــل    |
| ٥٢ – باب أخبر تقله                              | والمساكين                                       |
| ٥٣ - باب سيكون النَّاس ذئاب ٢٣٨                 | ٢٥ – باب مَا حَاء فِي الخادم                    |
| ٥٤ - باب مداراة النَّاس ومن لا يؤمن             | ٢٦ - باب مَا حَاء فِي الجار                     |
| شره ۲۳۹                                         | ۲۷ – باب حَقّ الجار والوصية بالجار ۲۱۱          |
| ٥٥ - باب حق المسلم عَلَى المسلم                 | ۲۸ – باب إكرام الجار                            |
| ٥٦ - باب إكرام المسلم                           | ۲۹ – باب فيمن يشبع وحاره حائع ۲۱٥               |
| ٧٥ - باب أحب للناس مَا تحب لنفسك ٢٤١            | ٣٠ – باب فيمن لَهُ حار فقير لا يصله ٢١٦.        |
| ٥٨ – باب رحمة النَّاس                           | ٣١ – باب حد الجوار                              |
| ٩٥ – باب مثل المؤمن من أَهْل الإيمان ٢٤٤        | ٣٢ - باب مَا حَاء فِي جار السوء وإمام           |
| ٦٠ - باب مكارم الأحلاق والعفو عمن               |                                                 |
| ظلم                                             | السوء                                           |
| ظلم ٢٤٤<br>٦١ – باب فضل قضاء الحوائج ٢٤٨        | ٣٣ - باب مَا حَاء فِي أَذَى الْجَارِ٢١٧         |
| <del>-</del>                                    |                                                 |

| فهرس الجزء السابع                                  | £0Y                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| فهرس الجزء السابع<br>صدره ﷺ                        | ٦٢ - باب فيمن رحم طالب حاحة٢٥٣                        |
| ٣ - باب فِي أول أمره وشرح صدره                     | ٦٣ - بـاب مَـا يفعــل طــالب الحاجــة وممــن          |
| ايضًا ﷺ                                            | يطلبها                                                |
| ٤ – باب قدم نبوته ﷺ                                | ٦٤ - بــاب شــكر المعــروف والتنــاء عَلـــي          |
| ه – باب ختانه ﷺ                                    | فاعله                                                 |
| ۲۹۲                                                | ٦٥ – باب كتمان الحوائج٥٥٢                             |
| ٧ - باب عصمته ﷺ من القرين٧                         | ٦٦ – باب إكرام النُّعم وتقييدها بالطَّاعة ٥٥٠         |
| ٨ - باب عصمته ﷺ من الباطل ٢٩٣                      | ٦٧ - باب الإحسان إلى الدواب ٥٥٠                       |
| ۹ – باب عصمته ﷺ ممن أرادَ قتله ۲۹٥                 | ٣٥ – كتاب فِيهِ ذكر الأنبياء٢٥٨                       |
| ١٠ - باب تأييده ريك على أعدائه من الإنس            | ۱ - باب ذكر نبينا آدم أبى البشر ﷺ۲٥٨                  |
| والجن                                              | ۲ – باب فِی ذکر إدریس ﷺ۲                              |
| ١١ - باب مَا كَانَ يدعني بِهِ ﷺ قبل                | ٣ – باب فِی ذکر نوح ﷺ۲٦١                              |
| البعثة                                             | ه - باب ذكر إسماعيل الذبيح ﷺ٢٦٥                       |
| ١٢ – باب                                           | ٦ – باب ذكر إسحاق ﷺ                                   |
| ١٣ – باب مَا كَانَ عند أَهْلِ الكتــاب مـن أمـر    | ۷ – باب ذکر یوسف ﷺ                                    |
| نبوته ﷺ                                            | ۸ – باب ذکر موسی الکلیم ﷺ۲۶۲                          |
| ١٤ – باب مِنْهُ                                    | ۹ - باب ذکر المسیح عیسی ابن مریم 🖔 ۲۶۹                |
| ١٥ – باب فيمن أخبر بنبوته ﷺ٣١٣                     | ۱۰ – باب ذكر نَبِي الله داود ﷺ۲۷۰                     |
| ١٦ – باب عظم قدره ﷺ                                | ١١ - باب ذكر نبي الله سليمان بن داود،                 |
| ۱۷ – بـاب مَـا حَـاء فِـي بعثتـه ﷺ وعمومهـــا      | عليهما السلام                                         |
| ونزول الوحى                                        | ١٢ - بــاب ذكــر نَبِــى اللــه أيــوب، عَلَيْـــهِ   |
| ۱۸ – باب عموم بعثته ﷺ                              | السَّلام٢٧٢                                           |
| ١٩ - باب تسليم الحجسر والشحر                       | ۱۳ - باب فِي ذكر يحيى بن زكريا عليهما                 |
| عَلَيْهِ عِلَيْهِ                                  | السلام                                                |
| ۲۰ – باب فِی مثله ومثل من أطاعه ﷺ ۳۳۳              | ١٤ – باب ذكر يونس، عَلَيْهِ السَّلام٢٧٤               |
| ٢١ - باب فيمن سمع به ولم يؤمن                      | ١٥ - باب ذكر الأنبياء صلى الله عليهم                  |
| ٣٣٤                                                | وسلم٥٢٧                                               |
| ۲۲ - بــاب وحــوب اتباعــه ﷺ عَلــى مـــن          | ١٦ - بــاب مَــا حَــاء فِــى الْحَضِـــر، عَلَيْــهِ |
| أدركه                                              | السَّلام٧٧٧                                           |
| ۲۳ – باب تبلغ بعثته ﷺ كل أحد ٣٣٥                   | ۱۷ – باب مَا حَاءِ فِي خالد بن سنان۲۷۸                |
| ٢٤ - بـاب قولـه على: ﴿أَنَـا مُبَلِّـغٌ وَاللَّـهُ | ٣٦ – كتاب علامات النبوة٢٨٠                            |
| يَهْدِي»                                           | ۱ - باب فِي كرامة أصله ﷺ٢٨٠                           |
| ۲۰ – باب لا نبِيّ بعده ﷺ                           | ۲ - باب مًا حَاء فِي مولده ورضاعه وشرح                |

| ٥٣ - باب معجزته ﷺ فِي الطعام وبركته                    |
|--------------------------------------------------------|
| فِيهِ                                                  |
| ٤٥ – باب قوله: ﷺ «ناولني الذراع» ٣٩٢                   |
| ه ٥ - باب فيمن أكل من فِيهِ شَيْئًا ٣٩٣                |
| ٥٦ – باب بركته ﷺ فِي اللَّبَن وآيته فِيهِ ٣٩٣          |
| ٧٥ - باب قدوم وفد الجن وطاعتهم                         |
| ٣9٤ 繼 áí                                               |
| لَهُ ﷺ                                                 |
| ٥٩ - باب مِنْهُ                                        |
| ٦٠ – باب أدب الحيوانات معه ﷺ ٣٩٨                       |
| ٦١ - باب فِي معجزاته ﷺ فِي الحيوانات                   |
| والشجر وغير ذَلِكَ ٣٩٩                                 |
| ٦٢ - باب فِي حديث حَابر فِي قصة                        |
| ۲۲ - بــاب فِــى حديــث حَــابِرِ فِــى قصــة<br>بعيره |
| ٦٣ - باب فيي شجاعته ﷺ                                  |
| ٦٤ – باب فيي حوده ﷺ ٤٠٩                                |
| ٦٥ - باب فِي حسن حلقه وحيائه وحسن                      |
| معاشرته                                                |
| ٦٦ – باب مِنْهُ                                        |
| ٦٧ – باب فِي تواضعه ﷺ٧                                 |
| ٦٨ – باب فيمن حدمه ﷺ                                   |
| ٦٩ – باب فِي مرضه ووفاته ﷺ وَمَا أطلعه الله            |
| تعالى عَلَيْهِ من ذَلِكَ                               |
| ٧٠ – باب فيي رؤيا العباس ٢٠٥                           |
| ٧١ – باب تخييره ﷺ بَيْنَ الدنيا والآحرة ٤٢٦            |
| ٧٢ - باب مَا يحصـل لأُمَّتِهِ ﷺ من استغفاره            |
| بَعْدَ وَفاتِهِ                                        |
| ٧٣ - باب فيي وداعه ﷺ٧٣                                 |
| ۷۶ – باب                                               |
| ٧٥ - باب تمنى رؤيته ﷺ                                  |
| ٧٦ – باب فيما تركه ﷺ                                   |

| ٢٦ - باب فيما أوتى من العلم ﷺ٣٣٦                   |
|----------------------------------------------------|
| ۲۷ - باب مَا جَاء فِي الخصائص                      |
| ۲۸ - بـاب مَـا جَـــاء فِــي دعائــه واشــتراطه    |
| فِيهِ عَلِينَ ٢٤١                                  |
| ۲۹ - باب بركة دعائه ﷺ                              |
| ٣٠ - باب فيمن دعا لَهُ ﷺ                           |
| ٣٤ - باب فيما حُصَّ بهِ عمن تقدمه على ٣٤٤          |
| ٣٢ - باب عصمته من القرين ٣٤٥                       |
| ٣٢ - باب مِنْهُ فِي الخصائص ٣٤٥                    |
| ٣٤٥ – باب مِنْهُ                                   |
| ۳۵ – باب ۳۶۷                                       |
| ٣٤٧ – باب صفته ﷺ                                   |
| ٣٧ - بـــاب مِنْـــهُ فِـــــى صفتــــه وُطِيــــب |
| رائحته ﷺ                                           |
| ٣٨ – باب فِي سِرِّهِ وَعَلانيته ﷺ                  |
| ٣٦٢ - باب في أسمائه ﷺ                              |
| ٤٠ - باب إحباره ﷺ بالمغيبات                        |
| ٤١ – باب إحبار الذئب بنبوَّته ﷺ٣٧٠                 |
| ٤٢ - باب سؤال الذئب القوت ٣٧١                      |
| ٣٧١ - باب شهادة الشحر بنبوته ﷺ ٣٧١                 |
| ٤٤ – باب شهادة الضب بنبوته ﷺ ٣٧١                   |
| ٥٥ - باب حديث الطّبية                              |
| ٤٦ - باب مَا حَاء فِي الشَّاة المسمومة٣٧٤          |
| ٧٤ - باب حبس الشمس لَهُ ﷺ٣٧٦                       |
| ٤٨ – باب رده البصر ﷺ                               |
| ٤٩ - باب شفاء السَّلَعَة                           |
| ٥٠ - باب شفاء الجرح                                |
| ۵۱ - باب تسبيح الحصى                               |
| ٥٢ - باب معجزاته ﷺ فِي الماء ونبعه من بَيْـر       |
| أصابعه                                             |